# التَّامِيُ مُرْسِيَةٍ عَجُوانِينِ

مطالعات في تاريخ الغرب

الألف كتاب اشان ۱۳۹



اعداد : سستیقن اوزمنت فسرانك سیرنر تجمة : د . أحد حدى محمود

الجسزء الأول



mohamed khatab

الألفاكتابالثاني الإمشراف العام و سهرسرحان رثيس مجلس الإدارة رشيس التحوير لمتعى المطيبعي مديرالتصرير أخمت وصليحة الإشراف المني محتمد قطب الإخراج المضنى علياءأبوشادى

# التاريخ من شي جوانبر مطالعات في ساريخ الغرب

إعداد ســــتيڤن أوزمشت فـــــرانك ســــيرنـر

ترجمة د · أحدحدى محمود

الجسزء الأول



#### هله عي الترجمة العربية الكاملة لكتاب:

#### THE MANY SIDES OF HISTORY

By

Steven Ozment

Frank M. Turner

#### فهسرس

| المنقمة |    |      |        |        |      |       |        |        |       |        |      | يع   | بضر  | المو       |
|---------|----|------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------------|
| ٧       | ٠  | *    |        | ٠      |      |       |        |        | بية   | العريا | L    | ليد  | ال   | مقسدمة     |
| 9       | •  | ٠    | •      |        | •    |       |        |        |       | ٠      |      |      | 3    |            |
| 11      | •  | •    | ٠      |        |      | ٠     | •      | ٠      | ٠     | ٠      | ٠    |      | •    | مقسمة      |
| *1      |    | •    |        |        | نية  | التهذ | ىص     | ی و -  | إسط   | ن الو  | قرو  | 11   | خر   | اولا : اوا |
|         | صی | ی عد | ىيا قى | فنيم   | ة في | پاسیا | رالسر  | لية و  | حتفا  | י וצ   | راكم | الر  | ن و  | الق        |
| 22      |    | •    | ٠      | ٠      | ٠    | *     | *      | ٠      | *_    | ٠      | ā,   | _    | ہ    | الد        |
| 44      |    | +    |        |        |      |       | •      | ٠      | ع     | , .    | والي | ù    | هيار | الر        |
| 09      | ٠  | •    |        | ٠      |      | •     |        | ă.     | حآ    | يسة    | بكت  | لبة  |      | L          |
| ۸۳      | ۰  |      |        |        | ترا  | انجلا | ڤئ     | عالي   | يم ال | التعل  | ن و  |      | اء   | الما       |
| V - 1   | ٠  | •    | *      |        | i.   | لتهث  | بر ا   | عم     | قی    | سان    | الان | ā    | بور  | _          |
| 177     |    | ٠    | ٠      | ٠      | ٠    | ٠     | ٠      | نى     | الد   | سلاح   | لاصد | 11 , | صر   | ئانيا : ء  |
|         | ص  | الخا | سل     | 211    | رة ا | ی شو  | الدين  | لاح    | لاصا  | کة ا   | مر   | نت   | کا   | مل         |
| 140     | •  |      | ٠      |        | ٠    |       |        |        | ٠     | ٠      | ٠    |      | نيف  | بجا        |
| 170     | •  | •    | 53     | لاحبلا | هد ا | اء ع  | ו ונו  | الماني | ڤي    | عاية   | رالد | , i  | باء  | الط        |
| 198     | *  | •    |        |        | •    |       |        | من     | الثا  | نری    | 4 6  | Ш    | 1 3  | 45         |
| 714     | ٠  |      | ٠      |        | ٠    | نئ    | الدي   | للح    | احب   | 11 4   | وعو  | ,    | ساء  | الد        |
| 450     | ٠  | ٠    | ٠      | ٠      | ٠    | کی    | ا اليا | بهدها  | فی ۵  | يثة    | -    | JI.  | ريا  | ولتا : او  |
| YEV     | ٠  | *    |        |        |      |       |        | سا     | , قرد | بة في  | عايد | JI . | ىرب  | الـ        |
| 171     |    |      |        |        | ٠    | ٠     | ,      |        |       | ورة    |      |      |      |            |
| PAY     | ٠  |      | لندة   | اسكت   | قي   | بعرة  | ة الم  | _      |       |        |      |      |      |            |
|         |    |      |        |        | -    | -     |        | _      |       | -      |      |      |      | _          |

#### مقسدمة الطبعة العربيسة

عشقت التاريخ منذ حداثتي ، حتى في صورته الشائهة التي كانت تقدم لنا في دروس المراحل الأولى للتعليم ، وما زالت قراءاتي الحرة تتركز عليه ، ولما زالت قراءاتي الحرة تتركز عليه ، ولما صفا الحرب للإسمتير موضوعاً في فلسفة التاريخ عنوائه ه المثالية والتجريبية في مذهب التاريخ عند كولينجوود ، ، ونشرت بعد ذلك بحوثاً في المجلة التي كانت تصدرها الادارة العامة للثقافة (الهيئة العامة للكتاب الآن) تراث الانسانية واتبعتها بترجمة بعضى كتب فلسفة التاريخ لوولش وفي المحرفة التاريخ لوولش وفي المعرفة التاريخية لكاسيرو وما هو التاريخ لادوارد كار ، وفكرة التقسم لليورى ،

واسترعى انتباهى سفر عظيم تركز على أساوب الكتابة التاريخية الحديثة ، وتضمن نماذج من تأليف نفر من المؤرخين المحدثين ، الذين اختاروا عدة مواقف حاسمة تركت آثارا بعيدة على الأحداث اللاحقة ، وعلى المقلية الفربية بوجه عام ، وقد آثرت الاكتفاء بالأجزاء التي تناولت النقلة الهامة من المصور الوسطى الى عصر النهشة ، وما تلاذلك باعتبارها تقيى ضوءا مباشرا على الحضارة الحديثة التي مازلنا تعيش في ظلها ، بخرها وشرها -

وكم أتمنى أن يستفيد بهذه الترجمة دارسو التاريخ وعشاقه ولملنا نهتدى بها فى محاولاتنا التاريخية ، وبمنهجها الذى يعتبد على الكشوف الحديثة التى ظهرت فى علوم وثيقة الصلة بالتاريخ كعلم الاجتماع وعلم الانتروبولوجيا والسياسة وعلم النفس ، وليتنا ندرك أيضا أنه لم يعد مناك من يؤمن بالموضوعية البحتة فى الكتابة التاريخية ، فلابد أن يكتب التاريخ من منظور شخصى يمثل لحطة معينة فى تيار التاريخ ، شريطة أن يشعر المقارئ دوما بحرص المؤرخ على الالتزام بنزاهة احكامه وبمسئوليته الكبرى عنى كل واقعة يروى احداثها ،

## تمهيد

في السنوات القريبة العهد ، استحدثت أبعاد عديدة ، ساعدت على الزياد فهمنا لماضي أوربا ، فبدأ المؤرخون يسبرون غور مجال جديد من البحث ، الواحد تلو الآخر ، واتضح وجود جوع من البشر تسستأهل الاهتمام بدلا من اهمال شأنها في سجلات التاريخ ، وألفت قطاعات من النشاط البشرى ، أغفل المؤرخون أهرها ، أو نظروا اليها شدرا ، ألفت نفسها موضع اهتمام واستقصاء ، وفي ذات الوقت ، استمرت ميادين نفسها موضعة ما التاريخية تجتلب الباحثين المتميزين ولا تكف عن الارتها لحب الاستطلاع ،

وتعرض هذه المجموعة من أى مقالات فى الكتابة التاريخية الاوروبية المحديثة مختارات من المنجزات المبتازة التي تبثل مختلف ألوان البحوية للماصرة ولا وجود لمراجع سبقت محاولتنا وتباثلت فيما تضم من تعدد وتنوع و وسعى هذه المطالمات لتسيير هذه الصورة المتعددة للاساتذة والطلاب على السواء كى يدركوا شتى جوائب البحوث التاريخية الماصرة وإيا كانت طريقة الاستفادة بها ، يعنى كمطالمات مكملة فبرامج البحوث الاربية التبهيدية ، أو لبرامج منهجية التاريخ، فان جامعي هذه المختارات يأملان أن يحطى التنوع الخالى من أية شوائب لنماذج الكتابات التاريخية الماصرة باعجاب الطلبة ومعلميهم معا ، وأن يدركوا ما يتطلبه تعقد الماضى عند بحثه من اتباع لطرائق عديدة متنوعة واهتمامات مختلفة ،

ويود المؤلفان توجيه الشكر الى اريك ارئسون والى ميلوفسكى لما قدما من عون عند اعداد هذه المختارات •

ستيغن اوزمنت فرانك تيرنر

#### مقدمة

#### المضمون المتفير للراسة التساريخ

تعرضت دراسة التاريخ لهرة عنيفة خال العقدين الأخيرين من الزمان ، بعد أن نجعت الأساليب المستحدلة للتاريخ في تحدى الوسائل الاقدم عهدا ، ولا تقتصر هذه التغييات على تعريفا بيمض المسياء عن الأورخين وصناعتهم ، ولكنها تعرفنا السياء كثيرة عن مجتمعنا في شموله ، وعلى الرغم من أن التغيرات في ميدان تقصصي ( تاريخ عصر اللهضة وعصر الاصلاح الديثي والحركة البروتستانية ) ، لم تكن سريعة أو شاملة كما حدث في ميادين أخرى ، الا أتلى اعتبرها معثلة لما جرى في تاريخ العالم في صورة متميزة ،

عندما كنت طالبا في قسم التاريخ ( ١٩٦٤ ) كان اسساتنتي ( وساسميهم « بالمؤرخين القدامي » ) يتبون بعض المتراشات سائدة عن العدامسة التاريخيسة • فكانوا يركزون به أولا به على اهميسة السياق الترمخي • ويعنون بنكك دراسة العصر في نطباق طروفه المفاصسة • ولم تتوافر الا لقائل الرغية المهيمنة للريط المباشر بين الماضي والماضر • واعتقدوا اتنا ندرس المضي لمعرفة ما جرى في المباشي ، ولتقدير مدى اختلافه عن أحوال العاضر ، وابتعاده عنه ، وتفرده ، وغض النظر عن أي ادتباط مباشر قد يوجد بين هذا الماضي وبين المجتمع الحديث ، اتباعا للافتراض بان الدراسة المتاريخية تزوينا بمنظور واحد ، وبالإحساس ، وجود احداث سابقة للحاض •

وراوا أن هدفتا الأساس هو أن تصبح معاصرين لوضوع بحثنا ، واعتقد أن هذا العمل المساق بعيد تسبيا عن التعليب - فكل ما يفعله المؤرخون هو القوص في المصادر الأولية والإصلاع الغزير والتامل العميق الكتابات من عاشوا ابان عصرى النهضة والاصلاح الديتي ، من تكووانات - وعدد القيسام بذلك ، لم يروا داعيا لماستعانة باية نصائح او تصليفات من علوم الانتروبولوجيا والنفس والاجتماع - ولو حدات مثل هذه الاستعانة ، فانها كانت صبيعو الاستقانة عليا لاحتمال تعرض ولي

المُؤرخ اسحب شبابية كثيفة ، وباحتمال قيامها بدق اسفين بين المُؤرخين ومصادرهم ، مما قد يعرض قراحتهم للماضي لتأثير بعيد عن روح التاريخ له صيفة تجلح الى اضفاء الحداثة على مادة البحث القديمة بطايعها •

قائؤرخ يدرس شخصيات معثلة للأصول التي الحدرثا منها ، الي جانب دراسته لأفراد وجساعات قامت بدور تاريخي ، وكان دورها واسهامها في المجتمع واضحا وجديرا بالإشادة • فهل هناك ما يبرر دراسة دور الشعوب التي لم تقم باى دور معدد بلق في تشكيل حضارة المجتمع وقوانيته ومؤسساته ، ولم يتمقض عن هذا الدور أية عواقب معيدة أو نميمة ؟ • فلا يكفي القول بأن هذه الشعوب كانت « موجودة مين ذاك أو هناك » لكي تكون أهلا للدراسة التاريشية • فناحية الكم وحداها لا تضيف شيئا للأهمية التاريشية ، لأن دراسة التاريخ تمنى دراسة التاريخ تمنى دراسة التاريخ تمنى

ورئي أن الآفكار والمتقاف والقيم هي التي تحرك التاريخ ١٠ ذ كان استنثي ( ١٩٤٦ ) يخصون تاريخ الفكر والمضارة والدين باسمي مكانة ، اي انهم كانوا مؤرخين يؤمنون بالكيف لا بالكم و ولا يعني هذا انهم كانوا مثاليين حالين يركزون على ما ينبغي أن يكون بدلا من اهتمامهم بما حدث في الماضي و قكل ما كانوا يؤمنون به هو قيام الشعوب بالتضحية باقضل مصالحها الذاتية في سبيل الجورات والفرعيلات و وما اسمها استهواء العقائد والشعارات ذات التأثير الواهي في الارتقاء يوجودهم على الأرض و وما أمل المنتفيل وعجزهم عن تصور على الأرض و ما من شرر من تأثير التعلق بمثل هذه الأشياء ، نعم لم يبد هنك شيء اوضح في نظر اسائتي من شدة تأثير القوى الفكرية الرومية على الذرية و المسلوك يكمن في الوجدان والعقل يقدر كمونه في المعاديات والأحشاء و

واعتقد المؤرخون القدامي أن الأداة الجراحية التي تلزم المؤرخ المضطلاع بمهمته هي اللغة ، لاتها هي وحدها التي ستتبح له المرصة المعاصرة الماضي • واهم صفة يمكن تعريف المؤرخ بها هي انه الشخص القداد على الاطلاع والتفكير بلغة الماضي • ومع هذا كانت اللغة تعنى في نظر اساتذتي أولا وقبل كل شيء اللغة الملاتيشية ، اي لغة صفوة اهل العصر • وكانت الموضوعات الأساسية للمواصة التاريخية هي كتابات اهل العلم ومن تمتعوا بالنفوذ والسلطان •

وكانت المُطيئة الكرى التى يقترفها الطلبة من ابناء جيلى هى اخفاق تقير الماهى لذاته • فلا يقترض أن يسال الجرء المُاهى استلة لم تفطر بيال هذا الماهى ، او يطرح مشكلات حديثة على شعوب عاشت قبل عصرتا المديث و لا يتقل للقيام بذلك على انه وقاحة فمسب ، وانما تعتبر هذه الفعلة على حد قول لوسيان فيف ( بوضع ثلاث نقط على الفاء الثانية ) عملا سيكلوجيا يتناس اختلاف المكان والزمان (\*) ، لانه يعنى نسبة تكوين وجدائي لعصر ما كانت من سسمات عصر آخير ( يعيد الاختلاف ) • فالمضارات اقرب الى الانفصال كان منها عن الأخرى ، ولكل منها حياتها الخاصة بها • فالماضي في تظرهم لا يميا في العالم الحديث ، ولا ينبشي أن يطالب ابناء الماضي بان يشعروا أو يقعلوا مثلما تشعر أو تقعل نحن أبناء العصر الحديث •

وأبي الستينيات ، سيطر على ميدان البحث التاريشي ما يعرف « بالتاريخ الجديد » \* فقى ١٩٦٢ حملت الرياح قشتين رمزتا الى ما طرأ مِنْ تَغْيرَ عَلَى بِراسَةَ التَّارِيخُ عَنْدِ البَاحِثِينَ فِي تَارِيخُ عَمَى النَّهِضَةَ وعَمَى الاصلاح الديثي • القشة الأولى - كانت كتبيا الفه أحد مؤرخي الكنيسة ويدعى برئت موللن ويسمى « الدن الاميريالية وعصر الاصلاح الدبتي. » • وقد نبد هذا الكتاب بالاهتمامات الضيقة الأفق لدراسسة عصر الاصلاح السني في المانيا ، التي تضمنت الكثير من الكلام عن مارتين لوتر والقابل من الاقتباء الى القوى الاجتماعية والسياسية الأعظم شاتا • وآثار موللر زويعة عنيهما عزا نجاح الحركة البروتستانتية للوثر الى مبردات عسر عتها بمصطلحات غير لاهوتية ، واستهانته بالدور الذي بلعيه عظمهاء الرجال في صنع التاريخ • وعلى الرغم من أنه لم يتكر أهمية الإيمان الديني ، ألا أنه رآه ثانوي الأهمية في أحداث الإصلاح الديني بالقارئة بالتجرية الإجتماعية والسياسية لأهل المنن • وذكر مولل أن الناس قد اعتنقوا البروتستانتية لظنهم أن التعاليم البروتستانتية حليفة لحرياتهم المدنية التقليبية ولرغبتهم في التحرر من سيطرة الحكام والأساقفة • وملاحظ في هذا التفسير بله ظهور مؤثرات واهنة لعلم الاجتماع حلت محل اللاهوت البيئي في تفسير عمس الإسلام البيتي •

وفي السنة تفسها ، التي انتقد فيها موللن مؤرشي عصر الإصلاح لعقم بحولهم ، ظهرت اول طبعة شعبية اكتناب يتبع التعاما آخر ، وصور ادريكسون (\*\*) «لوتر» كشباب موهوب يعاني من اثمة ترجع الى « تأخي شعوره بالهوة » - وظهر في هذا الكتاب تفسير يركز عل الجانب الانساني الذي يشترك فيه لوار هو وغيره من الأدميين بدلا من التركيز على عباريته اللاهوتية - وساعات الشعبية العقليمة لهذا الكتاب في أمريكا على توطيد

Brend Moeller — anachronistic (4)
Young Man Luther  $_{\rm tid}$  (Lath Erikson  $_{\rm tid}$  ( $\pm$ \*)  $_{\rm tid}$  (14.8)

اقدام علم النفس في اساليب الدراسة التاريخية الحديثة ووضع أساس الدراسة الأدريكية الوطيدة للعقلية الجماعية والسلوك الاجتماعي •

وبينما ركن موللر على التجرية الإجتماعية والسياسية المسائدة ، راينا اريكسون يعنى بالجوائب السيكلوجية المشتركة ، يمثا عن المفاتيح وانتكوينات والمؤسسات التي يشترك فيها الجميع بعد تصبور المجتمع والسياسة واخباة الأسرية تصورا رحيبا وديناميا باعتبارها المنتاح الأمثل للتحليل التاريخي و واصبح المؤرخون الآن يركزون على عوامل آكبر من الحياة الفردية كالقوى الديموجرافية والاقتصادية التي تؤثر لا شعوريا في السلوك ، وبدا غلا على يمور في اذهان الأفراد عن وعي ذا مكانة ثانوية بالمقارنة بما يصيبهم من آثار مثل هذه القوى الأعتى التي تتجاوز ادادتهم وتعلى عليها ، بل وتعلى عليها ، الرادة الحشود الأكبر .

وهكذا انتقلت بؤرة الاهتمام في جميع ميادين البحث التاريخي شيئا فشيئا من أفكار الافراد وافعالهم بطابعها الجزئي الى مسلك الكتل البشرية عين العصور ، ويرجع فضل ريادة هـــذا التطور والتحول الى المؤرفين الفرنسين ، وما دبجه يراعهم في حولياتهم ، واصبحت الأشياء التي يتساوى الناس في حيارتها كالثقافة الجماعية والمسالك الاجتماعية اكثر المراة للاهتمام في نظر المؤرفين من متجزاتهم الفرية التي تفرق بينهم ،

وملت الكثرة مدل القلة ، وامتلت الإحصاءات المندارة في البحث التاريخي ، ويدت ــ بالمقارنة ــ التفسيرات الذاتية للمعاصرين ، وخواطرهم عن عصاورهم واثارهم ويومياتهم ورسائلهم ومواعقلهم وكتيهم اخف وزنا واثرا لكونها بعيدة عن تمثيل هذه العصور ، كا يغلب عليها من مشاعر ذاتية ولشرة الحيارها لدور الأفراد بصفاهم الفردية ،

ويتشسابه الترخصون الجادد هم واسلافهم في البساعهم الالاتراضات المشتركة والقيام المشتركة ، فهم ياثرون الثرا عميقا بالعلوم الحديثة كالانثرويولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع ويما زودتهم بها من تماذج وتظريات ، بان اثرها في روايتهم للاحداث • وقد لا يتفق المؤرخون دائما على هذه التظريات والتماذج ، ولكنهم يهتدون فيها الى اسساس علمي ليحوثهم التاريشية •

والوَّرْخُونُ الجَّدِ مولمونُ بِصِفْةً خَاصِةً بِالخَصْارَةِ الشَّمِيةِ أَوَ العامِيةِ الدارِجَةُ المُستَمَدَةُ مَنْ دَرَاسِـةَ الْكِتُلُ النِسْرِيةِ وَجِمُوعِ النِسـطاءِ ، وَصَـمَ يحرصون على الاطلاع على اللغة اللانيثية ... لغة المعلوة ... عندما تساعدهم على الاقتراب من الشعب والعوام • ويعهد التاريخ الجديد الى رواية قصته بدء بالأصل ثم يرتقى بعد ذلك الى القيم العليا • ويتجنب الاقتصار على رؤية المجتمع بمنظور فوقى حتى تتوافر له الرؤية التاريخية « الشاهلة » التى تضم ما يجرى فى القرية والمدينة على السواء ، ويخاطب عامة الناس مثما يخاطب صاوة المتقابي •

واتخلت الصدارة أنواع جديدة بعد ظهور التاريخ الجديد • ولعل هذه الناحية هي اعظم منجزاته أصالة • وينظر الآن الى الأفعال الجماعية كالعصبان والتظاهرات الجماهيرية كاسانيد تساعد على التعرف الي الوعي الشعبي ، بالتساؤل عما يمظى بتقدير جموع البشر وما يثير الراي العام ، فعلينا أن تتلقى الإجابة من مسلك هذه الجموع ، باعتباره هو وحده الذي يحمل بصماتها • وتمشيا مع هذه النظرة ازداد الاهتمام بالكرنقالات التي تمثل نظرات الكتل البشرية ، وانقلاب تصوراتها راسا عل عقب . ولم ينس المؤرخون الاهتمام بالطنوس الاجتماعية المصممة لفرض القيم السلوكية محلية كالعروض الصاخبة (\*) التي وطدت الدور الاجتماعي للرجال والنساء في المتمع الربقي • واكتسبت سمالت مماكم التفتش اهمية عند المؤرخين المحدثين لما تكشف عنه من قدرة على الكشف عن افكار عامة الناس ومشاعرهم ، وإزاحت البراسات القريبة العهد للهرطقة والروق في القرى والعادات المنسية ونظرة البسطاء للعالم والسحرة .. على درجات متفاوتة شتى - الستار عن « ما يجول في كوامن عامة النباس » بعب الاطلاع على سجلات ومحاضر محاكم التقتيش - ويقضل استطاعة هذه السجلات نقل تصورات من عايشوا هذه الأحداث تستى للدراسات السنندة البها استمقبار منون الأقراد واقكارهم والتعرف عليها وتحبيد موضعها المناسب في البحث التاريخي بعد أن كانت تحتل مكانة متاخرة في دراسة المؤرشين القدامين

ويرى المؤرخون الجند اهتداء المؤرخ الى مستوى عال من الموضوعية والحيدة آمرا بعيدا المثال و ولا يصبح في الحق الاسراف في الاشادة ما معيدة و وينظر الآن الى « الذاتية » والصالح الذاتي كمؤثرات لا مقر متها في جميع الكتابات القاريشية و ويسخر الميوم من المؤرخين من امثال ليويولد فون رائكه الذي اعتقد في « امكان اعادة بناء الماشي كما كان باللهل » ويعتقد بعض ان حسانة المؤرخ ، التي يتمسلر فيمها عادل معاون ، لانها تضمن علم انزلاق الكتابة التاريخية الى « السللية » لانها مرابطة بالمحاضر ومشقولة به «

,(木)

ويصبغ الأورخون الجند الماضى - بكل جراة - بالطابع العصرى ، يعنى يختبرون صحة التظريات الاجتماعية الصديثة والمؤشرات السياسية الصديثة في مجالات لم تعرف من قبل كتاريخ المراة والاسرة • فهم يوجه-ون للشعوب التي سبقت الشعوب الحديثة استلة حديثة ، ويحاولون الربط مارتن لوتر عن الهتماء المديثة أستلة حديثة ، ويحاولون الربن علماء المعمر الوسيط الماخورين ، بالمقارئة باهتمامهم به كمناهض مزعوم علماء المعمر الوسيط الماخورين ، بالمقارئة باهتمامهم به كمناهض مزعوم للسامية ، ومن دعاة المساواة بين الربيل والمراة وتصدير للحكم السياسي الملكة ، ويركزون على اكتشافه لظاهرة من ساعرة الابويين والقيار المادى تزوع بعض النماء التي الرهبئة هربا من سيطرة الإبويين والقيار المادى المرمن ، وصد القيم الاجتماعية الموسئة علملا مساعدا للتعرف على حقيقة الوفيات بين الأطفال على الله دليل على ما هدت من تدهرور في مشاعر الوفيات بين الأطفال على الله دليل على ما هدت من تدهرور في مشاعر والتي المناجع في القرى مدى صدق المركسية ، الدينية في المن، والتي ما المريسية على القرى مدى صدق الماركسية ،

وثمة جوائب مثيرة للاهتمام تكشفت في انتهاكات الصفوة عن أهل العلم والسلطة • أذ يبين من دراسات اساطير المدن وطقوسها في الدن الأوربية الكبرى كيف حافظ دهاة المكام على سلطاتهم ، وكيف عززوا سيطرتهم على رعاياهم • وتبين الحياة الجنسية للقديسين عدم اختلاقهم عن باقى البشر ، وتفسر أسباب اختياراتهم السياسية والدينية • وهناك توع جديد اخاذ من الدراسات بدور حبول السحرة ، ويصبور صفوة المجتمع كاوغاد حقا وضحايا لمعترفي السحنء وبيبن كيف اتصفوا بمغالاتهم في الإيمان بالمَزعبلات ويقسونهم المفرطة ، ويتسلط المعتقدات الشيطانية على رؤوسهم بقدر يفوق ما هو شائع بين جموع علمة الناس \* أذ رأوا أن الأيمان بالسحر والتعاويذ كليرا ما آثابت دوره البشاء والسره الاجتماعي القوى في نطاق القرى المحلية • وفي التاريخ الجديد كثيرا ما ببين الشيا أن الأكثر تالقا والافضل هو الأسوا اخلاقيا • وهناك ميل مناظر الي اعادة تقييم اللا متعلمين ومن لا يتمتعون باية حقوق سياسية • ويهقدور القاريء المصيف أن يصانف في الدراسات المديثة العهد لمضارة عامة الثاس عودة يزوغ مصطلح « انسان الثهضة » الذي اطلقه المؤرخ السويسري ياكوب بوركارت على المسيمي المقتون بالدنيوبات العصرية • ولم تكن هذه الصفة وقفا على الهيومانيين الإيطاليين من اهل العلم وحسب ، ولكنها كانت تصدق أيضًا على البسطاء من الحرفيين والقروبين • واذا نسب قصور التاريخ القديم الى النقص في المادة التاريخية ، 
قان مشكلة التاريخ الجديد ترجع الى قرط ما لديه من هذه المادة • واذا قلنا 
ان التماريخ القديم لم يلتقت التفاتا كبيرا الى الإبعاد الكاملة للتجربة 
التاريخية ، فائنا سنرى التاريخ الجديد شديد الوثوق من المعالم الإكثر 
المعية من التاريخ • ولقد رفض برنت موللر الذي ينسب اليه فضيل 
الاتجاهات الحاضرة في الدراسة التاريخية حديثا النزعات الحاضرة في 
عصر النهضة والحركة البروتستالتية ، ووصفها بانها من اثار نزعة افرطت 
في المفنوع لعلم الاجتماع (\*) • ويعلى بذلك نوعا جديدا من قصر النظر 
التاريخي الذي يتصف بفضوعه للتواصى الاجتماعية والسياسية بدلا من 
مستا للتورية التاريخية والفكرية ، ولكنه في نهاية المطلف لا يعد اقل 
مستا للتجرية التاريخية • واصف لورنس سعون المؤرخ من جامعية 
برنستون ومن اقوى الدافهين عن الاتجاهات التاريخية المستحدثة لقابلية 
مذه الاتجاهات للمسخ والتحريف •

وريما وجب علينا أن لا تبالغ في امتداح المؤرفين أو لومهم على الطريقة التي يتبعونها في تسبيل المافي ، أذ قامت قوى عاتية بدور فعال في تشكيل تصوراتنا ولقيماتنا خلال العقدين الأخيرين ، وتسود نفس النزعات الداعية للمساواة التي غمرت الدراسة التاريخية اليوم الجامعات والمبتمع في شحوله أيضاً ، فلقد قمنا بصبغ مهنة الكتابة التاريخية وموضوعها بصبغة الديموقراطية للرجة لم يسبق لها شيل ، ونجم عن ذلك شهور تتوع متعدد أكبر في شخصيات المؤرخين والموضوعات ، وترتب على ذلك أيضا الطلاق مفيلة المؤرخين بلا كابح أو جامح ، وجنح التاريخ الى الهراء أكثر مما حدث فيما مفى ، غير أن الاتساع المربع للدراسة التاريخية قد زاد من اتساع رقعة التاريخ الذي يتناول الماضي .

ومما يدعو الى الاهتمام أنه خلال الحسبة عشر علما الأخرة تقص عدد الاسماء البارزة بين المشتقلين في التاريخ في الجامعات الامريكية يمقدار ٥٨٪ • وعلى الرغم من أن التاريخ قدد ازداد طرافة واتصالا بالاهتمامات الحديثة ، الا أن كثيرين لم يعودوا يتقارون اليه على آنه شيء حيوى يهم الانسان المثقف • وتوخيا للاتصاف ، تقوجب الاشارة الى ان المشكلات التى تواجه الدراسات التاريخية تواجه أيضا الدراسات الاسائية بوجه عام في نطاق الجامعة الصيثة • أذ تتاقس عدد الاسماء البارزة بين المشتقلين في تعليم الاتجليزية والاب الاتجليزي بمقدار كبير مماثل ( ٢٠٪) ، خلال السفوات الخمس عشرة الأخيرة • وما يبدو اتنا تتعرض لقطورة فقداته هو الاجماع على تعريف ماهية الاتسان المثقف •

Sociologism (\*)

وفي غياب مثل هذا الاجماع ومثل هسنة المعايير ، فائتا تتعرض لفطر الوقوع في ابرائن السبهللة (\*) في تعليم الفنون الحرة التي تزداد تركزا على النجاح في علم المهن والحرفيات وتأمين المستقبل بدلا من الاتجساء تحو التعليم الواسع الأفق • ولا يشفى أن الاتفاق حول المعايير الفكرية والفاية العامة الواضحة قد أصبح مشكلة للمجتمع في جملته مثلما هو مشيئلة بالنسجة للمؤرخ الحديث • اذ لا تعد دراسة المؤرخ بعيدة كل البعد من الملير العام للكافة •

ولو تساملنا عن الطريق الذي يتوقع أن تسلكه الدراسات التاريضة مستقيلا سبكون بمقدورنا التعرف على قوى فعالة تساول استعادة التوازن المُفقود • فلقد وجه الى التاريخ العتيق الكثير من الثقد الذي يستحقه ، وقد استقاد منه • قان يكتب تاريخ المضارة والأفكار والسياسة مرة أخرى على نفس النمو الذي البع في كتابته • ويفضل التاريخ الجديد ، اكتسبت مثل هذه الأعمال المزيد من الرحابة والثراء • غير أن القارمخ الجديد مطالب ايضا بتعلم شيء ما من التاريخ القديم ، من ناحية أسلوب العرض والجوهر على السواء ، ولقد بدأت هذه العملية بالكاد • أذ تعد حركة اعادة احباء « طريقة السرد » التي لوحظت في العهد القريب ، واستتكرتها بعض المُحافل قشة في مهب الربيح ، فلابد أبضًا أن يتشابه التاريخ الجنس هو والتاريخ القديم في الاهتمامات التي كانت سائدة فيما مضي ، والتي ارغم على الباعها ، على أن تراعى اعتمامات التاريخ الجديد • فلكلا التوعين من التاريخ ما يجب أن يتعلمه من التاريخ الآخر ، ولابد أن مستند النوعان على ارضية مشتركة هي وجود عدة جوانب متشابكة ومتداخلة للتاريخ • فرسالة التاريخ القبيم والتاريخ المديث مي الكتابة عن اشباء تلميز بحقيقتها ، ونحن بحاجة الى فهم القليل مثلما يجب أن نفهم العديد ، وأن تقهم المثل العليا مثلما يتعين فهمنا للنزعات والغايات القصيرة الأمد والقامات البعيدة الآن انضاء وأن ندرس المروف والأرقام معاء والتجارب السنبة وكذلك التجارب الاجتماعية ، وعلينا أن نهتم بالأفكار نفس اهتمامنا بمصادر الثروة

وتمثل المفتارات التي انتقيناها لهسذا الكتاب التاريخ في شتى جواذبه ، وقد بنلنا جهدا واعيا لكي تتجتب التركيز على الاتواع التي تجتذب الانتباه الآن ، ولكنها قد تنسى في الغد ، وهناك تماذج لتاريخ الألكار والتاريخ الديني والكتابة التاريخية والسير والأشبار السياسية - وهناك أيضا مختارات من الميادين الأحدث لمتاريخ الاسرة والدراسات

Lai senfaire (\*)

التسائية والحضارة الشعبية - وما تأمل أن تحققه هو العرض المتوارن لملابعاد المشتلفة للواقع التاريشي وللطرائق المتوعة التي تتبع في رواية التاريخ -

ولما كانت كتابة التاريخ الجيد ليست اختراعا حديثا لذا يضمم والكتاب ثلاثة أجيال من المؤرخين ولقد ركزتا الانتباه على بعض مقطوعات جوهرية من الدراسة التي تعيزت بصدق النظرة الى موضوعها ، والتي ستقل تنير الاهتمام التن و وتصف المقتارات يطولها النسبي نوعا ، وبانها اكثر تعديا من الدراسات التي تقدر في الكتب التقليدية التي تضم مختارات من التاريخ ، فقصد تقير الزمان في الفصل الدراسي الأمريكي ، وولى عهد المتراكمات ، فأصبح الأسسانة والطلبة يطالبون باقتساء الكتب التي يعقروهم قراعتها واحترامها ، وتساعد المفتارات الدسعة في هذا الكتاب الدارسين على المصول على معلومات مفصلة عن أصد الموضوعات بالذات ، وعلى المعكوف على تحو جاد على المتامل التاريخي والتحليل التاريخي ، فما نرمي كلية هو تعريف القراء اشياء عن الماضي وتزويدهم بالاحساس بما تعنيه كلية التاريخ .

وريما جاز وصف بعض مختارات الليلة من هذا الكتاب بأنها قد 
نكرت من ألا التجريب الا أن أغلبها يستعين بعناهج تثيم أكثر من 
علم (\*) ، وتحاول عبور الفهوة الفاصلة بين مجالين أو أكثر من مجالات 
الدراسة ، ولقد وضعنا الرمز « أ » للمختارات التي كتبها مؤرخون القيديون 
قاموا يوعى بعملية أعادة صياغة أساليبهم تحت تأثير الناريخ الجديد ، 
وتعد المختارات القليلة التي أدرجناها تحت الرمز ( ١ ) تابعة للتاريخ 
بصورته العليقة المحامدة التي لا يمكن الدفاع عنها ، ولعل أكثر ألمختارات 
أثارة لماهتمام هي تلك التي المنقى فيها اهتمام المؤرخين الجدد والمؤرخين 
القدامي فيما يمكن أن يسمى التاريخ الهجين ، الن جزءا عنها قد اتصف 
بعتاقته ، واتصف الجزء الآخر بجدته \*

# Ugl

### أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة

4 8.4

تقع بين القرن الرابع عشر ومنتصف القرن السادس عشر حقبة 
تاريخية تميزت بما حدث خلالها من أحداث متطرفة • فارتفعت الى حد لم 
يسبق له مثيل شدة المرض ، واشتدت حدة الحرب والاضطهاد الديني • 
انه عهد الموت الأسود ( الطاعون ) وحرب الأعوام المئة ، وبلوغ محاكم 
التفتيش أوجها وبداية الحركة المرذولة للفتك بالمشتغلين بالسحر • ومن 
ناحية أخرى ، تحقق لبعض الاقاليم خلال هذه الفترة مستويات جديدة من 
الاستقراد السياسي ، وازدهرت المؤسسات المثلة للشعب ، وبزغت الى 
عالم الوجود الجدامات ، وانتشر التمليم بين عامة الناس في المدن ، وخطفت 
الإسماد حركة الإصلاح المروفة بالحركة الإنسانية ( الهيومانية ) في فصول 
الدرامية وقصود الحكام 
وقلة ولدت هذه الحركة في إيطاليا ، وما لبشت 
الناتقلت الى الشمال •

وتوثقت العرى بين الأمم وبين منن أوريا ، ونهض الحكام بمهام المخاط على سلطانهم السياسى ، وتضخيمة ، ويشرح ادوارد موير كيف استطاع حكام فنيسيا تسخير الفن والاحتفالات الشعبية لتحقيق هنده الناحية خلال السنوات الأخيرة من عصر النهضة حتى بلغت تقنياتها حد الكمال ،

ونجع الحكام العلمانيون أيضا في احكام القبضة على الكنيسة . فبعد أن تمتمت الكنيسة بالسلطة العارمة خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، استطاعت فرض سلطانها بالكامل في المجال الروحاني من خلال حركة الاصلاح الديني ، وترتب على ذلك أن ألفت الاقليات والمنشقون أنفسهم خاضعين لضغوط جديدة لكى يتواموا هم وتماليم الكنيسة ، ويفحص جديدي كوهن تأثير ذلك على اليهود عندما عمدت الانظمة البابوية الجديدة للفرنشيسكان والمومنيكان ألى تُوحيد الحياة الأخلاقية والدينية في عالم المسيحية •

وإذا قلنا أن الكنيسة كانت توالى زحفها في الجانب الروحى ، فأننا نستطيع القول بأنها قد التزمت جانب الدفاع في هذا المجال أيضا ، فقد أدت السعاية الملكية وانتشار التعليم بني العوام الى زيادة نزوع الجماهير الى نقد الكنيسة ما شبعم حركة الاستقلال عنها والتبرد عليها ، وواجهت الكنيسة أخطر تحد لها داخل ممسكرها عندما تبني فلكهنة وأتقياء العوام المثل الدينية البسيطة ليسوع والكنيسة المسيحية الأولى ، ويكتب سكوت هندريكس بحثا موثقا عن الاتجاه الذي طللا جنع نحو الهرطقة ، واندفع من حين لآخر اندفاعا ثوريا مطالبا بكنيسة « جديدة » ابان القرنين الأخيرين من القرون الوسطى ،

وربها ترك انتشار الطاعون في منتصف القرن الرابع عشر عندما مات ... في أغلب الطن ... خسسا مسكان أوربا الانطباع بتوقف الحياة الطنبيمية عن مسارها زهاء عدة عقود من الزمان • وببين ويليم • ج • كورتيناي مستشهدا بها حدث في اكسفورد كيف استمرت الثقافة تنبض بالحياة أثناء هذه السنوات المجاف رغم الطاعون الذي لم يترك الى حد بعيد أي أثر يذكر على مجالات عديدة ومؤسسات كثيرة •

وقد يوحى المديد من النواحى النافعة التى يستطاع الاعتماد عليها عند تقييم القرون الوسطى وعصر النهضة بأن هذا المصر كان محكوما بالسوط ، ومستعبط سياسيا وتوحى صورة الانسان الذى صقلته تماليم المعرسيين فى التجامعات أيضا بهذا الانطباع ، لأنها تصور المخلوقات الادمية مكنلة دائما بالقيود والأهواء العيوانية الوحنسية والارادة التى لا تسعى لفير صالحها ، مما يموق مواجهة أعباء الحياة الصلية ، غير أن رقى الهيومانيين التى تألقت أيضا فى هذه الحقبة ذاتها تنفى هذه الصورة ، فقد صور الهيومانيون الفرد كوحدة معقدة من المقل والارادة والمشاع ، كخلوق يملك موهبة خلاقة ، ويتبتع بالحرية حتى عندما يرتكب الشر كمخلوق يملك موهبة خلاقة ، ويتبتع بالحرية حتى عندما يرتكب الشر والخطيئة ، ويحدد وليم بوزما الانثروبولوجيا الانسانية الجديدة ويفرق بنينا وبني النظرة المدرسية السيائدة ، ويتتبع تاريخها القلب المتصدد الألوان ،

#### الفن والمواكب الاحتفالية والسياسية في فنيسيا في عصر النهضة

#### اتوارد مسوير

تتحدد الصورة الذاتية للحكومة بالرجسوع الى الترتيب الزمني للإهداث التى مرت بها والى وثانتها البيلوماسية ، بالإهافة الى ما يشيع بين رعاياها من فنون ومواكب احتفالية ، وتتكشف هذه الصورة لعامة الناس حكى اشد حالات الوعى الذاتي • ففي العروض والمواكب ، تطلعنا ايية حكومة على قيمها التقليدية وتؤكد سلطانها وتثبت وجود نظام داخلي بها ، وتعرف نفسها للزوار من غير اهل البلاد • ويبدو الفن والاحتفالات في نظر الحكام الذين يلجاون الى مثل هذه الاحتفالات أموات سياسية راقية لمشدة التعبير السياسي الذاتي ، وقرض السيطرة السياسية • وعتما حل القرن الخامس عشر نجح حكام أوربا بالفعل في اثبات حلهم لفن الدعاية • وهي القون السياسية عشر تجع حكام أوربا بالفعل في اثبات حلهم لمن المعاية •

واثناء اواخر عصر التهضة عرف حكام فنيسيا الاستقاد والاعداء على السواء الرسالة التي يهدفون الى نشرها ، بالاستعانة بالاعمال الفنية والاحتفالات التي كان بوسع الكافة التفرج عليها و واشسيد بفضل الجمهورية ومزاياها في عبارات فصيحة مبطلة بالداهلة على المسارح الهمامة • بينما نفت الممارسة السياسية الفعلية سفالها وجود مثل هذه الفضائل ، وفي هذه العروض السفية التي لايد أن تكون قد اسرت المشاهدين ، ويهرت أيناء الطبقات الاجتماعية الدنيا ، قارن الحكام انفسهم بالهة الرومان • وحققت صناعة الأسساطير في أعلى درجاتها على تحسو مباشر الطموحات السياسية للحكام ، وساعدت أيضا على تحقيق وحدة الاشتاف الوطنية والاعتزاز عند جميسيع أمالي فليسيا ، يفقى النظر عن كما جدبت المدينة •

الملا عن مقال بعثوان Images of Power: Art and Pageantry نقلا عن مقال بعثوان in Renaissance Venice نشر بمجلة in Renaissance Venice ۱ من ۱۹۷۹ من ۲۶ مـ ۵۲ ينظر الى المقود الثلاثة الأخيرة من القرن السادس عشر على أنها تمثل العصر العظيم للعروض الاحتقالية الفنيسية • فلقد استهوت الاساليب التلبية ينفائسها صفوة الحكام الذين عنوا بتقديم صووة للقوة والجلال في الماخل والخارج في مواجهة التهديدات الخارجية لفنيسيا ومكانتها الامبريالية الذائمة الصيت وبدأت هذه التهديدات بضياع قبرص ، واستيلاء الأتراك عليها ١٥٧٧ ، وتفشى الطاعون بين ١٥٧٥ و ١٥٧٧ في أعقاب الكارثة ، وتسبب في مقتل ما ينوف عن ثلث السكان ، وتبعه اندلاع النيران ٧٧٥ ١ و ١٥٧٧ التي دمرت قاعات اجتماعات المستشارين في قصر الدوقية ٠ وأثارت جبيم هذه الأحداث الارتياب فيما يقال في وصف فنيسيا بالمدينة الفضلة عند الله • واستجاب النبلاء المسئولون عن التخطيط بالتقم بفكرتين فنيتين : الفكرة الأولى تدور حول المباينة بين صحود فنيسميا الكاثوليكية المحافظة ودسائس الهراطقة المخاتلين والكفار الأقوياء الذين هدوا أوربا ١ أما الفكرة الثانية فقوامها المقارنة بين موقف فنيسيا وكفاح المبراطورية روما عندما جمعت الصفوف لمواجهة المبرابرة وحققت الفكرتان الغاية المنشودة • فلولا أهل فنيسيا لما كان من المستبعد أن تسقط روما عن بكرة أبيها صريعة بسيوف الأتراك ، أو تتعرض للانحراف بالجنوح نحو البروتستانتية ؟ ٠

وحيلت سبهينات القرن السادس عشر أنباه طيبة · ففي أكتوبر 1041 ، تمكنت أساطيل دولة البابا واسبانيا وفنيسيا ، وبعض القوى الكاثوليكية الأهون شأنا مجتمعة من الحاق الهزيبة بالإسطول التركى بالقرب من ليبانتو على خليج باتراس في اليونان \* وفي الاحتفالات البهيجة التي أقيمت في فينسيا اتبع تقليد تصوير فنيسيا كمشلة للفشائل الدينية بالاستعانة بالصور المشخصة لآلهة الرومان وايضا بالصور التي تسخر من وفيليب الثاني واللوج ( بعد تشبيهه بالاله نبتون ) بالفضائل الرئيسية : الإيان والأمل والكرم • وفي نفس الصورة ظهرت أوحة لثلاثة فتبان يطعنون تنينا ضخما يحمل شمار الهلال فوق رأسه كرمز لسلطان الآتراك وفي المدوامة الاخرى (م) بالصورة طهرت أشكال تعلل الايسان وروما والسبانيا واللوج والنصر وكانها معتطبة عربات النصر • وهذه لحم واسبانيا والدوج والنصر وكانها معتطبة عربات النصر • وهذه لحم يضع بالنور ويلموز على محور ، ويوحمل تباثيل ولوحات لنبتون وجوبيتر يضع بالنور ويلموز على محور ، ويوحمل تباثيل ولوحات لنبتون وجوبيتر

<sup>(</sup>本) اومة Schola grande المون الله ماكم فيتيسيا Schola grande لها الموناة Schola grande (本大) لومة الموامة الم



- زيارة هنري الثالث لف

وعلى الرغم من فقدان قبرص ( أغنى المبتلكات الشرقية لفينسيا ) في مهاوضات السلام مع تركيسا ١٥٧٣ - الا أن نغمات التهليل الصساحبه . للمواكب الاحتفالية قد استمرت • فعندما زار الملك هنري الثالث ملك فرنسا فتيسيا ١٥٧٤ قبل تتوبيعه ملكا شديد التيسك بالمسيحية ، بعد ان أضى عاما تحسا كملك لبولانه، ، أقيمت حفلات ترفيهية على شرفه أنفق عليها ببذخ شديد، وتميزت بما اشتهرت به فينسيا في عصر النهضة من ولم بالبهرج والأناقة ( انظر اللوحة ١ ) • وضمت ساحه المادب الملكية و قوسا للنصر وتماثيل من السكر ٠ وأقيمت الزينات التي ومزت الى الاشادة بفضل الفرنسيين على حساب الأسبان - وقام بتخطيط هذه الزينات فريق من النبالا، يضم اثنين من المعروفين باهتماماتهم الانسانية ، وبرعايتهم للفنان بالادير \* وبذلك حقوا المواسة بين النوايا الدبلوماسية للدولة والرموز والايماءات الكلامسكية الجديدة الصميمة • وكان السل الفني الرئيسي الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بالزيارة قوسا (م) للنصر من المشب انشاه بالاديو على شاطىء الليمو ( بفينيسيا ) ، وقام بزخرفته الفنان فيرونيز والفنان تينتوريتو كبحاكاة لقوس نصر شهير بروما(") ووضعت لوحة تحمل شمارى فينسيا وفرنسا ثبتت أسفل تمثالي النصر والسلام ، وأحيط القوس بلوحات تبثل المعارك التي كسبها هنري في حربه ضد الهجنوت • وساعات الصور الكلاسيكية على ابراز المغزى العام للتكريم بالتعبير عن معنى عسكرى ومعنى آخر ديني قوى اذ كانت فينسيا هي الشريك الطبيعي باعتبارها حصنا منيما وخطأ دفاعيا أماميا في مواجهة الاتواك ( الكفار ! ) مثلما كان الملوك الفرنسيون هم الحماة المقدامين للقضية الكاثوليكية ضد الهاطقة •

ويلاحط أيضا الحاسة والتقدير الشديدين في أواخر القرن السادس عشر للروح الدرامية في مقابل الولع بالميهرات فحسب في الصووض الاحتفالية فلقد سنحت فرصة ذهبية عندما زار بعض النبلاء البابانيين فينسيا ١٩٨٥ بعد اعتناقهم للمسيحية حديثا على يد مبشرين من فينسيا، سنحت لتقديم دراما تعليمية وأجلت الكوليجيو الموكب الذي كان يقام سنويا احتفاء بعيد القديس ماركو ( ٢٥ يونيو ) حتى يتوافق مو ومهرجان الاعيداد الثلاقة للقديسين بطرس وبولس ، وأمرت بايقاف المساريات والحفلات الماجئة التي تقام عادة في منتصف الصيف حتى يتسمى للمدينة القامة حفلات دينية مناسبة لتكريم الضيوف ، وشبيات صرحا روعي في تصميما المهدين تصميما الهدين

Spetimius Severu , المرابع (¥)

القديم والجديد محاكمات القديسين والشهداء ، واستعانوا بثلاثمائة قارب لنقل صناديق النفائس القدسية • وقام سية من الرحيان الدومنيكان والفرنشيسكان وطوائف دينية أخرى برسم لوحات حية تعرف اليابانيين حقائق العقيدة المسيحية ، وتعريفهم \_ تبعا لذلك \_ بالمكانة المتممزة لفسيسا في المخطط الالهني • وتضمنت اللوحات التشخيص المالوف لفينسيا كملكة محاطة بالفضائل وجموع القديسين • كما كانت هناك محاولات لتفسع بعض الموضوعات المقدة مثل الأسمطورة المحلية التي تروى عن اهمداه القديس مرقص خاتمه الاسقفى الى صياد فنيسى ، وما قام به سيدنا سليمان لاثبات حكمته وثراثه للكة سبا ( بلقيس ) وعملية تعميد قسطنطي وما عرف عنه من حدب على الفقراء • وحدث شيء مماثل عند توقيع معاهدة السلام بين الملك فيليب الثاني والملك هنري الرابع ١٥٩٨ ، والتي أنهت صنوات العداء بن القوتين الكاثوليكيتين العظميين ، ورسمت لوحات بهذه المناسبة غلبت عليها الموضوعات الكلاسيكية والدينية والرموز المقدة التي تمثلها • وقدمت الطائفة الكاثوليكية بكنيسة القديس مرقص مجموعة من اللوحات التي ترمز الى القارات ، وتضمنت صورا لفتيات تمتطين ثورا وجملا وتمساحا ووحيدا للقرن ، وتمثل أوربا وأسيا وافريقيا وأمريكا • وفي مجموعة أخرى أقام معهد ديني آخر (\*) معرضا يناسب المقام آنئذ ويكشف عن شرور الحرب ولم يكن بمقدور أي شاهد أوحد العثور على الكلمات المناصبة لوصف و ألاف الرموز المخلصة التي تقلد الاضطراب الذي أحدثته الحرب على الأرض » فرأينا نبتون ينمي الفوضي التي غمرت البحار وانتصار الموت على جيفة الضحايا واحتراق القلاع والقصور واختطاف جندي لفتاة صغيرة وسورات الغضب العارمة التي اجتاحت الكرة الإرضية ، وبذلك أصبحت العروض الاحتفالية سلاحا تربويا وسياسيا من أعلى درجة •

وهناك مثلان أخيران يساعدان على تصدوير مدى فاعلية المطاهر الاحتفالية كاداة سياسية ويرجع المثل الأول الى أواخر القرن السادس عشر عندما استمين بالاحتفالات كوسيلة لتخطى الحواجز الجمهورية وساعدت الاحتفالات في المثل الآخر على استعادة المصداقية في فترة من فترات الازمات الدبلوماسية و ففي ١٥٩٧ أعلن مارينو جريفاني بعد انتخابه بسنتين « دوجا » ـ وكان يتمتع بشعبية عارمة عند عامة الشعب خططه لاعادة احياء المارسة التي عفا عليها الزمان و لتتويع » زوجته في احتفال رسمي تزف فيه الى قصر الموقية ، ومن ثم قامت الكوليجيو في احتفالات الاشراف



٢ ـ تتويج الدوجة في فينسيا

على التحفيرات ، وشكلت لجنة من صغار النبلاء لاعداد وسائل الترقبه والتسلية ، وتبويلها • وكلفت النقابات بيسئولية انشباه سرادق للعروض في القصر الدوقي • وكشف تتويج = الدوجة ، ( انظر لوحة ٢ ) عما يشبه المتناقضات ، لأنها لم تتوج بالفعل على الاطلاق ، ولكنها قدمت ... عوضا عن ذلك \_ قائمة من « الوعود » • فلقد أقسمت على الحرص على اتباع القيود الرسمية على مسلك أسرة الدوج ٠ ومع هذا فان أسرة جريماني وموروزيني قد حولتا مناسبة هذا الاحتفال الجمهوري الى استعراض للبياحاة ، فلقه كلفت جماعة شباب النبلاء فشينتسو سكاموزي تلمية بالاديو بتصميم مركب كبرة للابحار عبر القنال الكبر مقلة المعوجة موروزيتا موروزيني وجريباني في موكب مصحوب بحاشية كبعرة من نساء الأشراف ، وقرميها الصغرين · وضمت الحليات التي تحلت بها المركب اعمدة نحت عليها صورة لنبتون وهو يبتطى ذيل حوت وكرة ، ومشهد يمثل القديس مرقص نفسه وهو يتوج الدوج وقرينته ، وهما وأكمان • منا أيضا حدثت مشكلة تنعلق بسلطات الدوق ١٠ أذ تجاهل وسام مشهد تتويج القديس مرقص وزوجته حقيقة قيام الناخبين بانتخاب جريماني لهذا المنصب • قلم يكن القديس مرقص مساعدا للدوج ، كما ظهر في النسخة المنقحة للصورة التي رسمها فرونيز للدوج سيستيانو فنر (\*) . كما أن الدوج لم يكن ممثلا للمجتمع ، عندما ظهر في حالة تضرع للقديس ، وكان ما حدث هو اختيار القديس مرقص \_ بصفته الشخصية \_ لمارينو وموروزينا جريباني لحكم د المموزة ۽ !

وعندما نزلت موروزينا جريانى الى الساحة ( البيازينا ) اخترقت قوس النصر الذى أقيم لتمجيد الأسرتين واعتلى القوسى تبثال الامرأة ( يمثل فنيسيا ) وهي تحمل صولجانا ( يمثل السلطة ) وحزمة من الفلال ( تمثل الرخاه ) وأحيط التبثال بمجبوعة من اللوحات تصور ممتلكات فنيسيا و واستكملت رموز الوظائف التي تشغلها ذرية آل جريماني وآل موروزيني ، والتي اتخذت أشكال تبجان ملكية ودوقية وقيمات الكرادلة وصوطانات الأساقفة والصليب البطريركي وزراير قادة الجيش وأسلحة الاسرتين وهنائي اشارات للاشادة ببلاغة المدوج جريماني كمبموث للبابا وأيضا هناؤ اشارات لكرمه كممثل للادعاه ، ولعدالته بوصفه حاكما لاحدى ولايات الأقاليم و تكرر نفس المني في صور متنوعة عندما اتجهت الدوجة عبر سرادق النقابات في طريقها الى القاعة الكبرى بالقصر الدوقي و واعتمد على الجرياني عتمادا كبرا على المظاهر الاحتفالية في قلب النظام التقليدي

لتتويج الدوجة ، وتحولت الطقوس القيدة التى تقسم فيها بالولا، فى مسلكها للسلطة الشرعية الى مهرجان ملكى يندد بالتقاليد الجمهورية التى تسعى لتحقيق المساواة بين الأشراف والطبقة الاوليجاركية ( الأثرياء ) التى تدعى الانتماء الى الأوستقراطية ، ولم يكن بقدور جريمانى أن يطالب شرعا أثناء حفل تتويجه ، بأن يتمتع بالسلطة التى كان يأمل الحصول عليها ، ولكن المظاهر الاحتفائية المدوسة بعناية قد أفصحت بلا منازع عن طموحاته عند تتويج زوجته ،

والمثل الأخر الذي يصور الدور الفعال للمظاهر الاحتفالية مأخوذ من الحادثة الشبعرة تاريخيا عن «الشهرة السياسية» لفنيسيا • ولربما ناظر التدهور الكبر للمثل الجمهورية عند المبارسة اعادة توكيدها من الناحية النظرية • ولمل هذا الدفاع النظري عن القيم الجمهورية أكثر من التنويه بالحياة السياسية لفنيسيا هو الذي أذاع شهرة والسيرينسيما، (م) في شتى أنحاه أوربا كمثل أعلى للحياة في ظل النظام الجمهوري • فلقد ذاعت شهرة فنيسيا ، كمدافع عن الحرية في النظام الجمهوري ، على حد قول أحه المؤرخين ، ويخاصة في البلدان البروتستانتية ، بفضل مقاوءتها الحفية للتدخل البابوي في الشئون الداخلية لفنيسيا . وبلغ الصراع بن فنيسيا والبابوية أوجه عندما حرم البابا بول الخامس فينسيا من رعايته من ١٦٠٦ الى ١٦٠٧ . ويرجع تاريخ دفاع فينسيا عن نفسها الذي استمر طوبلا ال هذه الحادثة التي عبرت عنها تعبيرا بليغا كتابات القس باولو ساربي الذي حاجى بحماسة ضد الرغبة المزعومة التي نسبت للبابا عن محاولته اقامة نظام ملكي عالمي • ولكي تثبت الحكومة للمالم تمتمها بولاء رعاياها حتى في المسائل الدينية ، فانها عبدت الى اقامة احتفالات مصحوبة بالطقوس متحدية بدلك الحظر البابوي .

ومكف أتاح الموكب (\*\*) (١٦٠٦) الفرصة الإقامة عرض يتبت المقاومة المسعيية الأوامر الحطر ، وينشر الدعاية المناهضة للبابا ، ونجحت هذه المفاهر الى حد ما مما دفع السير هنرى ووتون (\*\*\*) الى الاشادة بها ووصفها ه بأبهى موكب شهدته المدينة » ، وهزأ به جاكوهو المبرتنجو الجاسوس البسوعى ونمته بالموكب التعس (\*\*\*\*)، واشتركت جموع القسس الملمانيين وطوائف أخرى في الموكب وقامت « السكولي جرائدي » برسم المديد من الموحات التي تضمنت مشاهد نوهت بالمطالب المقولة للجمهورية من البابا

 La Serenissima.
 (★)

 Corpus Christi.
 (★★)

 Sir Henry Wotten °
 (★★★)

 Spettacolo miserabile °
 (★★★)

والتي ذكرت تلميحا كالعادة السائفة حين ذال • ولمحت اللوصات بوجه خاص الى الفروق بين السلطان المقدس والسلطان العلماني الذي بني عليه أهل فنيسيا قضيتهم • ووقف أحمه المشلين في قارب مرتديا زيا يمثل السيح وكتب على المنصة التي وقف فوقها شعار باللاتينية نقلا عن انجيل مرقص : « أعط لقيصر ما لقيصر ولله ما لله » • وفي قارب آخر ، بدا المسيح وهو يذكر الرسل بأن قسوسيتهم لا تبيح لهم اغتصاب سلطان الملوك الذين يحق لهم البت في مسائل البشر التي تخص عالمنا الأرضى وجاحب أكثر الإشارات صراحة الى حماقات البابا في وصف الكنيسة بأنها كنيسة متداعية (\*) يساندها دوج فنيسيا بمعاونة القديسين الدومينيك والفرنشيسكان • ووقف على كلا جانبي الكنيسة قسس آخرون يشهرون مديوفهم العريضة وقد نقش عليها « فيفا الدوزى » •

وجاء الموكب ضربة دبلوماسية موفقة • فعنهما سارت السنيورة في الموكب قبل ذلك بنسمة أيام في « بنتى كوست » غير مصحوبة بأى سفير من السفراء الأجانب ، وانتشرت الشائمات بتخلى أصدقاء فينسيا عنها : وازدادت غبطة الحصود البشرية عنهما تأخر ظهور السفير الفرنسي والسفير الابجليزي ووتون ما جرى فقال : « في تصوري هناك سببان لهذا المظهر الوقور غير المادى الأول سور الحفاظ على تعلق الجمامير بالخزعبات وولائها الاعبى لهذه الحفنة من الأسبب الثانى للي يعرف البابا ( ولديه ما فيه الكفاية من الاستخبارات ) بأنه رغم قراراته التحطيرية ، فأن لديهم ما يكفى من التسس وغيرهم من رجال الدين القادين على تحقيدي كل ما يبتفي من المسلم على تحقيدي كل ما يبتفي من رجال الدين القادين على تحقيدي كل ما يبتفي من رجال الدين القادين على تحقيدي كل ما يبتفي من رجال الدين القادين على تحقيدي كل ما يبتفي من رجال الدين القادين القادين المايات ، وساعد على تحويل زمام الدبلوماسية لصالح فينسيا ،

وحكفا تحولت المظاهر الاحتفائية إبان القرن السادس عشر الى صورة تلبح بما تنفر به الأحداث ومرآة عامة تعكس صور القوى السياسية و وحل هذا الفن محل الفنون الأخرى كوسيلة سياسية ، ولكن طابعه الطبع والقادر على التكيف على أنحاه شتى ، قد استهوى من تدربوا على حكم الأخرين وزودت المظاهر الاحتفائية أهل الصفوة في فينسيا بوسسيلة بارعة لتطبيق شمار ماكيافيلي الذي وأى تفوق المظاهر على الحقائق في التأثير على الجماهيد ،



في جميم ما ناقشنا من أمثلة ، قامت الفنون بالافصاح عن افكار سياسية بالاستطاعة الاستمانة بها للقياس عليها • فلقد تسنى للفنون اعتمادا على الرمن والاستعارة من رفع شأن أية فكرة سياسية \_ مهما كانت وضيعة أو محطة للشخص أو دالة على النفاق ... الى مستوى عال ، مما جعل الدوقات يتشابهون هم والقديسون ، وصورت الآلهة على أنها تضطلم بهور توجيه عجلة الحرب أو الدبلوماسية ٠ أما فينيسيا ذاتها فنظر اليها كخلاصة للغضائل اللاهوتية والسياسية والكلاسيكية ، وعلى الرغم من أن الصورة قد تغرب ، وانضبت الآلهة الوثنية إلى المسيحين في بانثيون المدينة ، الا أن القياس والمجاز قد ظلا قائمين • ولم تكن مثل هذه الطريقة في الاستدلال غير مألوفة لأن أغلب الفكر السياسي في عصر النهضة ... حتى ما وضع مخططه أصحاب أرجم العقول .. قد اعتمد على اللغة المجازية كةولهم مثلا د حسد اللك » « ومركب الدولة » د وزيجة السحر ، الكشف النقاب باستعمال لفة الآدميين عن متضمنات أي مبدأ معطى أو تجريد • وقه نظر الكثيرون ــ يقينا ــ الى هذه المقارنات نظرة الجه ، ولكن ربها كان من الصحب معرفة الى أي حد أثرت مثل هذه العادة في المدركات والقرارات السياسية العادية - ففي أية حقبة تاريخية ، ليس في مقدور شخص واحد - ومن المحتمل أن يكون من المتعلق - تحمديد التوازن الصبحيم بن الايديولوجية والمعتقدات والموضوعية ، ودور كل منها في الحفز لانجاز فعل بالذات ومم هذا فالظاهر أن الايديولوجية قد قامت في فينيسبا بدور بارز بين مؤيدي النظام ومعارضيه ، وفي احتجاجات عصر النهضة الإساسية ضه العادات الديكتاتورية للحمكام الأوليجاركيين · ونظم الى المارضة دائما على أنها عملية لاستمادة التوازن التقليدي لمسئوليات وامتيازات جميع الأشراف · واستعان المعترضون بهذه الكليشيهات المستهلكة للنظام الرطيد للمحاجاة ضد عذا النظام ذاته ٠

لمل أهم صفة للناحية التصورية السياسية في الفنون هي قدرتها على الاقناع • وقامت الصور المرثية بمداهنة الايمان فبسطت القضايا السياسية ، ومسختها ، بأن تجاهلت الوقائم المثيرة للاعتراض ، ورصت الرموز التي تربط بين الأفكار ، والتي قد لا يكون بينها أية علاقة منطقية أو واقعية • ولقد عثر أحد الكتاب (\*) على ميل اقناعي مماثل في الكتب السياسية التي ظهرت في القرن الثامن عشر • وهناك أمثلة أخرى من السياسية التي ظهرت في القرن الثامن عشر • وهناك أمثلة أخرى من السياسية قد ترجمت على نحو ما الى فن يمكن بالتأكيد اكتشافها حتى في وقتنا الحال • غير أن الفن لم يبد في نظر الفينسيين على عهد النهضة في وقتنا الحال • غير أن الفن لم يبد في نظر الفينسيين على عهد النهضة

(\*)

مجرد تمويه أو شرح للقضايا العامة أو مجرد تعزيز للفروق في المكانة والمدبة في سلم المراتب ولكن الفنون قد قامت ـ بالأحرى ـ بالتزويد يتمقيبات على النظام السياسي والاجتماعي برمته ، وبخاصة على طبيعة المهروق الطبقية وامتيازات النبلاء والمؤسسات المتوارثة المكتسبة ، واذا ألمكن رد الفن في فنيسيا الى شيء ما اشبه وبالوظيفة لكان بوسمنا آنشد اعتبار وظيفته تفسيرية ، انه كان قراءة على الطريقة الفينسية للتجربة المينسية ، أو بمثابة قصة قاموا بروايتها بأنفسهم عن أنفسهم ،

وتمد المسالاة بين رعاية الفنون والسلطان السياسي مشكلة أقل مراوغة ١٠٠ اذ حرص اغنى الافراد الذين يشغلون أسمى وطائف السلطة على المحفاظ على سيطرتهم وحرصهم على جميع الأفكار السياسية في الفنون قلم تظهر صوى امارات تافهة من علم الاتفاق عن الصور السياسية في الفتون كالاختلاف حول طريقة تصوير سلطان اللوج بين أولئك الذين احتلوا الحلقة المحكمة من الافراد الذين كانوا يتبادلون الوطائف الهامة فيما بينهم ولاذ بالصمت فقراء النبلاء والقلة الميزة(\*) (التي تمثل السنوى الادني من سلالة أهل الصفوة) وجموع الشعب المحرومة من التصويت ولربما كان الفن في وقت ما هو اللفة السائمة بين الشعب ، كما اعتقد برنسون ( برنارد ) ، ولكن ثمة جماعة صغيرة من الاقوياء كانت قادرة على اختيار ما ينبغي أن يقال ، ولكن ثمة جماعة صغيرة من الاقوياء كانت قادرة على الختيار ما ينبغي أن يقال ، ولكن ثمة جماعة صغيرة من الاقوياء كانت قادرة على الخيار هذه المنادس عشر ، اذراد اختيار هذه المبادس عشر ، اذراد اختيار هذه السيادون وسائقو الجندول عن يوبيتر ومارس والابيجرامات الملاتينية ؟

ان هذه الصغورية (٣٠) لا تثير المحشة فلقد بين علمه الانتروبولوجيا كيف يسيطر الأقوياء في أية قرية في الكثير من المجتمعات التقليدية على الطواهر المقبولة بوجه عام والاكثر جماهيرية ولاحظ مورس يكهام فيما يتملق بالمجتمع الفري أن « الفنون السامية » قد ارتبطت دائما بمراكز القوة ، وساعدت على توطيد اقدامها و ويتناسي الوهم الحديث الذي يزعم التنانين يتمين أن يتصفوا بالأمانة مع أنفسهم ، وأن لا يتبعوا أي شيء المقبقة بكل فظاظتها وبالإياها » ما على حد قول دانتون مد فطاظة المقبقة التي اثبتت أن الفنانين لا ينعمون بالحياة الا تبعا لازادة أولياء نصتهم وزبالنهم ومريديهم ، ومما يعرف عن الأقوياء الذين يرعون الفنون السامية انهم قلما كانوا يهتمون بالحقيقة لذاتها » فلا موضع للفرد البوهيمي في قينسيا على عهد النهضة ، وباستثناء قلائل من الدوجات ، فان الفنون المتحدة ثفرد النهس ، وتسساعد المعارفة الشخصية لاى دور اجتماعي

elitim (+) Cittadini (+)

متوارث ، ولكنها كانت تحبى مطالب المجتمع من الفرد ، وتقدم تفسير! للنظام القائم "

بطبيعة الحال ، حدثت بعض تغيرات في طريقة الاستصال السياسي للفن في القرن السادس عشر في فينسيا • فقد كشف انتشار المطاصر الاحتفالية وقبول الأساوب العتبق والأيقنة (\*) ، والاهتمام بالاستعارات الوطنية التي ظهرت في القرن في أعقاب حرب تحالف كبيراي - ان لم يكن حدوث تناظر بين مباشر ومطالبة الصفوة « بالنوبليتا » ( النبالة ) فانها كشفت على أقل تقدير عن بزوغ حضارة لم تلق ترحيبا من القينيس المادي مباثلا لقبوله وترجيبه بعالم الأسطورة الدينية الفينيسي والقيم المدنية العامة التي كانوا يدعون لها في المنابر في كل موعظة في الكنائس ، ومن الواضع أيضا أن الاعتمام بالحضارة الكلاسيكية لم يكن على أي نحو مناظرا لانتصار الرأسمالية البورجواذية ، ولكنه كان أقرب إلى رفضها كقيبة سائدة • وأخرا فإن هذه التغرات في فن العولة الفينسية قد عبرت عن حساسية جديدة بن النبلاه دفعتهم الى تصور امكان تسخرهم جهاز الدولة لفرض قيمهم وامتيازاتهم الحضارية على المجتمم برمته • ويعد هذا التصور \_ بطبيعة الحال \_ تصورا ناقصا لما سماء مؤرخون كثيرون ه بركة التعمير » • أن ما سيطر على التحول الفني في فينسيا بكل وضوم لم يكن تقبرا في الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية يمكن اثباته تجريبيا ، يقدر كونه ادراكا للنبالاه لوجود تغير " فهل كان للنظرة للمالم التي ورثها التبلاء دور في تكوين الواقع بحيث لم يكن باستطاعتهم ادراكه على أي نحو آخر ؟ لم تظهر غير دلالل قليلة لماضيهم الأسطوري البطولي في واقع القرن السادس عشر في فينسيا • وأما أنهم لم يشمروا بالأمان نتيجة لذلك فهذا كان أمرا طبيعيا • ومم هذا فقد ورثوا عن أسلافهم أيضا علاجة لحالة عدم الأمان \_ يعنى اختراع الأساطير • اذ بدا لهم التعامل وصور آكثر تألفا للقوة جزءا من سميهم ذاته وراء القوة ٠

<sup>(</sup>خراسة كل ما يمثل عبدا عن طريق دراسـة كلرسـوم. والتاثيل ) •

#### المراجيع

- D. S. Chambers The Imperial Age of Venice (1380-1580), 1970.
- A. G. Dickers (ed.) The Courts of Europe : Politics, Patronage and Royalty : 1400 • 1800 — (1977).
- -Clifford Geertz Centers. Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Powers — in Culture and its Creators ed by Joseph Ben David 1977, p. 150-171.
- Ralph E. Giesey The Royal Funeral Ceremony in Renaissance —France, (1960).
- 'Werner L, Gundersheimer Ferrara : The Style of a Renaistance Despotism (1973).
- Johan Huizinga Homo Ludes A Study of the Play-Element in Culture (1950).
- William H. Mcneill Venice : The Hinge of Europe 1081-1797 (1974).
- Edward Muir Civic Ritual in Renaistance Venice 1981.
- Brian Pullan Rich and Poor in Renaissance Venice (1971 .

## جيريمي كسوهن

ترّعت الكتيسة في يواكير عهدها ، اتباعا لتعاليم القديس اغسطين الله التسامح مع اليهود • كما قامت البابوية تقليديا بحمايتهم • ولكن في القرن الثالث عشر ، تغير هذا الاتجاء كلية • فلقد شجب البابا جريجوري التاسع المتلمود واليهود التين تمسكوا يتعاليمه باعتبارهم قد الحرقوا عما جاء بالتوراة ، وبيتما اعلات البابوية استعدادها الواصلة حماية اليهود ما التوراتيون » ، الا أن هذا العهد قد اثبت أنه عهد خداع وضار بعد أن صمحت البابوية على القول بان عثل هؤلاء اليهود لم يعد لهم وجود •

وعكس الهجوم على التلمود باعتباره هرطقة تطورا منثرا من الكنيسة في القرن الثالث عشر تزعمته الانتفاة الجديدة للرهبان المستجدين واتصب جهد هذه الكنيسة على استبعاد اليهود من اوريا و وهناك عاملان المعا هذه الحرب الصليبية : الأول سدو توقع ظهور المسيح مرة اخرى ، القد أتن الايمان اليساوى (\*) ، بعد أن أشعلت نبونات الراهب الكالابراني يواقيم من قبورى المعاسة للشر المسيحية في اوريا ، واعتلق جميع اهلها لها ، ونبذ كل من يقاومون هذا التيار باعبارهم احلاقا المسيح الدجال ، واهم من ذلك ، فقد بزغت فكرة جديدة عن الكنيسة في القرن الثالث عشر مؤداة اعتبار كليسة روما أكبر من مجرد نظام بابوى ، لاتها عصل مؤداة الميار كليسة تبع المسيحي برمة » وقد تطلع الرهبان الي تحويل آوريا الى البطة مقدسة تتبع المسيحي ويدين بالولاء المياش لروما ، مثل هذه الرؤية للمنشقين والكفار ، واصبحت الضرورة تمتم اما ان مثل هذه الدؤية للمنشقين والكفار ، واصبحت الضرورة تمتم اما ان متوافق هذه الطاس الغريية هي والأمر الراهن أو تنيذ ،

Jeremy Cohn من مقال The Friars and the Jews الله عن مقال ۱۹۳۳ - ۲۹۲ من ۲۹۲ من ۲۹۲ من ۱۹۹۲ من ۱۹۹۲ من ۱۹۹۲ (چلمه کورنیل ۱۹۹۲ (چلمه کورنیل ۱۹۹۲ )

وعندما أدان البابا جريجوري التاسم ( ١٣٣٩ ) التلمود ووصفه .. بالانحراف عن التراث التوراتي اليهودي ، فانه في أغلب الطن لم يتصوو الآثار الهامة لتصريحاته على مجرى الأحداث التاريخية • قما كان بوسعه أن يتوقع أنه بكلماته قد أقر بداية نزعة أيديولوجية قد يرتكن عليها في تبرير محاولات استبعاد الوجود اليهودي من عالم المسيحية ، وأن ما قام به كان بشابة ابتماد جذرى عن الموقف الأغسطيني القائل بأن اليهود يعتلون مكانة محقة وضرورية في المجتمع المسيحي على أن انتباء جريجوري للاختلاف بن ديانة اليهود الماصرين واليهود التوراتين الذين رغب أغسطين في التسامع معهم ، بالاضافة الى نداه البابا الذي قال فيه ان الإبسان بالتلبود وهو السبب الأساسي الذي دفع اليهود الى التبسك يعناد يعلم الوفاء بالمهد ، قد وضم الأساس الهام الذي استند اليه كل ما جاء بعده ، فقى الأجيال التي نشب أن في أعقب اب مشاحنات باريس ١٢٤٠ والحرق المدثى للتامود ١٣٤٢ واصل أعضاء محاكم التفتيش في شتى أنحاء أوربا عبلية اضطهاد المؤلفات الرابانية (\*) ، وأرغبوا اليهود على الخضوع لمواعظهم اللتهبة ٠ وعنهما سنحت لهم الطروف غالباً ما سعوا إلى القضاء الكامل على المجتمعات اليهودية النوعية . وفي بواكر القرن الرابع عشر ، أحرق برنار جوى (\*\*) التلمود حتى في علم وجود اليهود • وفي ذات الوقت ، وبعد أن أصبح الهجوم على العبرانية الحاخامية عبلا دائم التصاعد لمحاكم التفتيش ، قامت المدرسة العومنيكية الأساسية لرايمونه دى بينافورتي بتضخيم الاتهام الموجه لليهود وتلمودهم بالهرطقة وفي غضون عدة عقود ، بعد أن أنه رايبوند مارتيتي كتابه و خنجر الإيمان ، حممت حامعة بارسي براهينه ونشرتها في المحاضرات اللاهوتية التي ألقاها نيقولاس من لبرا ٠ وأخسرا اتجه نفر من الدومنيكان والفرنشيسكان الآخرين الى اتبساع الايديولوجية الجديدة ، وحاولوا غرس فكرة نبذ اليهود في الضمير الأوربي. واضطلع بهذا الدور رايدونه لول في حملته المحكمة لتنصير اليهود ، ودعوته ال الخلاص من يرقضون التمنيه • وتهش بهذه المهنة أيضًا في عطاتهم الشعبية (\*\*\*) ارمرجو في كتابه المزين بالصور عن الشعر الرومانتيكي ، وبرتوئت قون ريجنزبورج (\*\*\*\*) وجوردانو ريفالتو (\*\*\*\*\*) .

ومن المعترف به عدم استطاعة مؤلاء الرهبان زماء قرن من الزمان من تعديل نظرة جميع للسيحيين الى المسألة اليهودية • قلم تحاول البابوية في العصر الوسيط من الناحية الرسمية المالية باقصاء اليهود الاوربيين ،

Gui (\*\*) rabbinic (\*)

Mattra Ermergaud — Pugio Fidei. (\*\*\*)

Bertheld von Regensburg (\*\*\*\*)

Giordano da Rivalio. (\*\*\*\*\*)

أو تعذيبهم حسديا • واستمر بعض القسس في اتباع الطريقة العتيقة في المجادلات المناهضة لليهود ، والتي لم تكن مرتبطة باليهود والعبرانية في ايامهم الا برباط واه نسبيا • وعبكف حتى رجيال الدومنيكان والفرنشيسكان على تأليف كتب من هذا النوع الذي يضم نفس المجادلات من حين لآخر ٠ غير أن استمرار بقاء الاتجاء القديم ضد اليهود لم يخمد ، أو لم يحل دون العوبل المتواصل للاتجاء الجديد ، والتأثر به • وعلى الرغم من أن البابوية كانت تحمى اليهود من الناحية الرسمية ، الا أنها كانت مضطرة الى الاقتصار على حماية من توافقوا والتصور الاغسطيني الكلاسيكي لأنصار التوراة ( العهد القديم ) ، وأن كان هذا النوع من اليهود لم يعد له وجود فمثلا أضاف البابا الوشنتي الثالث لتفسيره للفرمانات البابوية (٥) التي ضمنت لليهود حقوقهم وحرياتهم في نطاق المجتمع المسيحي شرطا جديرا بالإشادة : « ومع هذا فاننا نود أن يقتصر من يشملهم هذا الفرمان بالحباية على من لم يصدوا الى التآمر ضد العقيدة السيحية ، • وتبعا لتقدير الرهبان للعبرانية الحاخامانية ، فان مثل هذا التعهد قد يعني استبعاد نسبة كبيرة من اليهودية الأوربية ، وان لم يكن يستبعد اليهود الأوروبيين جميما ٠ وفي القرن الرابع عشر ، كاد الفرمان ــ بوجه خاص ــ والتعهد بالحماية البابوية لليهود \_ بوجه عام \_ يفقدان تأثيرهما المملى . أو كما بين حديثًا والتر باركر: بينما يصم القول بأن معاملة المهود تمعا لما جاء في مؤلفات المشرعين قد تحسنت بالفعل ابان القرن الثالث عشر ، الا أن هذا الأمر قد اقتصر على النواحي القليلة الأهمية لليهود الماصرين كالاتجار في العبيد من غير اليهود • ولم يشتمل على المسائل الحيوية مثل حق الدراسة ونشر المؤلفات الحاخامانية ٠

وشخص بعض المؤرخين هذه التطورات بقولهم انها قد كشفت الفجوة القائمة بين الناحية النطرية والناحية العملية في السياسة اليهودية في أواخر عهد الكنيسة الوسيطة و هو تناقض قد أدى الى احداث اضطراب في صفوف المجتمع المسيحي ودفعه الى اتباع طريقة أعنف في التعامل واليهود على أن ما تكشف لى دفعنى الى اعادة تحديد أوجه التناقض . واليهود على أن ما تكشف لى دفعنى الى اعادة تحديد أوجه التناقض . واعتبارها قائمة بين اتجاهين أيديولوجيين مختلفين : الإتجاه الإغسطيني ، واتجاه الرهبان وكان للعدوان في أواخر المهد الوسيط على اليهودية الماصرة ما يبروه من الناحية اللهويية وقوق ذلك ققد كانت صالة الماصرة ما يبروه من الناحية اللهويية وقوق ذلك ققد كانت صالة الماسيون والشرعين مها المستجدين (شم) والعراء أولت من صلة البابوات والشرعين مها

Sicut Indalsy. (¥)

<sup>\*</sup> mendicant (\*\*) القيس الذين يحيرن على الاستهداء والتسول ·

ساعدهم على اتباع أيديولوجيتهم في المعاملات المباشرة مع اليهود وساعدهم أيضا على التمبير عن مشاعرهم عند التعامل مع جمهور أكبر وأكثر تنوعا

وابتهاء من القرن الثالث عشر ، وبعه ذلك ، استفحل العدوان المنامض لليهودية في أوربا • فلأول مرة ظهرت صورة اليهود كعملاء نشطين للشبطان، واتهبوا اتهامات لا حصر لها بمعاداة السيحية وعالمها والسيحين كأفراد ، وظهرت الأول مرة في أوربا ابان القرن الثالث عشر ادعاءات القذف كصيغة متمايزة عن الاتهام الأقدم بالتنكيل بالطقوس واتهامات تدنيس القربان القدس ، وفي هذا القرن ، صور اليهود في الفن السبحي على نحو يكشف بقدر ملحوظ ازدياد المدوان والتحقر بمد أن ظهرت أول أمثلة الجبوعة الصور الرذولة ( التي صورت اليهود يرضعون من حلمة خنز برة ) بالإضافة الى شيوع تصوير اليهود بصحبة الشياطين واختفت الصور التي صورت اليهود كجيرانهم المسيحيين ، كمجرد رموز في دراما التاريخ الديني ، وتحولوا الى أعداء خيثاء للمسيحيين والكنيسة • وكثيرا ما كانوا يظهرون في هذه التصاوير كنماذج للهرطقة وبدأ طرد اليهود الأوروبين، واستمر بلا انقطاع • وما أن جاء منتصف القرن التالي حتى بدا توجيه اللوم لليهود بعه تفشى الطاعون في البلاد أمرا لا مندوحة منه ٠ وأبيدت طوائف عديدة من اليهود ابادة كاملية في المانيا • وفي منتصف القون السادس عشر ، خلت معظم بلدان غرب أوربا من اليهود ، ونظرا للتأثير العارم للدين على الشعب في أوربا الرسيطة ، لذا يصعب الاعتقاد باحتمال حدوث تغير في الأوضاع لو أن الكنيسة استمرت ملتزمة باتباع السياسة الأغسطينية التي تدعو الى التسامح واليهود واستبعاد التصفية الكاملة لليهود في غرب أوربا • فليس من شك ان حدوث تفر في الاتجامات اللاهوتية المسيحية نحو اليهود ليس بعقدوره وحده استبعادهم من المجتمع الأوربي • اذ كان دور الرحبان ضروريا بصفة حيوية ، لأنه كان سيساعد في تهاية الطاف على اضطلاع العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بدورها

وقد أقاضت الكتابة التاريخية اليهودية المحديثة في الحديث عن محنة اليهود ابان القرون الأخيرة من العصر الوسيط ولن يساعد أى اسهاب في الكلام عما تعرضت له الطائفة اليهودية في أوزبا الوسيطة من انحلال على توضيح ما نرمي اليه توضيحا بناه وبدلا من ذلك ، أرى أن ننظر من سباق ادحب في أمر الايديولوجية الجديدة المناهضة لليهودية عند الرهبان المستجدين ( المنديكتين ) والموجهة ضمه العبرانية الحاخامية في القرن المستجدين ، ونتساءل من أين بعثت ؟ وما الذي أدى الى حدوث الهجوم

اللاهوتي من قبل المنديكتين على العبرانية الحاخامنية في القرن الشالث عشر ؟ • وهناك احتمال يرى أنه لما كان الرهبان كثيرا ما اعترضوا على مطالب الطبقة المتوسطة المسيحية واستجابوا لها لذا فلملهم شعروا بالحقه والنقبة .. بطبيعة الحال .. على اليهود الذين سادوا طويلا الكثير من ميادين التجارة وعمليات الاقراض في أوربا الغربية (وكانوا لل جانب ذلك من الكفار) وساعدت حالة الكنيسة في بداية القرن الثالث عشر ، والتي لعب فيها الرهبان دورا حاسما على زيادة العداء نحو اليهود ٠ غير أنه رغم ما في هذا التفسير من اقتراب من الحقيقة ، الا أنه لم يبين الفحوى الفكري لهجوم الرهبان السيتجدين على اليهود • وما من شك في أن البداية الفعلسية للمواجهة بين الرهبان واليهود قه اعتمات الى حد كبير على ظروف عرضية عابرة كفضب أحد اليهود الذين أفشوا أسرار مؤلفات موسى بن ميمون الى محكمة التفتيش في بروفانس ، أو قد يرجم ذلك الى انتقام أحد الرتدين مثل نَيقولاس دونين . ومم هذا وعلى منتصف القرن الرابع عشر ، قال مجوم الرهبان على اليهود لم يعد يتصف بعرضيته أو خضوعه للمصادفات» فلقد مثل محاولة متعمدة من قبل جماعات الرهبان المستجدين (المنديكتيين) لتخليص أوربا من المبرانية الماصرة الما الذي جرى في الجو الديني وفي غير أوسساط المفكرين ودقم الرهبان الى التحلي عن الاتجاه الأغسطيني السابق والالتحاء الى هذا الاتحاء المختلف ؟ وإذا راعنا أن البهود الأوربين قد عاشوا دوما تبعا لتعاليم التلبود .. وهذا حقا ما حدث .. فما الذي حصل ودقمهم على حن غرة إلى اتباع اتجاه حديد بصف العرانية الحاخامانية بالهرطقة وبأنها لا مكان لها في عالم المسيحية ؟

لمل أحد المواهل التي تسبيت في ذلك هو الانشغال المتزايد بفكرة اقتراب الآخرة (\*) وبمختلف النظريات عن تماقب المصور في التاريخ الانجائي للمالم • فلقد أعاد كثيرون من الكتاب المهين في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الامتمام البطريركي القديم بتقسيم التاريخ الى عصور • الثالث عشر الامتمام البطريركي القديم بتقسيم التاريخ الى عصور • ولا يتغنى أن أهم هؤلاء الكتاب وهو يواقيم الفلوري ( ١٩٣٥ - ١٩٣٧ ) قد غرس في بقاع كثيرة من أوربا فكرة توقع حدوث نقلة وشيكة الى المصر النهائي الأكمل للروح • وكما بينت مارجوري ريفس( \*\*) وآخرون : ان مذا الاحساس بحدوث تفير وشيك كان متوارثا حتى في كتابات كثيرين من الخصوم الرئيسين لفكر يواقيم • وقد ضمم هذا الفريق جماعة من الوعاط ونفرا من الفرنشيسكان الذين ظلوا يتبعون اتجاما محافطا خلال المشاحنات المذهبية للحصر • ولقد عكس روجر بيكون ( المشمهور بوداعته )

Salvific, (¥)

Resves (\*\*)

ونيقولاس من ليرا ، تأثير يواقيم على مؤلفاتهما ، وكان بونافنتورا الذي كان بالذات من المدافعين عن النحلة الفرنشيسكية ضد أنصار يواقيم ، وهاجم نظرات يواقيم في عدة نقاط ، كما لاحظت ريفس « من أنصار يواقيم » « رغما عنه » ،

وعادة تتضمن مثل هذه الأوصاف لنهاية العالم كتلك التي فاه بها يواقيم وتلك التي أثارتها تركة يواقيم تخلى جميسم الكفار عن أديانهم واعتنافهم للمسيحية • ومن ثم يصبع القول بأن التوقعات المسيانية (") فد أسهبت في الروح العامة الداعية الى اعتناق المسيحية التي عرضها الرهبان خلال القرن الثالث عشر • فلما كان من بين جميع الكفار يفترض أن اليهود هم على رأس القائمة التي يتعين اعتناقها للمسيحية لذا يحتمل أن يكون كثيرون قد نظروا الى عبلية تنصرهم جملة واحدة كوسيلة لتخليص عالم المسمحية من العبرانية كمهمة ملحة يتمين القيام بها لتعبيد الطريق أمام الخلاص النهائي • وهكذا اتخذ تفنيد أخطاء اليهود طابعا أشه عدوانية آكثر مما اتصف به عندما كان يقصه به أساسا « الاستهلاك » داخل المجتمع المسيحي ، وقد استخلص يواقيم نفسه \_ الذي نسب أهمية خاصة لتنصر اليهود في بيانه لليوم الآخر \_ هذا الارتباط بين هذا الضرب من الجدل وبين الأخروبات. اذ كتب مبهدا لمجادلته (\*\*) : « فكر كثيرون في الرجوع الى الأسفار المقدسة لمواجهة الغباء العتيد لليهود ، لأنه اذا لم يوجد من هو قادر على صد من يهاجمون ايماننا ، قان الفرصة ستسنع حين ذاك لاعداء الصليب المسيحي للسخرية من يساطة من يؤمنون بالمسيح ، وسيعاني هذا النفر من ضعاف العقول من القضاء على ايمانهم • واثني أود أن أعارض هؤلاء ( اليهود ) وخيانتهم لا من أجل هذا السبب فحسب ، والما أيضها لأننى أعتقد أن الوقت مناسب للإشفاق عليهم ، يعنى لواساتهم وتتصبيرهم ۽ -

واستنتج بعضهم احتمال ارجاع مهاجمة انوشنتي لليهود الى توقعه للمرتد(\*\*\*) وعندما عقب الفرنشيسكي الروحي بيتر أوليفي على «المرتده» فائه طالب أبناء طاقاته بالتبشير في صفوف اليهود • ولما كان اليهود قد وصفوا تقليديا بأنصار المسيخ السجال ، لله وبما يكون الاقتراب الوشيك للمعركة بين مؤلاء الانصار وقوى المسيح قد أضاف بعدا جديدا قلعداء ضد اليهود •

Memdanic (\*) 9dversus ludeos, (\*\*)

apocalypse (\*\*\*)

والظاهر أن الاتجاء الجديد نحر اليهود قد تزود بقرة دائمة أبعد من ذلك من الموجة المتصاعدة في الدوائر الكنسية الذي اعتقدت أن كنيسة روما ليست مجرد مقر للبابوية ، أو مجرد شريعة محدودة للبابا في عالم المسيحية الخاضع للسيف الروحي والسيف الزمني ، ولكنها بالأحرى تضم عالم المسبحية بمختلف نحلها وحشود المؤمنن(\*) • ولقد اجتلت دوما فكرة الكنيسة ككيان يعلو على كل الأوطان مكانة بارزة في اللاهوت الكاثوليكي، ولكنها بدأت تحدث تأثيرها الأكبر على الضمير الأوربي بعد حركة الاصلاح الجريجورياني والخلاف حول أسلوب تقليد المناسب الدينية في القرن الحادي عشر ٠ وعندما حاولت الكنيسة تمديل مسار عالم المسيحية في أوربا تبما للاتجاه الجريجورياني ، فانها طالبت أيضب باحتلال مكان الرئاسة في هذا المجتم ، فأقصت الحكام الدنيويين وحطت من مكانتهم وأنزلتها الى مجرد مكانة ثانوية من حيث السلطان والأهمية • وحدث نزوع للنظر الى المجتمع في جملته كوحدة عضوية يعتمد مبرر وجودها على السمى لتحقيق الوحدة الكاملة للبسيح على الأرض في نهاية الطاف • وفي نطاق مثل هذه الوحدة ، تقاس كل شذرة أو كل وحدة من مكوناتها من منظور غائي ٠ فلا يقتصر الأمر على وجدوب نهوض كل مكون من الكل بمشال الكل ، ولكن عليه أيضًا أن يجسم في مستوى ميكروكورمي (مصغر دقيق) مثل الكون الأعظم • وهكذا وتيما لذلك تكون الطبيعة المسيحية لهذا الكون الأصغر قد حددت ضرورة الخضوع لحكم من أحسنوا تأمل هذه الطبيعة • ولما كان المجتمع في جملته يرجع في كفته من حيث القيمة والأهمية على كافة أبنائه مجتبعين لذا فانه يصد أي سمام للنزعة القردية أو الانح اف في نطاق المجتمع في شموله ، ومن ثم فاننا ترى كيف عبر أوتو جيركه عن عدم الحالة بقوله :

هذه هى الصفات الثيوقراطية والروحانية التي تجلت في المذاهب الوسيطة للمجتمع البشرى لابد أن الوسيطة للمجتمع البشرى لابد أن يظهر بعظهر متجاوب والوحدة العضوية في مدينة الشرائ التي تضم السماء والأرض و ومن ناحية أخرى \_ يجب أن يكون الهدف الأبدى والأخروى لكل فرد على نحو مباشر أو غير مباشر هو الذي يحدد هدف كل جماعة يشترك طبها » .

واقترب من التحقق هذا التصور للعالم المسيحي وما يتضمنه من نظام حكم قائم على الترتيب الهرمي ، ابان النصف الأول من القرن الثائث

Congregatio fidelium (\*\*)

Civitae Del. (\*\*\*)

عشر الذي بدأ بالبابا انوشنتي الثالث ، اذ ساعدت محاولات انوشنتي. لاصلاح الكنيسة ، وحملاته ضد مختلف أعدائها ، على تحقيق الوحدة الكبرى للمالم المسيحي تحت اشراف البابا • وتحدث كتيرون عن الوشنتي فوصفوه بأنه قد تفرد بكونه البابا الذي أفصح في علاقاته بالحكام الدنيويين عن المزاعم البعيدة للسيادة البابوية للعالم • ولكن وبغض النظر عن طريقة تقييمنا لمزاعم انوشنتي عن السلطان الدنيوي ، فإن رغبة البابا في توحيد المجتمع المسيحي لم تبزغ صراحة الافي المجمع المسكوني الرابع(<sup>a</sup>) الذي دعا إلى عقده ١٢١٥ • قلم يقتصر الوشنتي في دعوته لهذا الاصلاح على القسس. الكاثوليك ، ولكنه دعا أيضًا بعض عامة الناس وممثلي البطريكيات اليونانية الأربع الى هذا المجمع القلمي ، لأنه قصد أن يكون هذا الاجتماع ممثلا صحيحاً للعالم المسيحي في جملته • وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد مسئوليات عاتية « كاصلاح الحياة المسيحية وقمع الهراطقة وتنظيم الكهنوت وشين الحروب الصليبية ، والعديد من المسائل الأخرى ، • فلا عجب اذا دعبت مثالية انوشتى وافعاله الى تصور الوحدة السيحية ككيان عضوى. وسمحت لها بالقيام بدور فعال في التأثير على أوربا في القرن الثالث. عشر ٠

وتكشف الاهتمام الكاسع بالتنظيم الشامل الصحيح والوصاة الوطيفية للعالم المسيحي في العديد من المظاهر في المناخ الروحاني والفكري. للعصر • وأوضع العديد من مؤرخي الحضارة كيف تغلب الاهتمام باحداث. توليفة موحدة قي جانب الكشف الفكرى والنواحي الابداعية الفردية على حركة الهدومانية في عصر النهضة في القرن الثاني عشر ١٠ انها الحركة التي أفسحت المجال للنزعة المدرسية ( الاسكولائية ) في القرن الثالث عشر ، وسرعان ما أصبح الاتجاه التركيبي والايضاحي في ميدان العلم ، تبنسيا مع المسادى، الفلسفية والمنطقية ، على رأس منجزات الكتاب المدرسيين • وظهرت بين علماً، لاهوت القرن الثالث عشر نزعة لاعادة تفسير الموضوعات التقليدية للطبيعة والعناية الالهية ، حتى يتزايد الاهتمام بالحياة في هذا التالم • وسواء تطرنا الى هذه الطاهرة بمنطور القديس قرنسيس الاسمزى ومحاولته الحياة تيما لبدأ التقوى الانجيلية باعتزال المجتمم ... وهي طريقة في الحياة تركز جل اهتمامها على الجانب الروحي في الطبيعة ـ أو نظرنا اليها بمنظور توما الاكويني ، وتقديره للخمير الكامن في الطبيعة ، فاننا سنرى أن النزعة اللاهوتية الجديدة قد سمحت بتضييق. الفروق بن الجانب الروحي والجانب الدنيوي في الحياة اليومية ، وإن

(+ ) شد ش

كانت قد حثت على محاولة توحيد جميع جوانب الغرد في سعيه لتحقيق المثيل الديني الإعلى و ويمكس حتى طراز العمارة في العصر الذي عبرت عنه أكبل تعبير الكاتدرائية القوطية الاعتمام الجديد باحداث توليفة تضم التجربة الانسانية في شمولها و وتبما لما كتبه أحدد الكتاب : « لمل التاتدرائية سيفهم مفزاها فهما أفضل لو نظر اليها كتبوذج للكون الوسيط وكانت الشفافية اللاهوتية لهذا الكون هي التي حولت النبوذج الى رمز »

وعندما ركز كل انسان في شتى مجالات الإبداع الفكرى الإنساني على الوحدة الوطيفية لعالم م والمستندة على فكرة كلية كنيسة روما منظة داي كثيرون أنه من المناسب تسمية المجتمع المسيحي في جملته بالكيان الروحاني للمسيح(\*) وابان القرن الثالث عشر ، شاع استمبال هذا التعبير المجازى للدلالة على المجتمع الذي يضم جميع المؤمنين بدلا من دلاته على جسد المسيح كما هو متضمن روحيا في دالسر القلسي (\*\*) كنتيجة لزيادة التشبث بمنصب دالتجسده الذي أدى الى وصف القربان القسس بالكيان التشبث بمنصب دالتجسده الذي أدى الى وصف القربان القسسية وعلماء الروحاني للمسيح وفي القرن الثالث عشر ، نرع الفلامسية وعلماء للتمبير عن تصورهم للمالم المسيحي وسرعان ما اتجة كثيرون الى وصف اللدولة على نحو مماثل وأثبت المسطلح فاعليته في المجتم في المجتمع في المجتمع المسيحي ، كما هي منعكسة في المجتمع في المجتمع المسيحي ، كما هي منعكسة في المجتمع في دياجة قرارات شمولة ، وفي ديباجة قرارات شمولة ، وفي ديباجة قرارات المجتمع المسيحي المجتمع لهذه النظرة :

و مناك كليسة عالمية واحدة للمؤمنين ، لن يشعر أحد خارجها قط بالأمان ، وفيها يضطلع يسوع السيح ذاته بدور الكامن والضحية في ذات الوقت ، فحسده ودمه محتويان في القربان المقدس للمذبح في شكل الخبز والنبيذ ، باعتبار الخبز قد تحسد في الجسم والنبيذ في المم بفضل القوة الألهية ، وحتى نبلغ بسر وحدة ( المسيح ) الكمال ، بوسمنا تحن أنفسنا أن نتلقى منه ما تلقاه في صبيلنا ، وليس بمقدور أحد النهوض بهمة مذا العساء الرباني ما عدا القس المرسم طبقا للطقوس الدينية ووفقا للصلاحيات الكنسية التي منحها يسوع المسيح نفسه للرسل وخلفائهم » .

وعندما قدم المجدم هذا البرنامج في قراواته ، قانه أعلن في ذات الوقت عن عالمية الكنيسة ، ووحدتها ، وربط بين هذه الوحدة وسر تحسد

Corpus mysticum christi. Sacrament.

جسم المسيع ، وشند على الدور الأساسى للكهنة في البلوغ بهذه الوحد: الكمال ·

وعندما عبر توما الاكويني عن هذه النظرة بقوله : ه ان الكنيسة المقدسة قد وصفت بالجسم الروحاني الواحد من قبيل التشبه بالجسم الفزيائي للانسان ، ، اكتسب هذا القول أهبية خاصة لوجود توافق بن المهد الذي سادت فيه واعادة استعمال تصور التكامل العضوى أو الاتحاد على غرار «الشخصية المعنوية» في نظريات السياسة والقانون الغربية ٠ ولما كانت الصورة الانثرومورفية قد تواست هي ومصطلح الكيان الروحي ومعنى الاتحاد(\*) على خبر وجه فسرعان ما استعارت الصورة الانثر ومورفية جزئيات تصدورات كيف يتمين أن يعمل العالم المسيحي ؟ • وعكف. المشرعون الكنسيون في القرن الثالث عشر \_ يوجه خاص \_ بحكم اهتمامهم بتضمين النظام المناسب للعالم في نظامهم التشريعي على استعمال تصور الكيان الروحي المتحمد فجعلوه أساسا لنظريتهم في النظسام المونادكي البابوي • فكما تحكم الرأس الجسد ، كذلك يتوجب أن تكون كتيسة روما محكومة برأسها ، أي بالمسيح ، ويمثله البابا على الأرض ، ومنطق هذا التكوين السلطوى مستبد بطريقة مباشرة من الأمداف الملاصية للمجتمع المسيحي و قالبابا هو المسئول الأخير عن صالح الأرواح المسيحية ، ولذا لم يعهد المسيح بسلطانه على الأرض لأحد خلاف تابعه ( يعني البابا ) حتى يتسنى لجبيع المسيحيين أفرادا وجماعات الاسهام بفاعلية في الرمسالة. المقدسة للكنيسة ، وتحيق خلاص المؤمنين ،

وهكذا ترجم مفسرو القانون الكنسى الأفكار الجارية عن وحدة العالم السيحى الى قانون ونظرية تنص على تمتع البابا بكامل القوى و وفضلا عن ذلك ، فقد طللبت البابوية بالخضوع المباشر للحكام الزمنين الذين هدورا أهدافها و قلم تتردد جملة مرات عن تجريد الامبراطور المشاكس فردديك الثانى عن نفوذه وحرمانه من رعاية الكنيسة وطالب البابوات بسلطات تشريعية وقضائية أوسع لتطبيقها على المسيحيين ، وأيضا على الاتفار وأصدر البابا جريجورى التاسم ١٢٣٤ أول تشريع مسحى للقانون البابوات لم تمش تيسير ادارة ممتلكاته وعلى الرغم من أن محاولات البابوات لم تمش بلا معارضة بلى حسال ، الا أن اتجاهاتهم الموناركية قد أثبتت كيف استندت الحكومة الى الوعي الخاتي يفكرة العالم المسيحى خلال علم المعقب المسيحى العالى على المسيحى العالى على المسيحى طلال عن المستخلص البابا بوتيفائقي السابع عذا الارتباط وقمل الرض وقد استخلص البابا بوتيفائقي السابع عذا الارتباط ولمل

قانونه (\*) قد أفصح على نحو بالغ الصراحة عن المزاعم البابوية الوسيطة في القوة والسلطة عندما قال :

د لما كانت مناك كنيسة رسولية وكاثوليكية مقسة واحدة ، لذا فنحن ملزمون بالاعتقاد في وجودها و وحننا إيماننا على ذلك وعلينا أن نمترف يكل بساطة بها ، وبعدم امكان الخلاص أو غفران الخطايا عن غير طريق الكنيسة ، • كما صرح راعيها في « الأناشيد » : « الواحد هو يمامتي التي تتمتع بالكمال • فهي الوحيدة من بين بنات أمها التي اختارتها بعد أن حملتها » والتي تمثل جسما روحيا الهيا رأسه المسيح ، بينما رأس المسيح هو الله • ففي هذه الكنيسة هناك صبيد واحد وإيمان واحد وعاد واحد فعدما حدث المطوفان لم يوجد آكثر من سفين واحد يمثل الكنيسة تتحرك بفضل مجهود ذواع واحدة ، ولهذه السفينة ماسك واحد لفلافة وربان واحد هو نوح • وقد قرأنا أن كل ما كان خارجها قد تعرض للتهلكة • لذا فليس هناك غير رأس واحدة • وهذه الرأس هي الكنيسة الوحيدة ، وليس هناك رأسان ، كما هو الحدال عند الوحوش • يمني هناك المسيح ومعاونة بطرس ومن خلفه » •

وعندما أصدر البابا بونيفاتش السابع قراره السالف الذكر ، ثم ثكن الحقائق السياسية في أوربا النربية ملائمة لهذا المثل الأعلى إلهاعي الى الاكتفاء بنظام بابوى موحد كامل يسود العالم المسيحي ، فما لبث أن تصاعه تصور الدولة القومية المتمايز ، وظهر لمالم الوجود • ومم هذا فقد ثار الجدل ، وقيل انه خلال القرن المنصرم جنع عديدون الى تخيل سيادة الوحدة على الكثرة في المجتمع السياسي . ولو صع ذلك ، فبمقدورتا أن نتوقع قيامهم بالتعبير عن ولائهم لمثل هذا العالم المسيحي في شكل مشاعر أشبه بالمشاعر القومية والوطنية • وعلى وجه الدقة ، ابان القرن الثالث عشر ، أدرك العلماء ظهور أول علامات للقومية الوطنية في أوربا الغربية في قوانين المصر وأساليب دعايته • وعلى نهاية القرن ، عندما بدأت السلطة الموناركية للبابوية في الانحلال أصبحت كلمة ، باتريا ، تدل على كيانات قوية مثل انجلترا وفرنسا ٠ غير أن فكرة ٥ الباتريا ، والولاه ( التي كانت تسمى آنئذ بالوطنية ) قد طلت دوما تبشل دواقم هامة قير لاعوت الكنيسة • وتمشيها مع ذلك ، رأينا ارنست كانتروفتش بحاجي ويقول : ٥ على أقل تقدير ، بوسمنا أن ننظر في احتمال حدوث ذلك • وقدل أن تحقق المذاهب القانونية والإنسانية تأثيرها كاملا ، كان التصوير الاقليمي الجديد لمعنى الوطن ( باتريا ) قد نما كنتيجة جانبية لاعادة صيم

<sup>· (\</sup>YaY) 'Jnam sanctam. (宋)

التقليد المسيحى بالصبغة العلمانية أو الدنيوية و وصع القول أيضا بأن المسيحى بالصبح قد الباتريا ه المسعود الوطنى الجديد قد استند الى قيم أخلاقية منقولة من « الباتريا » في السحياسة على الأرض و وزيادة في التحديد نقول ان كانتروفتش قد بين أنه كما حدث في احدى نظريات البابرية م فان بزوغ عشاعر الوطنية لصالح النظام السياسي كانت مستمدة أيضا من الميل الجارى للنظر الى العالم المسيحى « ككيان روحى » و وقد انبحث الوطنية أيضا حال حد ما على أقل تقدير ح من تصور العالم كوحدة على غراو وحدة المجتمع المسلمي العالى •

وفي أي مجتمع ملتزم بالمثل الأعلى للوحدة العضوية ، ويطالب جميع أبنائه بالمشاركة بدور لانجاز هذه الوحدة التي تحدد مثله الاعلى وطريقة تنظيمه على غراد الجسم الالهي للمسيح ، والذي يعمل ( من الناحيـة النظرية على أقل تقدير ) ، كنظام موناركي مركزي يعمل تبحث امرة ناثب المسيم على الأرض ، والذي ساعد على ظهور الشعور البجارف للوطنية لصالحة ، فانه لا وجود لأى موضع في مثل هذا النظام للكفار ولقد ساعدت هذه التيارات في الفكر السياسي والديني في القرن الثالث عشر على تهيئة المناخ المناسب - يقينا - لاستبعاد اليهود،يعنى الكفار ، الذين تمتد جذورهم رقى الأرض امتدادا عبيقا في العالم المسيحي ، ومع هذا فلمل بعض تطورات أخرى قد دفعت عبلاء الكنيسة ب مثلما فعل الرهبان .. للتنفيب عن جوهر العبرانية الماصرة ووضح نطرية الهرطقة اليهودية التي يررت انقطاع التسامع السابق الذي نادى به الأغسطينيون • قلقه بلغت سلطة النظام الكنسي لروما ووحدتها أوجها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ، وعلى أواخر القرن وأثناء القرن التالي ، فانها اتجهت في طريق أقرب الي الاتحلال باطراد وعندما الحسبت بالتهديدات رالوشيكة ـ مثلنا يحدث في حالة معظم الامبراطوريات عندما تبلغ ذروة تضخمها ــ من القوى ذات الطرد المركزي ، والتي تؤدي الى الانكماش والانحلال ، حاولت الكنيسة حباية الكاسب التي حصلت عليها ، وسعت الى تحصين تفسها في قبة سَنظانها ، وكشفت في ثلاثة أنجاه هامة أقصى أساليب الدفاع التي عرقت عن الامبراطوريات المتدهورة - ا

قاولا وبينيا كانت الدقية لبو تحقيق الوحدة الكاملة للمالم السيحى تُصَم المحاولة المدرسية ( الإسكولائية ) لانتاج تراكيب فكرية تمكس مي ذاتها هذه الوحدة ، قان الروح الدقاعية للقرن التالث عشر قد كشفت عن تقسمها في محاولتها التحكم في المكن الانسساني ، وتنظيسه ، قنط الى

الأفكار ، والى المعتقدات التي لا تتوافق توافقا دقيقا هي وأفكار المؤسسة الكنسية على أنها تضعف سلطان الكنيسة ، وتهدد بالقضاء على المسيحية التبي كافحت الكنيسة لتوطيهها • وكان لا مفر من أن يدعو المثل الأعلى للمجتمم (الشمولي أساسا) الذي تسعى الكنيسة من أجله الي ظهور تيارات فكرية ولاهوتية معادية ، أدت بدورها إلى ازدياد سرامة رد الفعل الكنسي • ولقد رأينا بالفسل التمريف البابوي للهرطقة خلال هذا العصر ، وكيف اعتبر تها جريمة خيانة ضد العالم السيحي ، وترتب على ذلك انشاء محاكم التفتيش لمحاربتها • وكما رأينا ، فإن الهرطقة \_ بوجه عام \_ والهرطقات المعاصرة \_ بوجه خاص \_ قد عارضت الكنير من الأركان الأساسية للمجتمع السيحى الوسيط وكل ما نسعى لتوضيحه الآن هو تأكيد الارتباط الكامن بين محاكم التفتيش والرأس الدنيوي للجسم الالهي فلمسبع وكما لاحظ والتر أولمان : « يتعين فهم محاكم التفتيش البابوية من وجهة النظر الوسيطة المعاصرة التي لم تعرف أية حرية للتعبير أو الفكر في المسائل التي تمس جوهر الايمان ، ومن ثم قان أي انحراف عن الايمان ، كما حدده الهاما ، لم يعتبر فقط ضد السلطان القائم الذي زعم تفرده باحتكار جميع السائل التصلة بالأسس الدينية للمجتم ، •

ولم تقصر البابوية اهتمامها على التعبير عن مثل هذه الزاعم الاحتكارية في انشأه محاكم التفتيش ٠ اذ شهد القرن الثالث عشر أيضا ازديادا مطردا في تدخل البابوية في شئون جامعة باريس ، ومحاولته للسيطرة على منجزات أعظم عقول فلسفية والاهوتية في أوربا • ففي نظر الكنيسة ، ـ كما لاحظ بويك(") : « الجامعة هي مهمة المجتمع المسيحي ، وليست نظاما منفصلا • قلما كان من الضروري محو الأفكار التي لا تتوافق هي والنظام السائد ، لذا فان بمقدورنا أن نقدر الحماسة التي صاحبت هجوم الكنيسة على التلمود والعبرانية التي ترعاه • فاليهود عندما اتبعوا في حياتهم تعاليم التلمود فأنهم لم ينهضوا بدورهم الصحيح في المجتمع المسيحي . وهذا يثبت انحراقهم همم ومذهبهم عن وحماة المسيح ما وتمشيأ مع العداء المزعوم للمبرانية الحاخامانية للمقائد الأساسية للمسبحة وأنصارهاء فان اليهودي الوسيط يكون قد أحدث تهديدًا ربما كان أشه للعالم المسيحي اللاتيني يفوق ما قام به الهراطقة الأصليون • وربما جاز القول بأن البادا جر يجوري التاسم قد أمسدر لائحته التنظيمية الشهورة لجامعة باريس(\*\*) ، وحرم فيها تدريس النصوص غير الهذبة الأرسطو ، وأمر باتباع ضوابط جامعة باريس وجامعة بولونيا باعتبارها النص المبارى القانوني

F. M. Powicke. Parens sientilarum.

<sup>(\*\*)</sup> 

الإوصد ، وأنشا أول محكمة دائمة للتغتيش ، كل هذا قبل سنوات قليلة من النقاء المبابا بنيقولاس دونين (\*) في مقر البابوية ·

وهناك مطهر ثان للاجراءات الدفاعية التي اتخذتها المؤسسة الكنسية في القرن الثالث عشر ، ولملها نتيجة للاتجاه الأول ، يعني الاتجاء للتُخوف من كل مستحدث في اللاهوت ، ومهاجبته • فمن الناحية النظرية ، تعد حميم التعاليم المسيحية الأصلية مستبدة من الأسفار المقاسمة ، كما فسرها آماء الكنيسة والمانوات والمجالس الكنسية • ومالا يتوافق في نهاية الأمر هو والتوراة وتعاليم الكنيسة الباكرة ليس له موضع صحيح في البنية الدينية المحدة للمصر ، لأن مجرد الصافها بالحداثة يحرمها من ادعاء الشرعية ، ويدل .. بدامة .. على الهرطقة ٠ ولا تخفى أصبية هذه النظرة في حالمة اعتداء الرهبان على العبرانية المعاصرة - اذ انحماز يهود أوربا الوسيطة الى مذهب جديد في العقيدة ، بعد أن فقدوا حقهم في الوجود في المائم المسيحي الذي منع لهم سلفا لتمسكهم بالعبرانية التوراتية المتيقة . ومع هذا فإن ظهور مثل هذه التعليلات لم تكن وقفا على حالات التعامل بين الرهبان المستجدين واليهود وفبوسعنا مصادفتها في خلاف آخر تشابه هو والخلاف الأول في هجومه على التلمود ، وتركز في جامعة باريس • ولكن الرهبان هم الذين صوروا في هذا المثل الأخر كبرتكبي خطيئة ابتداع أضياء مستحدثة • وأثناء الصراع بن الكهنة المستجدين والكهنة الدنيوين في جامعة باريس ، عبر الأساتذة الدنيويون عن نقمتهم \_ بوجه خاص على مذحب المستجدين أو الاستجدائيين لمظاهر الفقر المدقم الذي تصور الرحبان أنه ضرورة مسبقة لتحقيق أعلى مستوى من التقوى • ورد الأسساتذة الدنيويون على ذلك بأن التوراة لم تصور عيسى والرسل كاشخاص يعيشبون في حالة فقر مدقع ، وأن الرهبان عندما تشبئوا بهذا المذهب فانهم طعنوا في تقوى البابوات والقسس منذ عهد الكنيسة الأبكر .

وكتب وليم من سان آمود ، وكان لسان حال آساسيا للاساتفة المنبويين في أحد مؤلفاته المحادية للرهبان المستجدين : عندما يعط أحد ضه الأسفاد القدسة ، واذا دعا أيضا الى أشياء لم تظهر في التوراة أو تستمد منها ، فأنه سيتصف بالزيف ، بدلا من اتصافه بصدق الاعتقاد ، ثم مرح ما يعنيه موجها كلامه الى الرهبان :

همناك بعض وعاظ معينين عندما حدتهم الرغبة الى تغيير عقيدة الآخرين لكى يتقبلوا طريقتهم الجديدة في الحياة ، فانهم أقحموا بعض المستحدثات الخرافية التي لم يرد ذكرها في تراث الكنيسية ، ولكنهم قدموا هية المستحدثات في مظهر يجعلها تبدو في مظهر المقدسات ٠٠ والظاهر أنهم ينشدون المجد التافه ، ومن هذا الصنف أولئك الوعاظ الذين (يعرضون) أعمالا مقلدة أو مزورة للتوبة لم يسبق ظهورها ولم يسبع بها أحد ، حتى تؤمن بها الكثرة من الناس ٠ كما أنهم يعارسون تقاليد مستحدثة وهمية لم يسبع بها أحد ، ويقومون بعرضها زاعمين وجوب عرضها على الكافة • وهدا يتمارض والكتب الالهيسة المقدسسة والمؤسسة الشرعية والعرف الكشمي ٤ •

ويردف وليم متهما هذه الفعلة بمخالفتها لنصيحة الفيلسوف الروماني سنيكا ضد البدع المستحدثة • فلقد ابتدع الرهبان هذه التقاليد الجديدة حتى يظهر من يتميزون على الآخرين بكمالهم وتواضعهم وتقواهم على أن هذه المأثورات الدينية التي يطلق عليها المستجدون اسما كريما(\*) انما هي في الواقع من اختراع اناس من البشر ، وليست من صنم الله • وكان الإنسب مو تسميتها بالخزعبلات والمدنسات ، لأنها في الواقع قد انتهكت كلمة الله الذي أنزل الدين الحق • فمثلا وبالرغم من أن هؤلاء الوعاظ يخفون المال كباقي الكهان النظاميين الآخرين ، وبالرغم من استعدادهم لقبول العطايا عندما تعرض عليهم ، الا أنهم اخترعوا بدعة العوز الانجيلي للتظاهر بأعظم قدر من الكمال رغم تعارضه وأحكام الكنيسة وتعاليمها ١٠ انهم يدعون في تعاليمهم ان من يتصف بالتقوى الحقة لا يتعين أن يشتغل بالعمل اليدوى، بل عليه أن يكون عالة على احسان أهل الصدقة حتى وأن حرمت الشرائع صراحة التسول بلا موجب . أو قه يذكرون من قبيل الزيف أن لديهم القدرة على الاستماع الى الاعترافات في الأبرشيات التي لا يلزم أن يكونوا أتباعا لها • ويستخلص وليم القول انهم بابتعادهم عن الأسفار المقدسة « فان أولئك الذين تطاهروا بالتقوى أو التدين ، وعندما يتحايلون بالدعوة الى تقاليد من هذا القبيل أو تماثلها مما يتمارض مع السنن الألهية والرسولية وتعاليم الآباء المقدسين فانهم يؤدون دورا أشبه بدور الفريسيين عندما ظهرت تعاليم يسوع وما ابتدعوه من معتقدات تظهر بمظهر التقوى وتسيء الى كلام الله ، ، وكما ابتعلت تقاليد الفريسيين ( أول حاخامات التلمود) عن التقاليد الأصلية للعبرانيين ، كذلك بالاستطاعة وصم مذاهب المستجدين بالخزعبلات • وعلى حه قول وليم : « لانتا لم نتلقها من السيه المسيح أو الرسل أو المجامع القدمة أو شروح الدكاترة المقدسين ، ولكنها القحمت عن طريق دخلاء محدثين تبعا لأهوائهم • ولقد بلغت تعاليم الرهبان في انحرافها اقصى الحدود مما دفع وليم في نهاية المطاف الى تسميتهم

Religione.

بالتسبعين() ، الذين لا موضع لهم في العقيدة الصحيحة وقد أثبتوا ملى زيف الوعاظ المستجدين ونزع بالمثل جيراد دابفيل(\*\*)الماعية الكبير الذي جاء بعد ذلك الى تشجيع الاساتذة الطمانيين على اتهام الرهبان لأنهم عمدوا الى تعمية التماليم المقدسة للاسفار بما أضافوه من مخترعات انسانية و وتشيا مع ما قاله جيراد فان المذاهب الاستجدائية الماعية الى الفقر قد تحدث شرعية مختلف البابوات وسلطانهم ، ومن هنا فقد استحثت هذه المذاهب الرهبان على الحط من الهيئة المسماة بكنيسة روما والوقوع في خطيئة الهرطقة و

ولا يخفي أن وليم وجيرار قد كتبا بعد مرور سنوات على أول هجوم على التلمود في جامعة باريس • وليس بمقدورنا أن نحاجي بالقول بأن حبلتهم ضد المستحدثات المذهبية للرهبان قد تفاقمت وتحولت الى مواجهة بن هؤلاء الرهبان واليهود ٠ ومع هذا قان التشابه بين الاتهامات الموجهة أثناء الخلافين تبدو واضحة الى حد كبير مما يستونا الى الطن بأنها لم تكن محض مصادفة • فاذا كانت الاتهامات الوجهة في بعض الخصومات لم تؤد على نحو مباشر الى اتهامات في خصومات أخرى ــ وان كان الاحتمال مازال قائما بتأثر الهجوم على الرهبان بالهجوم على التلمود - الا أن هذا الاتهامات قد استمرت تعرض نفس الاتجاء الفكرى السائد بن كهنة القرن الثالث عشر ٠ فجميم الأفكار اللاهوتية قد احتاجت الى فحص دقيق للتأكد من توافقها هي وتماليم الأسفار المقدسة ، كما فسرت وفقا لتقاليد الكنسية • وندرت المتقدات غير النابعة من الأسفار القدمية بيا بقال عن وحدة العالم المسيحي ، مما صمب تحملها ١ اذ كانت تحيل معاني حدمدة ، وبررت التنديد باسم التشيع أو الهرطقة • فاذا سلمنا بهذا السياق ، سيكون بوسعنا تقدير سر حدة الهجوم الكنسي على التلمود الذي لم يكن ممروقا على هذا المهد •

وأخيرا هناك نتيجة ثانوية للروح الدفاعية للعالم المسيحي في القرن الثالث عشر انبعثت عند تحول المساع الشبيعة بالقرمية الوطنية لصالح الكنيسة العالمية الى تعابير عن مذهب الفطرية (منهم، ولقد ظهر هذا المسطلح في الوقت الحاضر في أغلب الأحيان في كتابات المؤرخين الأهريكان ، وان كان من الواجب أن لا يفرض هذا الاستعمال أي تحديد ضروري على مدى نفعه وامكانات تطبيقه ، ويدل المصطلح على نظرة الى مجتمع ما لا يستطاع

(<del>†</del>)

(\*\*) (\*\*\*)

Gerard d'Abbevilla Nativism.

Sector.

اعتمادا عليها الاعتراف بمواطنة أي فرد تقع اهتماماته الاساسية وولاؤه ومثله خارج المجتمع ، لأن مثل هذا الفرد لا يقف على أرض صلبة ، ولأن هذه النوعية من الأفراد تهدد صالح باقى المواطنين • • والنزعة الفطرية ، حالة عقلية قه تكون ــ شعوريا أو لا شعوريا ــ وثيقة الصلة بالقومية ، وتمته جذورها ــ كما هو الحال في القومية ــ الى الاحساس بالاشتراك في الارتباطات الشمورية والتاريخ واللغة والعادات والدين ١٠ الغ ٠ والطاعر أن كثيرين في القرن السادس عشر قد قفزوا هذه القفزة القصرة الى مذهب « الفطرية » مدفوعين بمشاعر مسيحية عدوانية أو بدافم وطني · فاذا قلنا ان أوربا كانت مؤلفة من وحدة مسيحية كاملة ، سينظر في هذه الحالة الى كل من هو غير مسيحي لا على أنه غريب عن المجتمع المسيحي فحسب . وانما سرعان ما سينظر اليه على أنه عدو أيضا وخضم المجلس الاسباني (\*) لهذه الحالة العقلية عندما قرر ه أن كنيسة الله التي يحتفي فيها بأصحاب المناصب الدينية وتقام فيها شعائر القربان المقدس يتعين تطهيرها حتى لا تصاب بالدنس من تأثير الاتصال بن الكفار والمؤمنين ، • فالأجانب أو الأغراب في أي مجتمع متجانس يسيئون الى وحدة المجتمع ، ومن ثم فانهم معرضون للعداء من جميع المواطنين الصالحين. وكما ذكر جون بوصويل حديثًا عن المصابين بالشذوذ الجنسي ، فإن تطهير المناصر الفريبة وحدم لا يكفى • فلا عجب اذا رأينا حتى أولئك المسيحيين الذين اختلفت قيمهم الشخصية عن قيم الأغلبية يواجهون الاضطهاد والنبذ الاجتماعي في أوربا في القرن الثالث عشر ٠ وكما حلت في الحركة القومية الجرمانية المتطوفة في أواخر القرن التاسع عشر ، والتي تسببت في بزوغ الاتهامات المناهضة للسامية وللحضارة التلمودية الشيطانية الماصرة لليهود ، والتي طالبت باستبعادهم من أوطانهم ، أو في حركة الاصلاح الامريكي الكبرى التي طهرت في بواكير هذا القرن ، والتي نبذت الكَاثُوليك النهم تخلوا عن حقائق المسيحية وعارضوا المثل العليا الامريكية ، وارتكبوا جرائم لا أخلاقية اتسبت بالفحش ضد المجتمع ، كذلك بدت حركة الاستقصاء المدقق للكنيسة التي أدانت العبرانية الوسيطة معقولة تماما في سياق ملعب « الفطرية » • اذ كانت كنيسة روما أيضا مجتمعا يسمى لتحقيق وحدة وظيفية واستئصال الزوائد الغريبة ، وهاجمت هذه الكنيسة أيضا احدى الجماعات الدينية التي تسيء الي هذه الوحدة وتشوهها ، واتهمتها بنفس المجرائم الأساسية : الانحراف الهرطقي عن الاسمفار المقدمسة والمروق والارتداد عن مثل المجتمع والعدوان اللا أخلاقي وغير الطبيعي على المواطنين. وقد ساعدت النزعة الفطرية كعامل مساعد \_ على أقل تقدير \_ في تصاعد

<sup>(\*)</sup> عقد في Vallabdolid مقد في

درعة ترى أن اليهود ليس لهم حق البقاء في العالم المسيحي وما دام ذلك كذلك فنن يصمب عينا تقدير حقيقة حدوث تزايد في حركة الاضطهاد الشميي ليهود أوربا الوسيطة ، واقصاء اليهود بالجبلة من البلدان الأوربية في نهاية القون الوسطى ، والتي تميزت بما صحبها من استفحال في المشاعر القومية ، وظهور حكومات تمثيلية قومية .

ولقد ساعد المناخ الفكرى والروحى في أوربا في القرن الثالث عشر بعد أن اصطبخ بفكرة الوحدة المسيحية على خلق الوقت المناسب لطهور حركة اقصاء جديدة لليهود واعترفت البابوية الموناركية بحقها في التدخل في خصوصيات المسائل المقائدية ، وجنح المشرعون الى المطالبة باصدار تشريعات كنسية عباشرة ضد اليهود وكما لاحظ سوزون : فلقد ساعدت الحماسة الدينية العامة آنتذ على إباحة العنف لأهل أوربا في معاملة اليهود و ومع هذا ، وكما رأينا ، لقد قاد العملية الرئيسية لانماء هذا الاتجاه الجديد وتنقيته وتبريره الدومنيكان والفرنشيسكان ، وينبغي أن لا يعتبر الدور الهام الذي نهض به الرهبان المستجدون وطابعه مستمدا من نفس الحاجات ونفس المناخ في المجتمع الديني الاوربي الذي تحدثنا عنه : لقسد وصف الباحثون الحدثون القرن الثالث عشر ه بالمصر الذهبي للرهبان » لأنه على حد قول دافيد (\*) نولز :

ولقد أضغى كل من القديس فرنسيس والقديس دومنيك ـ على نحوين مختلفين وانها متكاملان ـ على الكنيسة شكلا جديدا من الحياة الدينية ، استهوى الشعب استهواه دائما وجارفا ، واجتذب نوعا جديدا من المجندين، وألهم بدوره عامة الناس برسالة يضعلع بها لمواجهة الهراطقة ، والهرطقة ، والهرطقة ولا يقتصر الأمر على أثر ظهور الرهبان في انقاذ الكنيسة الغربية من الانحراف نحو الهرطقة والانقسام ، ولكن لقد ساعدت الحماسة الجديدة للتعبد والوعظ والاعتراف والاستشارة اليومية للرهبان على بث روح جديدة في المستوى المتدنى المتدنى للمجتمع المسيحى ، وأدت دورا فعالا في انماء الروح والوحدة الاجتماعية ، وبذلك عززت القوة النامية للشريمة والدوافع السياسية في المستويات الأسمى للحياة الكنسية ، وبالإضافة الى ذلك ، فلقد شارك الرهبان بدور كبير في الازدهار الرائع للعبقرية اللاهوتية للمداهب ، وترتب عليها أثر مزدوج في عائم الروح ، فلقد ذكرت الوعى المسيحى كيفية الميش على الأرض ، وبما ساد ها الميش من محبة وفقر ومعاناة ، وضربت بذلك مثلا لما يتوجب اتباعه حتى النهاية ، وفي ذات

David Knowles. (\*\*)

الوقت ، فانها قامت تعبيرا لاهوتيا لرسالة المسيح في قاعات الدرس ومناد العالم المسيحي برمته ٠

وهكذا ترك الرهبان أثرا حاسما على المجتم المسيحي في العصر • وعندما فعلوا ذلك فانهم شاركوا بالكثير في تحقيق وحدة العالم المسيحي والحفاظ عليه ، كما ذكرنا • وبعد أن وطعت الكنيسة أقدام النظامن الاستجدائيين وساعدتهما على نشر تعاليمهما والدعوة ضد الهراطقة ، فانهما نزعا الى محاربة القوانين ذات الطرد المركزي التي هددت الوحدة المسيحية • وبعد أن تعهدا بالتزام القواعد التي توعز باتباع العيش وفقا للتقوى الانجيلية لجأ الرهبان الى تقديم نموذج للكون الأصغر للعالمية المسيحية في مسلكهم الفردى • وساندتهم الأصول الاجتماعية التي انحدروا منها ويسرت لهم اضافة بعد جديد كلية للوحدة المسيحية يعد أن وجهوا حياتهم الروحية والدينية على نحو يحقق تلاقبها هي واحتياجات أنماط الطبقة المتوسطة الغارقة في الدنيويات ، من تجار ورجال أعمال وهكذا عبر الاستجدائيون جانبا من الفجوة التي تفصل المتدين عن الشخص الدارج ، ويسرت لهم المتماركة في نفس الاهتمامات الروحية • وعندما تنازعوا هم والكفار عند محاولتهم تغيير مسلكهم ، سعوا لتضخيم وحدة المجتمع المسيحي والارتقاء بها داخل النطاقات المادية للعالم المسيحي الأوربي وخارجه وعندما نظروا الى الجسم الالهي للمسيح صور الرهبان تلك الخلايا على أنها منشغلة بمحاربة الأعداء الخارجيين ، ومقاومة الإصابات الداخلية • وعندما تأملوا لاثحة جريجورى التاسم(\*) ، اعتقدوا أن دور الرهبان هو اعادة مركب الكنيسة الى الطريق القويم وتحويلها من الطلمة الى النور ، وبذلك يتسنى لهم النجاح في اصطياد سمك البحر في شباك مركبهم .

وعبر نفر كبير من الرهبان انفسهم عن الفكرة السائدة في المجتمع السيحى الموحد والمنظم تنظيما مثاليا وعندما كان ديمون دى بينافورتى يصل كنائب جريجورى التاسع ابان ثلاثينات القرن الثائث عشر جمع الفرمانات البابوية التى نشرها جريجورى باعتبارها الشريعة الوحيدة المعترف بها للقانون الكنسى لكى تدرس وتطبق في شتى المجالات كوسيلة لانهوض بالوحدة المسيحية ، كما لا يخفى ، وتشابه هو وما قام به المؤلف الفرنشيسكانى البافارى الذى سعى لتقديم المون على نحو رصين لمحاولات البابا حكم عالم المسيحية وتوحيده ، وتناولت بوجه خاص الموطنين (\*\*) اللتين خصصهما للكلام عن حرمان اليهود من دخول وميدانه

Descendents, (\*)

Berthold Von Regensburg بنية Schwabenspiegal بنيز (\*\*)

العالم المسيحي فكرة وحدة المسيحية وفي احدى الموعظتين ، وصف بر تو لت الحدران الثلاثة المحيطة بميدان الإيمان البابوية والقوى الزمنية والملائكة . ويتعن قيام كل طرف منها يواجبه المناسب لحماية العالم المسيحي ، والا تعرض لعقوبة اللعنة • وفي الموعظة الثانية ، قسم برتولت أهـــل المسيحية الى طبقات تناظر المراتب العشر للملائكة في السماء ، وتضمير الطبقات الثلاث الأولى : البابا والكهنة الدنيويين والأنطمة الدينية والحكام الزمنيين ، وتوكل اليها مستولية حمساية الميدان وادارته تحت اشراف البابوية ، وبين الطبقات الست التالية لعامة الناس ، يتمين سعى كل فرد لانجاز مهمته الخاصة من أجل المجتمع برمته • ولن يكون بمقدور السيحية الحفاظ على وحدتها الا باتباع هذه الطريقة ٠ فاذا لم يستطع أى طرف منها القيام بدوره على الوجه الصحيح ، وأدى ذلك الى احداث خلل في الوجدة المستحدة ، قان هذا الطرف سنهبط إلى الطبقة الماشرة من الشبعب والمرتدين الذين تحالفوا هم والشيطان وكان رايموند لال(\*) يترقب ظهور النظام العالمي الكاثوليكي والموحد بشغف كبر ، واعتقد أن هذا الأمسر لو تحقق ، فإن هداية الكفار ستكون مجرد خطوة في هذا السبيل ، ولكنها ستكون خطوة حاسبة ، والتزم كتاب وبراتبكاء تأليف برنار حوى بحكم طبيعته بالحفاظ على وحدة الايمان المسيحي ، وفرضه • وأثبت البحث الحديث كيف عنى حتى نيقولاس اللبيرى بالحكومة المناسبة للمجتمع السيحي وبعلم الكنائسيات وبالعلاقات الاجتماعية الكنسية في الكنسية . وقه أقصع هو الآخر عن ايمانه بوحدة العالم المسيحي باعتباره يضم كيانا مفردا واحدا • وبالاستطاعة فهم السر الكامن وراء صعوم هؤلاء الرهبان على اليهود باعتباره مستمدا من الاهتمام الجامم بالوحدة المسحمة إبان القرن الثالث عشر وبواكير القرن الرابع عشر ، ومن دورهم الفعال في محاولة تحقيقه سواء عن طريق البعثات التيشيرية أو الشعراء المناصرين للسامية أو الوعاظ المتحولين •

## المراجع

Bernard S. Bachrach — Early Medieval Jewish Policy in Western Europe, 1977.

John Boswell — Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, 1980.

Robert Chazan - Medieval Jewry in Northern France 1973.

Norman Cohn - The Pursuit of the Millennium 1970.

John. B. Freed — The Friars and Gérman Society in the Thirteenth Century, 1977.

Bernard McGinn - Visions of the End 1979.

Heiko Oberman -- The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissanse and Reformation, 1984.

James Parkes - The Jew in the Medieval Community 1976.

Marjorie Reeves — The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages 1969.

Cecil Roth - The Jews of Medieval Oxford (1951).

## سكوت هندريكس

طوال القرون الوسطى ، عندما طالب رجال الكنيسة من المؤمنين بالإصلاح الدينى ، وطالب العوام أيضا بالرجوع الى « الكنيسة الحقة » ، كان ما خطر بيالهم هو اصلاح كل شخص لمنضبه واصلاح حال المجتمع ، والتاسى بكنيسة الرسل الأوائل ، وما كانت تتمتع به من ثقاء • وبعد ١٢٠٠ عندما تحولت الكنيسة الى سلطة زمنية هامة ، اهترت الثقة بالسلطة الميابوية وزعامة الكنيسة بعد أن توقفت البابوية عن تبنى المثل التى اتبعها الرسل • واثارت هذه الحالة من جديد جدلا تقديا محتوما حدول طبيعة الكنيسة الحقة •

وظهرت سلطات جديدة وثماذج جديدة للكنيسة الحقة ، فوضع الفرنشيسكان ، اى الاتباع المتعارفون للقديس فرنسيس الاسيزى علما (°) للكنائس « الباقية » يعنى للكنيسة الحقة ، وجادلوا بالقول بأن الكنيسة الحقة ، وجادلوا بالقول بأن الكنيسة الحقة مع وجادلوا بالقول بأن الكنيسة الحقة ما هي الا الر يسيط من آثار السيحيين ممن اقتموا في حياتهم بالثل التي ضريها الرسل ، وهاجم مارسيليوس من بادوا – ولعله اهم اصحاب النظريات السياسية في القرن الرابع عشر – الاتحاءات البابوية يائمكم بالمنطقة المؤمنية ، واعلن أن الكتاب المقدس هو الحك الذي يرجع الكتاب المقدس هو الحك الذي يرجع الكتاب المقدس في الحياب المقدس أن الكتاب المقدس هو الحد أن رأى عدم الكتاب المقدسة ، وذهب الفيلسوف وليم من أوكام الي ما هو ابعد ، أن رأى عدم المؤتف بالمصممة لمجمع السلطات التي تتمنع بها المؤسسات النبينة ، وأن باستطاعة الكنيسة الإستمرار في البقاء حتى لو انقض عنها الجميع ولم يبق سوى فرد واحد كما حدث عند صلب المسيح ، ولـم يستمر في الوقاء له ولذكراه غير أمه مريم ، أن اعتقد حتى المستشار المحافظ لجامعة وبرس جان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ لجامعة وبرس حان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ لجامعة وبيرس جان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ لجامعة وبرس حان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ لجامعة وبرس حان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ لجامعة وبرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار المحافظ المحامة والرس حان جرسون أن المجالس المقدسة هي المستشار وسيط للرص

القدس ، ومكانتها تعلو على البابوات الذين أساءوا بلا مراء لهذه السلطات و ولقد حاول أتباع هوس (\*) ( الهوسسيون ) في بوهيميا عمن اضطهدهم جيرسون في مجمع كونستانس استعادة الكنيسة الحقة يتطبيق المارسات الرسولية • يعني الاشتراك العام في مناولة التغير والنبيد (\*\*) وان كانت الكنيسة الرومانية قد درجت تقليديا على جعل النبيذ القريائي من تصيب القساوسة •

وبعد هذه المهادلات المتعددة ، جامت حركة الاصلاح البروتستانتي التي بدت وكانها قد اجملت هذه المحاولات واعلثت أن الكنيسة الحقة توجد حيثما ترتفع كلمة الله ويسود الايمان بها •

تكاد تتماثل في العراقة المطالبة بكنيسة حقة هي وبده انشاه الكنيسة ذاتها ، وقبل ١٣٠٠ غالبا ما تمثل هذا المطلب في المعوى الى اصلاح كل شخص لذاته واصلاح المجتمع وتجديد الكنيسة وكان النموذج الغالب على محاولات الاصلاح هو نموذج الكنيسة البنائية الأولى(\*\*) بصورته التي ترادى لها المجتمع المسيحي الأبكر في صورة مثالية وجمعت هذه الصورة بين الحياة المبسيطة وتعاليم يسوع وحوارييه وانجيل الرسل قبل تعرضه التحريف في عيشها أوائل المسيحين كما عبرت عنها بعض فقرات المي اشترك في عيشها أوائل المسيحين كما عبرت عنها بعض فقرات المهد الجديد ( بند ٣ ، ٤ ) و واعتمد على هذا العامل الأخير كاهم أساس دعاهة المثلى للمطلب ، أى الرهبانية ، والتي استند اليها الغرب كاهم تلاني وهرساك ) في حركة التجديد الرهباني في القرن العاشر والقرن لحادي عشر ، والتي تجسمت في الاصلاحات القسوسية المصارعة لجريجوري السابع ، وتفرعت من هذه الحركة بعض (الطوائف المتشددة مثل طائفة السيريشيان (\*\*\*)

وترجع الى « حركة الاصلاح » ، على غرار المثل التي ضربها الرسل أيضًا حركة الانشقاق في بواكير العصور الوسطى والتي أشمل نبرانها

<sup>(\*)</sup> Hus (\*) المسلح الديني البرديدي وقد تعرض للاغسطهاد والمحاكمة رحكم عليه بالعرق واتباعه هم ال Hussites الههمسيون .

<sup>(\*\*)</sup> مثل الـ Utraquism يمنى الاشتراك في تناول الخبز والنبيد •

<sup>·</sup> گذیسة بدائیة ... Ecclesia primitiva (\*\*\*)

<sup>(</sup>大水水木) Cistercians (大水水木) طائفة من الرهبان الكاثوليك انشاها القديس روبرت من موليسم ( ۱۰۲۷ - ۱۱۱۱ ) تعيزت بتشندها لهي اتباع الذهب البنديكين ،

اخفاق الكنيسة الرومانية في الهيش تبعا لمعاير البساطة والزهد التي عرفت عن العمورة المثالية للكنيسة الأولى • ولما ازداد النظام الهيراوشي في روما رسوخا وتصلبا أحجم عن تحقيق مطالب الاصسماح التي فرضسها المنشقون ، واستبعسه هؤلاه المنشقين ووصفوا بالهراطقة ، واستعانوا بمحاكم التفتيش لقبع حركتهم •

ومع هذا فبدءا بالقرن الرابع عشر ، اتخذ شكل مطلب الكنيسة المقة عدة أوجه تبخضت عن ظهور صور كنسية متعددة متباينة الألوان ، أشد تعقيدا من الوضع الذي كان قائما أنثذ ، على أن المثل الأعلى للكنيسة الأدلى لم يستبعد ، ولكن أضيفت اليه نظريات كنسية شتى ذهبت الى ما هو أبعد من المدعوة البسيطة للرجوع الى المثل الرسولى الأعلى و وبعد أن كانوا قبل ١٣٠٠ قلما يوجهون أى انتباه الى المسائل الكنسية رأينا كتابات المشرعين الكنسيين في القرنين التاليين تحفل بالبحوث التفصيلية التى سمت الى تعريف الكنيسة الحقة وحل طلاسم الأسس التي يستند اليها سلطانها ، وكان من بين مؤلاء الكتاب نفر من المحافظين وآخرون من أصحاب البسدع ومن الساعن الى التوقيدي بين مختلف النزعات بدءا أصحاب البسدع ومن الساعن الى التوقيدي بين مختلف النزعات بدءا المعطنية في نهاية القرون الوسطى ،

ورفعت بعض هذه النظريات الكنسية عطلب أواخر القرون الوسطى الماس بالكنيسة الحقة الى آفاق أسمى واشتدت حدة هذا المطلب في صورته الجديدة عندما جنح الى اقد الهيرارشية البابوية التى ظهرت الى الوجود ابان القرن الثالث عشر واتخذ شكل التحدى عند بعض الطوائف الروحانية من الفالدنزيان (\*) والفرنشيسكان ، ثم ازداد احتداما عندما شما الروحانية من الفالدنزيان (\*) والفرنسيين واحكام الامبرياليين ، وإهضا عندما احتدم الخلاف بين كبار رجال الدين المسيحي أثناء التصدع الكبر في البابوية لا خصاء مدا التصدع ، بعا وكان منا المطلب قد خفت حدته ، غير أنه اشتمام مرة أخرى في صورة وكان منا المطلب قد خفت حدته ، غير أنه اشتمام مارتين لوتر والتي تصاعدت وأشملت في حركة المقاومة والنبرو تستاني وفي جميع مراحل الازمة ، اقترح في نظراتهم للكنيسة استحداث بديل كنسي يحد جوهريا من سلطان البابوي ، وطرح المنكرون المنشقين نماذج للكنيسة اللبابوي المانية في المديد من الحلايات المنشقين نماذج للكنيسة المديد من الحلات بعنوا عن الواقع الكنسي الفعلى .

Waldensians وال Humiliati من أمثال ال

وهكذا تفرع المطلب الجديد للكنيسة الحقة الى عدة اتجاهات كان بمت بقدور أبناء أواخر القرون الوسطى الاختيار من بينها، وتبعا لذلك ، بدت أواخر القرون الوسطى في نظر عدد من المؤرخين الذين تنبهوا الى مدى تمقد الاوضاع الكنسية في هذه الحقية عصر اضطراب وتقلبات، وجنع عدد قليل من مؤلاء المؤرخين إلى الارتكان على هذا الخلاف حول طبيعة الكنيسة وساطانها لبخس القرون الوسطى بالقارنة بها سبقها من قرون ، وقاءوا بايضاح كيف استهون الحالة في أواخر القرون الوسطى مصلحى القرن السادس عشر ، وكما تتمين النفرقة بين ه الأزمة » و ه التدهور » ، كذلك لا يصح مساواة « التنوع » بالاضطراب والانحلال ، وليس من كذلك لا يصح مساواة « التنوع » بالاضطراب والانحلال ، وليس من والاستقرار ، إلا أنها تتبخض أيضا عن حلول جديدة ويقينيات جديدة ، وبلام من الاستخفاف بالصور المتنوعة للمطلب الوسيط بكنيسة حقة ، واعتبارها دليلا على حدوث تدهور لاهوتي وكنائسي لعل الأنفع — تاريخيا — والنظر الى مصدر هذه الصور المتنوعة وأهميتها على ضوء الأحداث التي عاصرت هذا المطلب ،

ولقد تبيزت مظاهر المطلب الجديد في بداية القرن بتصاعد الاحساس بالحاجة اليه ، وبأنه قد أصبح جزءا لا يتجزأ من جو الأزمة العامة التي حدثت في نهاية العصور الوسطى • وكشبفت هذه الأزمة عن كونها أعمق من مجرد أزمة ثقة في البابوية ٠ اذ اتخلت عدة مظاهر ( اجتماعية واقتصادية وكنسية ) • ولا يتفق المؤرخون بأي حال على أي العوامل كان له الصدارة في احداث هذه الأزمة • ومم هذا فقه عرض حديثا جراوس محاولة لتفسس الأزمة الكنسية في أواخر القرون الوسطى تتميز بجدارتها بالانتباء لقدرتها على الربط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية • وتمشيا وما يقوله جراوس قان كلمة إزمة تدل على جبيع الظواهر التي تنجم عن تفكك أسلوب الحياة في أي مجتمع • وأهم من ذلك شعور الكافة بأن القيم الأساسية في مجتمعهم قد تعرضت للتهديد الى حد ما مما جعلها على حافة التفكك • وكشف مجتمع أواخر القرون الوسطى عن هذا الاحساس المتزايد بالقلق في عدة مجالات • على أن جراوس يعتقد أن دور القيم الروحية أشمه حسما من العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند تحليل أسباب حدوث الأزمات في المجتمعات ، ولقد تعرضت هذه القيم الروحية التهديد \_ بوجه خاص \_ من جراء البلبلة الدينية التي اثارها التصدع الكبير للكنيسة الغربية وهكذا يضع جراوس أزمة التقة في هوية الكنيسة وسلطة الكنيسة في الصدارة عند تفسيره للازمة التي ظهرت في أواخر القرون الوسطى • وتوحى استبصارات جراوس بالأسباب التي دفعت أزمة الثقة في البابوية الى المطالبة عن طريق العنف بكنيسة حقة في أواخر العصور الرسطي • ويرمى البحث الراهن الى قحص شتى التعابير عن هذا المطلب، كما وردت في منظور جراوس ، يمنى النظر في نظريات الكنيسة التي طهرت لتحقيق هسذا المطلب كرد فعل الأواخر القرن الوسطى على حالة القلق التي أحاطت بطبيعة الكنيسة وسلطاتها • ولما كان من المستحيل تناول جبيع نظريات الكنيسة في أواخر القرون الوسطى في بحث واحد لذا قصرنا الكلام على نماذج ممثلة للمطلب ، تكشف شمتى ألوان ما جاء في نظر بات علماء الكنيسة ، وتبين استبرارية موضوعات النظريات الكنسية ، والتي تم ادراكها بتمييز أدق في البحوث الحديثة المهد • ومن هذا المنظور ، مبتمدو الصورة العامة التي شوهتها الأزمة في النظريات الوسيطة المتأخرة أقل اضطرابا وخلطا بعد النظر بعين فاحصة الى الصور المتنوعة للمطالبة بكنبسة حقة كمحاولات لاقامة ركيزة كنسية ومسط النظام الاجتماعي والكنسي القلق \* وفضلا عن ذلك ، وكما سنبين في القسم الختامي من البحث ، فأنه يصبح النظر الى حركة الاصلاح في القرن السادس عشر كبرحلة ختامية للمطلب الذي يرجع الى أواخر القرون الوسطى ففيها تكرر ظهور ردود متنوعة على النظريات التي دارت حول تحديد ماهية الكنيسة بالاضافة إلى كيفية مواجهة أزمة أواخر العصر الوسيط التي أثيرت حول السلطان البابوي ٠

## (1)

واصل العديد من النقاد الذين سخروا من ثراء الكنيسة في القرن الثالث عشر ، وسلطانها ، أثناء النقلة من صيحة بواكبر المصور الوسطى والمطالبة بالاصلاح الى مطلب أواخر القرون الوسطى بكنيسة حقة ، تقييم مذه الكنيسة بعمياد الكنيسة الأولى(\*) وفي الحق لقد استمر هذا المثل الإعلى في البقاء قويا في أواخر القرون الوسطى مما حدا بجوردون ليف الى تسمية المثل الأعلى لمكنيسة الرسولية ء بالحقيقة الكنسية الجديدة المعطمي في أواخر القرون الوسطى » ، ومع هذا فقد استمر المثل الرسول الإعلى لمدة قرون موضع رعاية وتضرع فيما لا حصر له من أديرة أوربا النربية دون شمور بالارتياب في شرعية همرارشية الكنيسة ، فما الذي طرا على تنظيمات الأديرة التي نصت بالاستقرار وعدم التعرض للتقلبات البان القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، وجعلها عاجزة عن تجسيم الإن القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، وجعلها عاجزة عن تجسيم

هذا المتل الأعلى الموقر العريق ، والنهوض به ؟ وما الذى استحت الجماعات المنشقة مثل الفالديزيان والفرنشيسكان على الطعن فى محاولتها الحامية لهذا المثل ومعالبتها بالكنيسة الحقة ؟ وعلى الرغم من أن الاستمانة بالمثل الأعلى الرسولى فى ذاته لم يكن بأى حال مخططا كنسيا مستحداً فى أواخر القرون الوسطى ، الا أن حدة النقلة كانت من العلامات المميزة التى تميزت بها أواخر القرون الوسطى على المرحلة الاولى فى حملة المطالبة بالكنيسة .

وتبشيا مع ما يذكره « ليف » بالاستطاعة نسببة هذه الحدة الى الاسلوب الثورى الذى اتبعه المنشقون في مهاجمة التوراة في أواخر القرون الوسطى ، وبحثوا عن مبررات تاريخية للمطالبة بكنيسة تحتذى بكنيسة المجتمع المسيحي ، وقد اتبعت الاستمانة بالتوراة صورتين : فمن ناحية \_ نظر الى كلمات المسيح وأنماله على أنها أحداث تأريخية حقة ، واعتمد عابها في معارضة الدعوى والقوانين التي يزعم زيفها للهيرارشية القائمة ، ومن ناحية ثانية \_ أصبحت التوراة أداة للنبوءة التي آكسبت الأحداث الحقة أهمية أخروية ،

ويصور الفالفزيان أول نبط من أنماط الاعتماد على المتوراة ، ففي البداية ، انصبت غايتهم على الاكتفاء بتجسيم المثل الأعلى الرسولي للزهد والبساطة ، والدعوة له • وعلى الرغم من التحريم البابوى لمواعظهم ما لم يصدر تصريح بذلك من الكنيسة ، الا أن فالديس (°) (بيتر) قد رأى أن الاكثر ضرورة هو اطاعة الأمسر الذي دعت اليسله الكنيسسة بالوعظ رقص ١٦ : ١٥) أكثر من الامتثال للأمر بالخضوع للسلطة • وترتب على ذلك ادانة فقراء ليون ( بفرنسا ) بالهرطقة ، وقيام الفالغزيان بانشاه هبرارشيتهم ، مستعينين بالتوراة كلاستور لحياتهم المشتركة بعول عن الكنيسة الرومانية ، ورفضوا تدخل القديسين ولمناتهم ووساطتهم ، ورفضت عدة مبارسات غير توراتية باعتبارها بدعا كنسية ، واعتقدوا أنهم وحاهم يمثلون الكنيسة الرسولية (\*\*) ،

ولما كانت الكنيسسة قد نبذت منذ وقت باكر الفالدزيان ، لذا لم يظهروا كمسدر تهديد خطير للهرادشسية مماثل لتهديد الروحانيين الفرنشيسكان في أواخر القرن الثالث عشر ، وثارت أعنف المجادلات الرحانية من داخل الهيرادشية ذاتها ، وسرعان ما تبلورت في تحلة من

(Peter) Valdes. (本)
Vita apostotics, . (本本)

أهم نحل الكنيسة ، ولقد رأى أنصار هذه النجلة الأسقار القنسة بمنظور القديس فرنسيس تبعا لنبوءة يواقيم فيورى ٠ ومن هنا فانهم يمثلون طريقة الاستعانة الأخرى بالتوراة التي وصفها « ليف » ، أي الاستعانة يها كأداة للنبوءة • فمثلا أضافت الشروح التنبؤية (") لبيتر أوليفي (١٢٩٨) اضافة ضرورية لنقد الروحانيين • وسرعان ما أدرك أتباع أوليفي النماثل بين الكنيسة القائمة على ماديات المسيخ الدجال والكنيسة الرومانية التي سيستعاض عنها في التو بالكنيسة الروحانية الحقة التي الفها هؤلاه الاتباع · وحولت مثل هذه التفاسير الأخروية للأحداث الجارية الجدل حول الغقر الرسولي الى مواجهة بين الكنيسة الحقة والكنيسة الزائفة • وعلى الرغم من أن المتل الأعلى الرسولي قد كون لب اهتمامات الجماعة الروحية ، الا أن أساس هذا الاعتبام قد احتل مكانا ثانويا ٠ اذ أصبحت القضايا الأولى تدور .. كما هو الحال عند الفالدزيان .. حول طبيعة الكنيسة والسلطة صاحبة الحق في تفسير الأسفار المقدسة • وانتهى الأمر بالروحانيين ــ مثلما حدث في حالة الفالدزيان \_ الى الالتجاء للإيمان بأنهم يؤلفون الكنيسة الروحانية الحقة ، لأنهم وحدهم يتمسكون باخلاص بقاعدة الفقر والزهد الرسولي • ولما كان هذا الإيمان قد تسبب في احتلال الجماعتين مكانة ثانوية ، لذا فانهما أرغمتا على انشاء نظريات كنسية تمثل فلول الكنيسة القديمة ، وتجعل الكنيسة الحقة وقفا على القلة المؤمنة المعارضة للكثرة من المرتدين • وفي مسألة السلطة ، أبدي الروحانيون استعدادهم لمنع السلطان الديني للكتابات من خارج الأسفار المقدسة ، وللوظائف التي لا تدخل في نطاق الوطائف الرسيبة المقاسة .

وإذا سلمنا بأن قراة التوواة قد أضفت ملامع جدية مستحدثة على المثل الأعلى الرسولي في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، فمازال التساؤل باقيا : لماذا نزع المسيحيون المتحسون في هذه الحقبة بالذات من الفرون الوسطى الى التشبيت بالمثل الرسولي الأعلى مما أدى الى محاولتهم تطبيقه على رجال الكنيسة وعامة الناس جميعا ؟ ونبدأ الاجابة عن هذا السؤال بالقول بأن المتوارة كانت دوما مصدر المثل الأعلى الرسولي وتبرز أهمية المؤثرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية في الاجابة عن منا السؤال ، وأن كان تحديد الى أى حد حدث ذلك من الأمور التي مازالت لم تتضع و وبالمقدور الحصول على دليل اضافي لتفسير هذا السؤال ، اذا قينا بتحليل المتحول الكنسي الحاسم في أحوال العصور الوسطى في الأوخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشرة والقرن الثالث والمؤرث القرن الشارة والقرن الثالث والتحديد المؤرث التحديد المؤرث

Apocalypse. . (\*\*)

النقلة من اتجاه كسى يسمى لاصلاح الكنيسة بالامترشاد بنموذج الكنيسة البسائية الى نظريات كنسية نقصر الكنيسة الحقة على أقلية اما خارج كنيسة دوما ( الفالدزيان ) أو داخلها ( الفرنشيسكان الروحانين ) • فيا الخدى جمل هذه النقلة ضرورية ؟ لأول وهلة لم تكن كنيسة دوما راضية عن السياح بمبارات مثل و المثل الأعلى الرسولي » بالاستمراز في الوجود بغير رقابة من الكنيسة • أما اذا تعمقنا هذه الناحية فائنا سنرى أن هذه للنقلة قد بانت ضرورية للسبب ذاته الذي جعل المثل الأعلى الرسولي يعامل يجدية مستحدثة وباتساع جديد في المقام الأول ، يعنى الشعور بازدياد درجة اللايقين في موضع الكنيسة الحقة •

ويساعد تصور الكنيسة البدائية (\*) ذاته على زيادة تنورنا والتعرف على سر ما أصاب اليقين من تزعزع • ولقد بين أولسين (\*\*) أن المشرعين الكنسبين في القرن الثاني عشر قد استعباوا مصطلح « الكنيسة البدائية » للاشارة أوليا للكنيسة السابقة لقسطنطين ويوحى مثل هذا الاستعمال بأن الانقسام الأكبر في تاريخ الكنيسة الباكرة قد دب ابان حكم أول امبر اطور مسيحي : قسطنطين ٠ أما المشرعون الكنسيون أنفسهم فعلي الرغم من عدم تمبيرهم صراحة عن النفور من نجاح المسيحية بعد قسطنطين الا أنهم كانوا على أية حال معنيين عناية مضمرة بتكامل المسيحية في عالم يساعه على انتماش الكنيسة ماديا ٠ ولا يشمر الأخلاقيون من أمثال برنار من كليرفو بأي تبكيت يحول دون جمل هذا الاهتمام المضمر صريحا ، ودون الرثاء للمظاهر الدنيوية في الكنيسة التي ظهرت بعد قسطنطين . والتي خانت المثل الأعلى الرسولي • وفي فقرة كانت معروفة تماما في القرون الوسطى ، واستشهد بها حتى مارتين لوتر ورشى عنها ، لاحظ برنار الاضطهادات المتعددة التي تعرضت لها الكنيسة السابقة لقسطنطن ، ومن ثم فقد حذر ضد الأمان الهش الذي كانت تنم به الكنيسة المزدمرة في عصره ١ اذ يعد هذا النوع من الأمان مصدر تهديد أشد لسلام الكنيسة يفوق الاضطهاد الصريح ، لأن أشنع أعداء الكنيسة هم من يظهرون بمظهر الأصنفاء •

من صلا يتضح أن تباينا أشه مع دنيوية الكنيسة التي أعقبت القسطنطية قد قامت باعطاء صبغة خاصة لتصور « الكنيسة البدائية ، وايس من العسير فهم لماذا تهسحت جباعات معينة داخل الكنيسة بالمثل الأعلى للفقر الرصول للجميع حتى تستعيد الكنيسة الوسيطة التكامل

Ecclesia primitiva.

الذى تبتعت به كنيسة ما قبل قسطنطين • وحاول الاصلاح البور يجوديانى طبع الكهنة بطابع رسولي(\*) • ووسط انفياس الكنيسة الوسيطة في عالم نهضة القرن الثاني عشر ، وما عرف عنه من صحوة اقتصادية وفكرية ، كان من الطبيعي فحسب أن يبته هذا المثل الأعلى من قبل يعفى الجماعات كان من الطبيعي فحسب أن يبته هذا المثل الأعلى من قبل يعفى بالمؤتشيسكان مختلفا نوعا • اذ تركز اميها • وكان الموقف فيما يتعلق بالمؤتشيسكان الأعلى أندا أن الارتداد لحالة الفقر بعناه الصحيح • وكانت نتيجة هذا التطبيق ومو واحدة • وتحول تصوور الكنيسة البدائية الى حطام نظرية كنسية عندما لم يستفق الاتصال الارحب والتطبيق المحرقي للمثل الأعلى الرسولي ومكذا وعلى نقيض مكانتهم كابناه الكنيسة المحقة الوحيدة ، فإن الفالدزيان صوروا الكنيسة الرومانية على أنها جسمت تجمع الخلطين (\*\*) من عهد صفوروا الكنيسة الرومانية على أنها جسمت تجمع الخلطين (\*\*) من عهد سلفستر الأول • وزعم الروحانيون أنهم يمثلون الروحية ضد الكنيسة الجسدية (\*\*\*) التي رفضت اضغاء الأصية المنامية للمثل الأعلى للغقر •

وأثبت تصور و الكنيسة البدائية ، نفعه لهذه الجياعات عندما بنوا الآمال الواقعية لاصلاح كنيسة روما على أساس الفقر الرسولي • ومع هذا فعندما تحطمت هذه الآمال ـ وهذه أول أزمة من الأزمات الروحية التي هزت أواخر القرون الوصطي ــ حدثت أزمة وثقة، في هرارشية الكنيسة على قدر كبير من الخطورة مما أثار المطالبة بكنيسة حقة منفصلة عن هذه الهرارشية · وكانت هذه الأزمة موضع اهتمام « علم الكنسيات » · ففي مرحلتها الأولى ، تسبب عدم التيقن من هل تتيم كنيسة روما في أسلوب عيشها المثل الأعل للكنيسة الأولى ؟ تسبب في النظر الي هذا المثل الأعلى بجدية متجددة • وعندما تبين أن كنيسة روما لن تسمم لهذا المثل بالتميم عن نفسه الى الحد الفي ترغبه هذه الجماعات انتقلت الإزمة حينذاك الى مرحلتها الثانية • وفيها حدث تحول حاسم في ميدان الاهتمام، فطبق تصور « الكنيسة البدائية » على وحدة من الكنائس التي ظلت باقية ٠ ولم تتوان هذه د البقية ٤ عن النزوع للكشف عن أحد الماير الأساسية للمطالبة بالمساواة بالكنيسة البدائية ١ انه معيار الاضطهاد ٠ وأقلق الاضطهاد الفائدزيان في محاكم التفتيش والروحانين قبل وبصه ادانتهم • وفي هذا التطبيق النظرى والكنسى الجديد المتطرف لمثل أعلى عتبق كان المطلب الوسيط المتأخر بكنيسة حقة قد بدأ يلوح في الأفق •

V<sup>ria</sup> anostolica. Congregatio Peccatorum. Eccesia carnalis. (\*\*\*) (\*\*) (\*) وازداد جو الأزمة الكنسية تلبدا ابان الانصف الأول من القرن الرابع عشر ١٠ اذ انتهت المساحنة بين البابا بونيفاتشى السابع وفيليب الجميل بالتغجر بعد أن عمدت البابوية الى اتخاذ اجراءات حاسمة لفرض سلطانها ونفوذها ٠ ويتجلى ذلك خلال المساحنة عندما أفصح الدعاة في المجلس البابوي بزعامة جيلز عن أشد المطالب تطرفا حتى ذلك الوقت لتوكيد المسافان البابا ٠ ولما تحول المعراع الكنسي من المواجهة بين البابوية وملك فرنسا الى صراع آخر بين البابوية والامبراطور (لويس امبراطور بافاريا) هب أنصار آخرون للسيادة البابوية لتعزيز الصلة بين أعضاء الكنيسة ولحقة والولاء لاحكام البابا ٠ واستمان بعض أتباع المجلس الباباوي بالهدف الذي قبله تقاد البابوية في القرن الثالث عشر (كهبة من قسطنطين لمساندة البابا ضد منتقديه ) بينما اتبع آخرون تصور «أوليغي » للمصمة للحفاظ على السيادة البابوية التي كان في النية ـ أصلا ـ تقييدها ٠

ونهت الطبيعة المتطرفة الطالب أتباع المجلس البابوى عن خطورة المؤقف المهدد للبابوية ، وكشفت عن خطورة الازمة أثناء الصراع مع لويس ملك بافاريا أيضا الحماسة والشدة اللتين اتصف بها اضطلاع أثنين من أمم نقاد البابوية بمهمتيهما ، هذان الناقدان هما مارسيليوس من بادوا ووليم من أوكام وليا الاثنان الى الوسائل المكتسبة التى اعدت بالفعل في المتراب السيابق التي اعدت بالفعل في للكنيسة الحقة ، واكتشف الاثنان بسامة الانعراف مما يصعب قبوله ، واقترحا بعض تعديلات كنسية قد تصحح تجاوز حدود السلطات المبتوحة للبابوية ، واعتقد الاثنان به برغم ما بينهما من اختلافات طبيعية بي أن المناف هي مبيب الازمة التي حلت بالكنيسة ،

وفيما يتعلق بمارسيليوس ، فان عنسوان كتابه هو و دفاع عن السلام » (\*) وقد أدين ١٣٧٧ - ويبين من المنوان أنه كان يرى في نفسه حارسا للسلام والسكينة ضد و سبب النزاع الأوحد والشديد الفموض الذي تسبب في اقلاق الامبراطورية الرومانية طويلا » .

وفي نهاية المبحث الأول ، انتهى مارسيليوس الى الكشف عن هذا السبب الأوحد ، الذي أرجعه الى الرأى الخاطئ، لاساقفة رومانيين معينين ، أصدروا التشريعات التي تهدد الحكم الروماني ، وربما كان وراء ذلك أيضا تطلعهم المنحرف للحكم طنا بأن الحاكم الروماني مدين لهم به أستنادا الى السلطات الوفيرة التي منحت للبسيع و ويرجع أصل هذا الطلب البابوي بالتسلط على جميع الإساقفة ، بل وعلى الحكام الزمنيين الى و مرسوم ومنحة يقال ان قسطنطين قد وهبها للقديس سلفستر بابا روما » .

وتوحى الانسارة الى منحة و قسطنطين ، باحتسال صحة ما ذكره 
جوردون ليف عندما رأى أن مارسيليوس قد اتبع تقليد الباحثين عن الكنيسة 
المحقة والذين استشهدوا بالمثل الإعلى السابق لقسطنطين كنبوذج للاصلاح 
الكنسى • وعلى الرغم من أنه لم يكن أول من استعان بهذا المثل الأعلى 
بالطبع - الا أنه زعم أن مارسيليوس قد صاغه وجعل منه أشد الاسلحة 
فتكا في النقد السياسي للنظرية الكنسية في أواخر القرون الوسطى ه و 
وتبعا لما ذكره ليف فقد أحدث هذا التأكيد المتكرر للاسلوب الرسولي في 
الحياة أثرا أبلغ على نقد مارسيليوس للهيرارشية الرومانية يفوق استمانته 
بالفلسفة السياسية لارسطو عند صباغته لنظرية سيادة المشعب وعلى 
الرغم من أن ليف لم يثبت اثباتا قاطعا ما سماء تجاوز نقاد الكنيسة في 
أوخر المصر الوسيط لأرسطو ، الا أنه أشار مرة أخرى الى المسكلة الكنسية 
بوضع الكنيسة المحقد وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع الكنيسة الحقة وسلطانها ، وقد تحدث مارسيليوس عن هذه المسائلة 
بوضع في قصل هام جاء في أعقاب حديثه عن الكنيسة السيحية الباكرة ،

وناقش مارسيليوس مسألة أى المعتقدات تعد ضرورية للخلاص به وماهية السلطة التي يحق لها تحديد هذه المتقدات وجاء رده بضرورة عسم إيمان المسيحين ايمانا جاؤما باية كتابات سوى الأسفار المقدسة ، والابتعاد عن شروح هذه الأسفار المسكوك في معانيها ، كتلك التي وضعها المجمع العام للمؤهنين أو المسيحين الكاثوليك ، فما هو وجه الصحة في منا الرأى ؟ ، الذي قصد به التنبيه الى حاجة التيقن من الابعان الى عدم الوثوق في أية كتابات وضعتها شخوص آدمية ، فلا شيء يوثق به صوى الاسفار المقدسة باعتبارها لا تحتوى الا « على الإحكام التي أصدها بابا الرسام أو أقرانه من الكينة من يسمون « بالكرادلة » ، ولا تحتوى أيضا على شرائع من صنع الانسان ، أي من اختراع المقل البشرى عن الأقمال أو المساحنات الانسانية و ومن الأهناة المؤينة لذلك المنسور البابوى (م) للبالل يوحنا الثاني والمشرين الذي ينكر مبارسة المسيع لأى أفعال دالة على يوحنا الشرار البابوى سيصبح ايهان المؤمني جيما معرضا للخطر » ، فالاسفار المقدسة عي

الشيء الوحيد الذي يمكن الوثوق فيه • ولا أحد غير المجمع العام المثل لجميع المؤمنين المسيحيين يسقدوره أن يدعي التحدث بلسان الوحي عندما يفسر نقاطا غامضة من الكتب المقدسة مثل مقدار الفقر المطاوب توافره عند أتمياً المسيح » \*

واكتشف مارسيليوس أن نفاه الموجه الى المجمع المسلم سيكون متوافقا هو والمثل الرسولي الأعلى الذي يستخدم كمعيار للحكم على البابوية • على أنه من المعروف أن معاصره وليم من أوكام لم يكن حسن الطن بالمجمم العام بعيث يرضى الاعتراف له بالمصمة والواقع أن تضرع أوكام بالمثل الرسولي الاعلى أمر مشكوك فيه ، رغم ايثاره لمبدأ الفقر المطلق. وبدلا من أن يختار أوكام الكنيسة البدائية كنموذج يرجع اليه لاصلاح كنيسة روماً ، فانه فضل حلا أكثر راديكالية لمكانة الكنيسة الحقة ، كما تمثلت في آثار السيحيين المؤمنين التي بالمقدور استبرارها في البقاء - نظريا - بمعزل عن الهيرارشية الرومانية ، اذا أعتقد أن هذه الهرارشية قد حادث عن الصواب ، والواقع أن هذه النظرية الكنسية الباقية قد اتخذت أيعادا وجودية في نظر أوكام ، عندما ألفي نفسه مدافعا عن الكنيسة الحقة ضه نوعية البابوات الهراطقة المضللين الذين تصورهم « أوليفي ، من أمثال يوحنا الثاني والعشرين وسمى أوكام لتأييد مزاعم الفرانشيسكان الذين أيدوا مبدأ الفقر المدقع ضمه يوحنا الثاني والعشرين • وتبني ، تمشيأ مع هذه الغابة نظرية أوليفي عن عدم قابلية المنشورات البابوية للتنقيح ، و توميع في توضيح رأيه •

والظاهر أن النظرية الكنسية الباقية لأوكام وراء اتهام نقاده له بالنزوع نحو الاتجاه الذاتي المطلق • والحق أنه يهدو وكأن أوكام قد عهد بمسئولية التفرقة بين الحق والباطل الى كل هسيحي من المسيحيين •

•••• وبالاستطاعة رغم ذلك اقامة صرح اكثر عطاء لدعم نظرية المنابع المنا

J. Miethko. (4)

وحديثا أشار أوزمنت ( وهو أحد جامعي مختارات كتابنا ) الى احد متضامات النظريات الكنسية المترتبة على تفسديد أوكام على الالتزام بالكتاب المقدس و فاذا كان الله قد أمر بتحقيق معرفية الذات الالهيسة ووسيلة الخلاص عن طريق الكنيسة ، فان معنى هذا هو تأمين الكنيسة من أى نقد في مخطط أوكام لنظرية الخلاص ، وتأمينا أيضا من أى هبرارشية نسقية في المنحب التوماوي ( نسبة الى توما الاكويني ) ، الأن مذهب أوكام قد أدرك دور الكنيسة كوسيط بين الرب والعباد ، بناه على عهد اتفق عليه المؤمنون ، وليس بحكم مكانتها ضمن هبرارشية ميتافزيقية مفترضة و على أنه بالقارنة بالصوفية وتركيزها على العلاقة التي تتحقق بلا وساطة بين الله والانسان ، سيعد أساس الكنيسة القائم على العهد انجاما محافظا يصعب وصفه بأنه سيحطم النظام الكنائسي القائم على العهد انجاما محافظا يصعب وصفه بأنه سيحطم النظام الكنائسي القائم و

وفي هذا المقام ، لم يهد التضرع الى الكنيسة المالمية في الزمان عند الركام كضرب من التحايل سميا وراه الاحتداء الى معيار للحقيقة ، فالواقع انه رأى في ذلك تواءما طبيعيا مع الفهم الدينامي المساير للكتاب المقدس للدور التاريخي لله ، وعلى الرغم من أن دور الكنيسة لم يعد قاصرا على دور المؤسسة الراسخة للدعوة لمثل ديني أعلى فانها طلت المحارس الموثوق ومقسر الوحى الالهي ،

وفضلا عن ذلك ، فإن عهود الله عند أوكام لها وجهان ، ففي عالم الخلاصية ( بفتح الخاه ) يتوجب على الانسان تقديم أفضال ما عنده والاستعمال الأمثل لقدواته الطبيعية لكى يعد نفسه لعناية الله ، وربما كانت هناك فكرة موازية لهذه الفكرة كامنة في تطريات أوكام الكنيسية تستخلص من قوله (٣) أن لكل مسيحي الحق ، بل عليه واجب التيقن من الحقيقة الكاثوليكية بنفسه على ضوء الإجماع التاريخي للمؤمنين ، وهذا الحقيقة الكاثوليكية بنفسه على ضوء الإجماع التاريخي للمؤمنين ، وهذا وهذا الاساس قبالمتدور تفسير برهان أوكام عن المصومية البابوية على أنه محاولة للحد من سيادة التحكم البابوي وتفرع للوحي الالهي بالتدخل من أجل المؤمنين الذين تعهدوا له في المأخي بدواجهة الكفر المتفشى في

خلاصة القول فانه من المتملر وصف نظريات أوكام الكنسية لا بأنها ذات نزعة ذاتية صرفة ولا بأنها مثلت انفصاما كاملا بين كتاباته الفلسفية ــ ذللاهو تمة وكتاباته السياسية ــ الكنسية ٠ فلقد جاء أوكام بشكل أصيل

<sup>(</sup>ac)

الى أيعد الحدود من النظريات الكنسية الباقية الوليفي كعل نظرى الأزمة البابوية على عهدم و وبذلك تباين هو ومارسيليوس والذي اعتبد على و الكنيسة البدائية ، كنبوذج للكنيسة بعد اصلاحها تحت رعاية المجمع العام و وكانت النظرية الكنسية عن دور الخبرة العرفانية ، والتي خصت القهم بدور أسمى من دور المؤسسات الدينية اسهاما قريدا في مطالبة أواخر القرون الوسطى بالكنيسة الحقة ،

#### (4)

على أن اسهام أوكام ثم يثبت أنه الحل الأفضل عنهما نشبت أزمات النظريات الكنسية في أواخر القرون الوسطى وما سادها من آثار شديدة التدمير ثم تتوام هي وطبيعة سلطة الكنيسة عنه حدوث التصدع الكبير ( ١٣٧٨ ـ ١٤٤٧) • فغي منعظف القرن حاد الساعون لاصلاح الكنيسة عن مهمتهم الأصلية ، ورجعوا بدلا من ذلك الى الحل الذي تضميته النظريات الكنسية التي اقترحها مارسيليوس ، يعنى انشاء مجمع عام • والحق أن النظرية التوفيقية ( أو نظرية المصالحة ) كانت أقام كثيرا من مارسيليوس وتمثل استجابة الأزمة أواخر القرن الرابع عشر واتصفت بتكاملها كنظرية كسية • كما أن جدورها تمتد الى وقت باكر من القرون الوسطى •

وبدت ضرورة صدور بعض النظريات الكنسية الواضحة أمرا هاما خصوصا لجان جبرسون ( زعيم مجمع كونستانسية الواضحة أمرا هاما من الكتاب الذين يهدين له المفكرون الموفقون في بداية القرن السادس عشر يأعظم فضل ويضم تاريخ جبرسون على نحو فعال حياته النشطة كمصلح كنسي ودوره في عالم النظريات كلاهرتي متصوف ومفكر كنسي وازدادت درايتنا بهذه العلاقة المتبادلة بين الخبرة المعلية والدراية النظرية بعد ظهور العراصة الحديثة التي أشارت الى النمط العام للاصلاح في اللاهوت المتصوف الذي وضعه جبرسون والى نظرياته الكنسية و ومدخل الطريق الصوف(\*) عند جبرسون هو «جلوة الخبر التي لا تنطقيء والتي غرصت طبيعيا في الروح (السندريس ) (\*\*) و باعتبار « السندريس » نقطة احتكاك فطرية بين الق والانسان ، فانها غلت عاوى للروح القدس ، حيث احتلاء في النفس و السندريس » نقطة ولا المسيح روحيا في النفس و ويتخذ اصلاح النفس و السندريس » كينة في بنية أصيالة الميلة اله بلوة الله ويتخذ اصلاح النفس و السندريس » كينة في بنية الميلة اله بلوة الله ويتخذ اصلاح النفس و السندريس » كينة في بنية الميلة اله بلوة الله ويتخذ اصلاح النفس و السندريس بالته الميلة اله بلوة الله ويتخذ اصلاح النفس و السندريس بالته الميلة له بلوة الله ويتخذ الساد النفس و المنافق بنية الميلة الهربية الله بلوة الله ويتخذ الميلة له بلوة الله بلوة الله ويتخذ المين موضعا عميةا في بنية

Semen Del. (\*\*\*)

Via mystlea. (本) Syndresis 。 (本本)

الكنيسة ، وتنتشر في هذه البنية باعتبارها العماء التي ترودها بالحياة ، ويستمد المجمع العام من هذه القوة الالهية الكامنة العق في اصلاح الكنيسة اذا أثبت رأسها (البابا) عجزه عن حكمها اذ لا تستند شرعية الهيرارشية الكنيسية على البابوية لفاتها ، ولكنها تستند على « البلاة الالهية » ، وهي قائمة أصلا في صميم جسد المسيع و ومن ناحية أخرى فأن السلطة التي يحصل عليها أي مجمع من بذرة الله لا تمنع هذا المجمع أية سلطة سيادية على بابا كنيسة القديس بطرس و انها تنطبق فقط على الحالات التي تحدث فيها اساءة لاستمال السلطة البابوية ،

وهكذا يصبح لدينا الى جانب النظرية الكنسية الباقية ( عنه أوليفي على صبيل المثال) والنظرية الكنسية للخبرة العرفانية ( عند أوكام ) نظم بة ثالثة هي نظرية كنسية البذرة عند جرسون ( ان صحت عذه التسمية ) ولقه ارتبطت هذه النظرية الآخرة في ناحية واحدة ، يعني في تضرعها للكنيسة البدائية بالنظرية التوفيقية (\*) لمارسيليوس ، فهي أشبه بالروم القدس ، لأن القدرة الإصلاحية « للبذرية » لا تحدث فاعليتها الا عندما تتجم الكنيسة في صورة مجمع • ورفقا لما ذكره جيرسون فان « الكنيسة البدائية » قد عرضت مثلا سابقا يبكن الاستشهاد به في هذا الشان • على أنه من ناحية أخرى ، فإن النظرية الكنسية التوفيقية لجرسون قد بنت أعظم ارتقاء من نظرية مارسيليوس • فالبذرة المتلقاة من الكنيسة في طورها الأول قه وضمت الهيرارشية في مكان أوثق من نظريته الكنسية آكثر مما حدث في حالة مارسيليوس . وساعهت القداسة التي منحت للهرارشية على تميز النطرية الكنسية لجيرسون على تطرية أوكام ، التي ربطت الجوهر الحق للكنيسة بالإيمان أكثر من ربطها بالبناء الهرارشي. ولا يخفى أنه بالاستطاعة فهم د النظرية التوفيقية ، فهما أصح اذا فهمت على أنها مجرد نوع من الاستجابة الكنسية ، فيها يعمل المجمع كأداة للاصلاح · وعلى الرغم من أن المثل الأعلى « للكنيسة البدائية » قد قام .. بالتأكيد .. بدور في هذه النظريات التوفيقية للاصلاح ، الا أن الاختيارات في النظرية الكنسية التي بزغت كاستجابة للتصدع كانت آكثر تنوعا وإرتقاء بدرجة ملحوطة ، أكثر من كونها دعوة ساذجة للرجوع الى بساطة حباة الرسل البعيدة عن التعقيد • اذ كان الباحثون عن الكنيسة الحقة ابان أواخر القرون الوسطى يسافرون على طرق أفضل تعبيدا من الطرقات المتربة التي سار عليها الرسل ، وعلى طرق أكثر تنوعا من الطرق العامة الروسية التي سلكتها البابوية ، والنزعات التوفيقية .

Concilerism.

وكان الطريق الكنسى الذى شقه جون هوس وأتباعه في معارضة الكنيسة الرومانية أحد هذه الطرق و ووصف جراوس الحركة الهوسية في معرض كلامه عن الازمة الروحية التي أحدثها التصدع الكبير بأنها رد قعل للتهديد الذى أحدثه هذا التصدع في القيم الدينية عند الشسمي التشيكي و فيعد أن ألم الشمب التشيكي بالنقد المتواصل للكنيسة التي أجهدتها الانقسامات والإعتدامات الأخلاقية و فائه لم يعد متيقنا من وضع الكنيسة الحقة وفاعلية قنواتها المقاسة و ويرى جراوس أن الحركة الهوسية قد أمرت لب الجماهير التشيكية التي لم تكن قبل ذلك تكترث بما يجرى في هذا الشان ، بعد أن قدمت لها تصورا مستحدثا للكنيسة الكه موضع أتباعها كمسيحين حقيقين ، وأثبت لها ( في رمز اللاح

وعلى الرغم من أن المذهب الهوسى في الكنيسة ، الذي استنه الم التشديد على « الأسرار المقاسسة » قد استطاع أن يستميد مؤقتا الثقة والأمان للشعب التشييكي الحائر ، الا أن هذا التركيز على الكنيسية « والكاس المقدسة » لم يتمكن في المدى البعيد من اشباع حاجات جماهير اواخر القرون الوسطى ، أو يخفف من هموم القلق والمخاوف ، في الناحيتين الإقتصادية والاجتماعية ، وبقى دور الحركة الهيومانية الجديدة التي ركزت جهدها على دور الانسان ، ونقل وضع حجر اساس الحل من الكنيسة الى الايمان الشخصى : « فاعتمادا على هذه الوسائل يستطاع التغلب على الأزمة الفكرية في أواخر المرون الوسطى ، وانشاء نظام جديد يحل محل طائدان من نظرية جراوس التعقيب : أولا حر تقبيم لاسباب اخفاق الحركة والهوسية ، وثانيا حد تقديره المقتضب للحل الذي جاء به القرن السادس عشر اللازمة الكنسية في أواخر الترون الوسطى ، وسنتناول المسائلة الأولى عبد بني من هذا الفصل ، وسيستمان بالمسألة الثانية كنقطة الطلاق للملاحات الختامية في المصل الأخير ،

فأولا لماذا لم يساعد التركيز على الكنيسة والأسرار الدينية على اشباع الاحتياجات الدينية للشعب التشيكي ، ولماذا لم يساعد كاساس لحركة اصلاح دائمة ؟ ويستنتج جراوس أن سبب الاخفاق ـ ضمنا ـ يكمن في التجاه المصلحين الهوسيين الى الاقتماء بالماضي « ومعاولة انشاء مجتمع جديد على غرار نموذج مسيحي بدائي » • فما دام الهوسيون قد وضعوا نصب أعينهم الكنيسة البدائية كنموذج للاصلاح الكنسي فانهم لا يكونون قد أعينهم الكنيسة البدائية كنموذج للاصلاح الكنسي فانهم لا يكونون قد

حقوا ما هو أكثر من اقتفاء أثر المديد من الحركات الأخرى للاصلاح الوسيط وفضلا عن ذلك \_ فلقد واصلت الحركات الاصلاحية الاستمانة بالكنيسة البدائية كميار للاصلاح طيلة القرن السادس عشر ولقد شاع اتباع هذا النبوذج على نطاق واسع قبل الهوسيين وبعهم ، مما أدى ال ارجاع الاخفاق الواضح في حل مشكلة القرون الوسطى الى هذا السبب لم تصبح بوهيبيا نقطة انطلاق لحركة اصلاح القرن السادس عشر ، ولكن مذا لا يمنى بالفرورة أن النظريات الكنسية الهوسية لم تزود الشعب بحاجة اليها ويكنى أن ينظر الى النظريات الكنسية الهوسية لم تزود الشعب بعاجة اليها ويكنى أن ينظر الى النظريات الكنسية الهوسية على أنها لم تسم لاكثر من الامتداء الى حل لازمة التشيك ، وأنها لا تزيد عن كرنها أزمة واحدة في سلسلة من الازمات الكنسية في أواخر القرون الوسطى . ولا داعى لتوجيه اللوم للبذهب الهوسى الكنسى ، لائه لم يهتد خل لازمة الوخر القرون الوسطى .

على أن الحقيقة تطل باقية وهى أن الهوسيين والأوتراكسيين (\*) لم يتمكنوا من انشاء كنيسة تامة الاستقلال عن الهبرارشية الرومانية ، ولم يتحقق ذلك الا ١٤٦٧ في صورة تشيع طائفي تزعيه الاخوة المتحدون(شه، الذين تشابهوا هم والفالدزيان في اتباعهم اتباعا وثيقا المثل الأعلى للكنيسة البدائية ، وتتباين مع حركة هؤلاء الاخسوة النتيجية المتحدلة للتمرد الاوتراكسي ، التي يمكن ارجاعها للصلة الحميمة بين الكنيسة والمقدمات التي تبسك بها هوس وأتباعه .

وبالاستطاعة طرح المسكلة على النحو الآتى : هل كان المسفحب المهوسى للكنيسة هداما الى الحد الذي يدغمه الى انشاء أساس نظرى لتبرير الانقصال عن روما واقامة كنيسة مستقلة ؟ ويرد كامينسكى على هذا الرأى ردا قويا ويقول ان الثورة الكاليكستية ( ١٤١٧ – ١٤١٧) فرضت نظريا وعمليا واجبا بانشاء كنيسة بديلة قوامها المسيحيون الاوقياء من اتبعوا شريعة المسيح لتى نصت على التأخي في كلتا الناحيتين ويرى كامينسكى أيضا أن النظرية الكنسية لهوس قد اتبعت تعاليم ويكليف ، ومن ثم فأنها تكنيسة روما .

بيد أنه من المسائل المتبرة للجعل التساؤل حول هل كان هذا الإحتال المعرد قائما في النظريات الكنمية الهوسية بنفس مقدار وجوده عند بعض

Unites frairum. []| (\*\*)

۰ ( ۱۹۸۱ – ۱۹۸۱ ) «بریج کالیکسترس ( ۱۹۸۲ – ۱۹۶۱ )

مصلحى القرن السادس عشر (فى لاهوت مارتين لوتر على سبيل المثال ) • وعلى الرغم من تركيز الهوصيين على مسالة الاسراد الدينية ، الا أنهم الشتركوا هم وكنيسة أواخر القرون الوسطى فى الاعتقاد بضرورة المناية الالهية • فلم تتصف النظرية الكنسية لهوس بالذات ( الذى لم يتراجع عن الايهان بضرورة الفكرة المدارجة للكاس المقدسة للخلاص ) بأية اتجاهات هدامة • اذ كانت حتى كنيسته المؤمنة بالجبر والقضاء والقدر تؤمن بالمناية الالهية التي تمارس دورها من خلال الهيرارشية الكنسية المشروعة •

فلم يكن السبب إذن وراء اخفاق الحركة الهوسية لحل أزمة أواخر القرون الوسطى ، هو اتباعها نموذجا عفا عليه الزمان ، يستند ال شعود غير واقمي بالاستهواء نحو الكنيسة البدائية ١٠ أذ كان لدى النظرية الكنسية الهوسية ما هو أكثر من ذلك • فعناما انتبه الهوسيون الى ضرورة المناية الالهية المقدسة حتى في حالة الكنيسة المؤمنة بالجبر والقشاء والقدر ، فانه القرون الوسطى ، وظلت جدورهم ممتدة فيها واتصف موس والتبار الإساسي لخلفائه في براج بالسطحية في المسائل النظرية • وبعبارة أشرى ، فان النظريات الكنسية الموسية – باستثناء امسورتها المتشيعة المتطفية في المسائل انشاء كنيسة جديدة مستقلة عن الهيرارشية الرومانية للحركة الهوسية • واستطاعت حركة التوافق ومجمع بازل ترويق التبار الرئيسي للحركة الهوسية ، واستعلات طركة الهاشي السلمي هي والكنيسة الرومانية للحركة الهوسية ، واستعلت نظرياتها الكنسية الني المهد واستبعلت نظرياتها الكنسية التي لم يعد اليها على انها آكثر من سبيل في ادائر المؤسل ، والكنيسة الحقة في المائر المؤسلة المؤملة المؤملة المؤملة المؤملة في الكنيسة الحقة في الغرو الوسطى ،

(0)

قهل مات هذا الطلب بعد أن أشرق قهر القرن السادس عشر ؟ وقد ضمن جراوس رده بالإيجاب على هذا السؤال في معرض توكيده لنجاح التركيز الهيوماني على الانسسان ، وتصور حركة الاصسلاح « للإيهان الشخصي » ، بينما فشلت النظرية الكنسية الهوسية ، وزعم جراوس أن هذين العاملين قد أتقدًا الإنسان اللاعث من الجو الملوث بالآتربة في أواخر القرون الوسطى ، وساقاه الى الجو المتحرد للعصر الحديث ، الذي أصبح بعقدوره الوثوق في امكان الاستنشاق مرة أخرى ، فلما كانت ملسلة أذمات النظريات الكنسية مسئولة إلى حد بعيد عن حرج موقف انسان أواخر القرون الوسطى ، لذة بدا من المناسب البحث عن طريقة خلاصه

بالرجوع الى تصورات لاكنسية وقوى لاكنسية ، بل ومعارضية لفكرة الكنسية وجاء هذا التركيز على اعادة مولد النزعة الفردية أو الفردانية(\*) والنزعة الفادية و الفردانية(\*) والنزعة الذاتية كوسيلة محبية لتعريف معنى المستحدث (\*\*) الذى طرحه القرن السادس عشر لابناء أواخر القرون الوسطى • ولا وجود لتصوير لهذه الحالة أفضل مما ورد في كتاب جوزيف لورتس الذى رأى حلول حدركة الاصلاح محل الاتجامات الوسيطة الأسلمية و كالموضوعية ، والاكليروسية ، التي استميض عنها بمقولات مثل النزعة والروحية والعلمانية ،

ومن المعروف الآن أن القرن الخامس عشر سد في ألمانيا على أقل تقدير بـ كان عصرا تميز بالتعبد الديني والتقوى الى حد غير مألوف وطبقا لما ذكره مولر ، فانه كان عصرا شديد الولاء للكنيسة أكثر من أية حقبة سابقة في القرون الوسطى و وبعزو مولر هذا التملق بالكنيسة الى الازمة الروحية المكرية المماثلة التي وصفها جراوس و فلقد صعى الناس لتحقيق السلام والامان باتباع ما هو تقليدي ومقدس ، وما أنبت الزمان نفعه ، يمنى بالمرجوع الى شرائع الكنيسة و لكن مولر يزعم أن المبحث لم يتجه الى الكنيسة بالغات و فلقد تطلع الناس الى تحقيق الحلاص الذي تمكيل الكنيسة بالغات و الكنيسة و الكنيسة و الكنيسة و الكنيسة به الكنيسة بالغات و المناس الى تحقيق الحلاص الذي تمكيل الكنيسة بالغات و المناس الكنيسة و المناسة و المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسة و الكنيسة و المناس المناس المناس المناس المناسة و الكنيسة و المناس المناسة و المناس ا

وعلى الرغم من احتمال اشارة هذا القول الى شمور بعض أبناء القرون الوسطى بالاستهواء نحو الكنيسة ، الا أنه من المشكوك فيه امكان تفرقتنا على وجه المدقة بين الكنيسة ء في ذاتها ، وكنوز الخلاص التى تملكها ، الكان هناك ارتباط وثيق بين الكنيسة وفكرة الخلاص في عقول أبناء المقرون الوسطة - على سبيل القرون الوسطة - على سبيل المتال - كانت الخلاصية (\*\*\*) وثيقة الصلة بعلم الكنسيات (\*\*\*) ، وكانت المتال - كانت الخلاصية (\*\*\*) وثيقة الصلة بعلم الكنسيات (\*\*\*) ، وكانت نفس نقرات الأسقار المقدسة تنطبق على الكنيسة وروح الفرد على حد صوا - فاذا رأينا عديدين من غير أصل العلم في أواخر القرون الوسطى بالمسانيا يسعون للبحث عن اليقين والمعنى عن طريق الكنيسات الوطيد للكنيسة ، فانها يرجع ذلك الى شعورهم بأن كنيسة روما هي الكنيسة الحقة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذي يتطلمون البه ، ولا يلزم الحقة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذي يتطلمون البه ، ولا يلزم الحقة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذي يتطلمون البه ، ولا يلزم الحقة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذي يتطلمون البه ، ولا يلزم التحدة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذي يتطلمون البه ، ولا يلزم الكنيسة أن يقودنا الولاء للكنيسة في أواخر القرون الوسطى بالمانيا الى استنتاج أن يقودنا الولاء للكنيسة في أواخر القرون الوسطى بالمانيا الى استنتاج أن يقودنا الولاء للكنيسة في أواخر القرون الوسطى بالمانيا الى استنتاج

(﴿) الفردانيـة -

individualism -

(\*\*)

Soteriology ecclesiology.

(\*\*\*\*) (\*\*\*) حدوث ترد في الاهتمام بمطلب الكنيسة الحقة • ففي واقع الأمر بمقدورتا أن نفسر هده الأحداث على أنها محاولة أخيرة من قبل عابري السبيل للعثور على مأواهم الأرشى في هذه البيئة الكنسية ، التي يعرفونها خير معرفة ، يعنى أحضان الأم روما •

ويلاحظ مولر أن التعلق بالكنيسة لم يحل بأى حال دون توجيه المتعد لرجال الدين وغيرهم من رؤوس الكنيسة ويشير بخاصة الى آراه علماء اللاهوت المتصلة بطريقة المبادة الحديثة(\*) وبالهيرمانين الألمان ولا يهنى الطابع البعيد عن الثورية للنقد الذى ودده جميع هؤلاء الناس أنهم فقعوا الأمل فى الكنيسة ، واتجهوا الى صيغ الاشباع الروحي المنحوفة أو المبتعدة عن الكنيسة وعلى عكس ذلك ، فلقد اعتقدوا أن بقامم فى رحاب الكنيسة ، سيمنى احتمال قيامهم بتقديم العون لتهيئة الجو المناسب لعودة ظهور عطلب الكنيسة الدقة عن طريق المسلمين البروتستانت ويبين في الطريقة التى شد بها الهيومانيون من أزر صفوف المسلمين اهتمامهم باعادة توطيد الكنيسة لكى تعود محوورا لحياة البشرية .

وهكذا يبغ عدم وجود بينات كافية لتأييد ما يقال عن أن حركة الإصلاح في القرن المادس عشر مد بما في ذلك الهيومانيون \_ قد عالجت أزمة أواخر القرون الوسطى بالرجوع الى القيم « الفردانية » والذاتية ، والذاتية ، والزمة تخلوا عن الكنيسة باعتبارها الإطار الموضوعي لوسائل العناية الإلهية واكثر الادلة تحطيما لهذا الرأى هو الاهتمام الذي أولاه المصلحون ذاتهم لطبيعة الكنيسة وسلطانها • ولن يستطاع استيفاء علم النقطة حقها في حدود هذا البحث • ومع هذا فبالاستطاعة الاشارة الى أنه بالامكان وصف لاهوت لوتر على سبيل المثال بأية صفة غير القول بأنه اتجاه ذاتي ، ولا بأنه تجاه الإيمان الفردي أو الفرداني • اذ كانت الاهتمامات ألكنسية في صميم المؤثرات التي أثرت في تكوين لوثر اللاهوتي ، ونست نظرته الى الكنيسة مرتبطة برباط وثيق بعلم الملاص الجديد • ولم بكن لوتر مهتما بكيف يستطيع الفرد المسيحي البقاء بمعزل عن الكنيسة ولكنه اهتم بكيف يكون بعقلور الكنيسة اذا تصورت أفضل تصور أن تغنى المسيحي المؤمن بالمعنى الحياة ، عندما يتعرض لازمة في إيمانه ويبتعد عن الليسة و

كان من الضرورى لكى تتوافر للوتر دوافع الاصلاح ، أن يقتنع بعدم تهوض كنيسة روما بهذه المهمة التى لا غنى عنها للكنيسة الحقة ، وعندما روى

لوتر نبأ مقابلته المحورية هو وعالم اللاهوت الإيطالي الكاردينال كاحبتان (\*) ( ١٤٦٩ - ١٥٣٤ ) في أوجسبورج ١٥١٨ قال انه شعر بالاهتمام ، ولكنه لم يدهش دهشة بالغة لما سماه تشويه كاجيتان للكتاب القدس ، بعد أن ساد الاعتقاد طويلا بأن أي شيء تقوله كنيسة روما ، أو تدينه ، أو تطالب به ، لابد أن يقره الجميم بكلمة آمين ، في نهاية المطاف دون حاجة للاستناد الى أي مبرر آخر خلاف القول بأن قداسة البابا الحبر الأعظم وكنيسة روما قد رأوا هذا الرأي ، ومن ثم وبعد التخلي عن الأسفار المنسبة وعلم الرجوع اليها اكتفاء بتقبل كلام الكافة والأعراف ، لذا لم تمد كنيسة روما تستبد قوتها من غلتها يعنى كلمات المسيع ، ولكنها عادة تتعرض للتضليل من وراه الآراء الرعناء والطائشة لأحه المتملقين الجهال، ولقه وصلنا في مصيبتنا الفادحة الى حالة بدأ فيها هذا النفر يرغبنا على نبذ العقيدة المسيحية وانكار الكتب القدسة ، وواصلت مؤلفات لوتر الناضجة في نظريات الكنيسة التشديد على اعتباد الكنيسة على كلبات الاسفار القدسة ، والقول بأن تعريف الكنيسة مستمد من هذا المفهوم والممنى \* وعنى هذا \* التعريف أن موضع الكنيسة الحقة لا ينبغي تحديده على أي نحو في مدينة بالذات ، أو باطاعة أية هيرارشية واحدة ( خصوصا روما ) ، لأن الكنيسة الحقة بمقدورها أن توجه حيثما تتردد كلمة الكتاب المقدس بصدق ، وتتغذى بها الكنيسة -

ولن تفهم حركة اصلاح لوتر ، ولن يفهم بعق سر الابتعاد الكامل عن اتباع البابوية في القرن السادس عشر ، ولن تعرف ادراكا صحيحا ، اذا هي قسرت على أنها نتيجة لأزمة روحية وضخصسية لاحد الرهبان الاغسطينين الذين غلبتهم الحاسلة ، والمكس صحيح ، فبالاستطاعة تفسير حركة اصلاح لوتر على أفضل وجه على أنها استجابة كنسية لآخر أزمة وسيطة كبرى دارت حول هوية الكنيسة ، وسلطانها ، وساعدت عوامل أخرى بأدوار هامة في احداث التأييد الشميى ، وفي غرفة « الانعاش » السياسي الذي تلقته لكنائل البروتستانية الوليدة ، ومع هذا قان العامل الحاسم قد جاحما من نظرياتها الكنسية التي ارتكنت اليها ، وقعرة المصلحين على الحفاظ على الثقة في كنائسهم باعتبارها مظاهر جديدة المدور الحاسم الذي الضطلعت به الكتابات النظرية التي التأمية المفاوضية المور الحاسم الذي اضطلعت به الكتابات النظرية التيسية اخفاق المفاوضين البروتية والهيرارشية التي عقدت في ربعنسبورج البوروستانت والبابويين في الإنفاق في المناظرة التي عقدت في ربعنسبورج ، البروتستانت والبابويين في الإنفاق في المناظرة التي عقدت في ربعنسبورج ، البروتستانت والبابويين في الإنفاق في المناظرة التي عقدت في ربعنسبورد ، ( ۱۹۵۱ ) عن طبيعية الكنيسة وسلطانها بعد أن اتفقوا على المبروت

Cajelan. (\*\*)

وفي بيان الانشقاق الذي رفع الى الامبراطور ، أدجع فيليب ميلانختون منطان الكنيسة الحقة الى الفهم الصحيح وتفسير الكتاب القدس الذي لا يتقيد بأى أنسخاص أو أماكن ، ولكنه ينبع من « الأعضاء الأحياء للكنيسة » \*

لم يكن جميع أبناء القرن السادس عشر مقتنعين بتميز كنائس الصلحين التابعة للحاكم على كنيسة روما بحيث يحق لهم المطالبة بلقب اللامميدانيين(") وغيرهم من المصلحين الراديكاليين الذين نقلوا ما هو أكثر نقلا مباشرا عن الأنماط الوسيطة للاصلاح مثل الكنيسة البدائية • وكان من بين المساعى التي صعت لتحقيقها أبحاث حركة الاصلاح الديني القيام باستقصاء مفصل في النظريات الكنسية لكبار المسلحين وصفارهم لتتبم التفاعل بين نظراتهم للكنيسة وطريقة التقاء عملياتهم الاصملاحية مي واحتياجات البشر ، التي كانت مازالت تتأثر بالأزمات في بيئاتهم الوسيطة المتأخرة ولما كانت هذه البيانات ستقيم تقييما كاملا على ضوء النظريات الكنسية الوسيطة التنوعة ، لذا ستزداد صعوبة المباينة ، أو التفرقة بين النظريات الكنسية في عصر الاصلاح والنظريات الوسيطة ، وكانهما كيانان متجانسان تجانسا نسبيا . والأرجع هو امكان النظر نظرة أكثر تلاؤما الى تطور مختلف نظريات الكنيسة خلال عصر الاصلاح باعتبارها استمرارا للبطلب الوسيط المتأخر للكنيسة الحقة وكما حدث في حالة اللامعمدانيين، فانه سيتضح أن يعض أصحاب النظريات الكنسية في القرن السادس عشم قه كان لهم نظراء في العصور الوسطى \* ولو بحثنا بعثا مستوفيا فقه تكشف الردود الكنسية الأخرى على آخر أزمة كبرى في القرون الوسطى عن ملامح بقدر كاف من التقرد الذي يساعد على توضيح لماذا يجب التوقف عن تسميتها و وسيطة ، على الاطلاق ، بل يجب اعتبارها علامة على بداية عصر جديد . وبعد حدوث الاصلاح الديني ، ربما توقفت أزمات النظريات الكنسية الوسيطة ، ولكن الطالبة بكنيسة حقة قد استمرت •

## المراجسع

Frantisek Grans -- The Crisis of the Middle Ages and the Hussites, ed by Ozment. 1971.

Johann Huizinga - The Waning of the Middle Ages, 1982.

Gerhart B. Ladner - The Idea of Reform, 1959.

Gordon Leff - Heresy in the Later Middle Ages 2 Vol. 1967.

Gordon Leff — The Making of the Myth of a True Church in the Later Middle Ages — Journal of Medieval and Renaissance Studies, 1971.

Steven Ozment - The Age of Reform (1250 - 1550), 1980.

John O'Malley - Giles of Viterbo on Church and Reform 1968.

Louis Pascoe — S. J. Jean Gerson : Principles of Church Reform 1973.

Brian Terney - Origins of Papal Infallibility 1150-1350 (1972).

Charles Trinkaus and Heiko A. Oberman (eds). The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion (1974).

## ولیم • ج • کورتینای

عنيما قام الراحثون باستقصاء الأزمة الديموجرافيسة الكبرى في مئتصف التين ورأوا العواقب التي جرت بعد قتل الطاعون ما يتعر يشتس عدد سكان أوريا ، فاتهم شعروا بالميل التي وصف القرن الرابم عشر بحنية القراب العالم من حقف وتحلله ، على أن مثل هذه النظرة قد قعطي ديوة شائه، للحياة الثقافية والحضيارية للعصى ، التي قالت تسوية ، وهازالت اصداؤها تتردد حتى الآن مما بنفي تأثرها بالقعل بالموت والموتى ، واصدق دليل على ذلك هو جامعة اكسفورد ،

اذ كانت نسبة الوفيات نتيجة للاصابة بالطاعون في اكسؤورد . الله من نسبتوا في باقي اتماء انجلترا و والظاهر أن شباب الجامعة بحكم مسن تغذيتهم ، كانوا أقدر على مقاوعة المرض ، عندما انتثر الطاعون و وتمكن كثيرون من الهسروب الى متاطق منعزلة حيث لاثوا ببيوت القرويين كيورة من الهسروب التي المفاعون المرابع المفاعون المرابع بالمفاعة النين عنوا يعيون حيدات وقعه في الخلب الظن قد احدث انختاضا في مستوى يعيون حيدات وقعه في الخلب الظن قد احدث انختاضا في مستوى واعضاء الاكليروس النين كانوا يدرسون في المدينة ، وايضا في مدارس المؤرشية التي تدود اكسفورد بالطلبة ، وريما ادى ما حسث من تشمى في الايشينية والمتكير التقدى الي جعل القعام المدكولاتي المعين المعين المعين المعين المعين المعين المعين معرف من المعرف في الاتفار المواجع المدين من المسكولاتية في نهاية القرن الرابع عشى ومع هذا فقد سبق أن حدث بالفعل قبل التشار الطاعون عزوف عام عشى الاقبار على المؤرع الكثر جلوحا للناميسة المتشار الطاعون عزوف عام عين الاقبار على المؤرع الكثر جلوحا للناميسة التقليد الطاعون عزوف عام والاهيسوت على الأفروع الكثر جلوحا للناميسة التظار الطاعون عزوف عام والاهيسوت على الأدورة على المناسفة في الخاسفة والاهيسوت على الأدورة الكرب والاهيسوت على الأدورة الكرب والاهيسوت على الأدورة الكرب ووالاهيسوت على المناسفة على المناسفة في الخاسفة والاهيسوت على الاقبار على المؤروب على الأدورة الكرب ووالاهيسوت على القورة الكرب والمؤرث المؤرث والاهيسوت على القورة الكرب المؤرث الكرب والمؤرث المؤرث المؤ

واذا كان مستوى الطلبة قد تاثر بالتشار الطاعون ، فان عدد الطلبة الخريجين لم يتاثر بصفة معددة ، والعق فاقد زاد عدد القيدين في كلية الملاهوت زيادة مطردة في العقود التي اعقبت الطاعون ، ويعدس مسسذا انتزايد في عدد المقيدين الحاجة الى تعويض اكليروس الأبرشيات والقسس المتدين ( الذين كانوا يترفعون بتغمات قداسات الموتى ) ،

وقد شفل هذه الوظائف شريجو الجامعة الذين ادركوا أن القرصسة قد أتبحت أيم اكثر من في قبل للخفعة بالكنيسة ، وشعروا باردياد جاذبية هذه الوظائف أكثر مما كان عليه الحال قبل تشفى الطاعون ، وايضا هذاك نفر من الشباب قد ساعد انتشار الطاعون على حصولهم على الارث بعد وفاة ذوريم فاللوا أناسهم يتمتعون بقدر أكبر من اليسرة ، وحالفهم الحبك وقها تن لم الغرصة للتعلم بالجامعة ،

ليس أثر الطاعون على التعليم في القرن الرابع عشر من الموضوعات المفغلة • وبينها قد لا يوجسه بحث عن هذه العلاقة مشابهسسا للكتاب الاستفزاذي (\*) ـ وان كان مثيرا للجدل ـ الذي دار حول أثر الطاعون على فن فلورنسا وفن سينا ، الا أن الكثيرين من الباحثين قد لاحظوا حدوث تدمور ـ أو حالة ركود على أقل تقدير ـ في مختلف الجامعات الوسيطة في العقود التي أعقبت ١٣٤٨ • وهو تغير نسب الى الطاعون • وهناك كتاب (\*\*) سيطل المؤلف العام الأوحد الذي تخصيص في بحث هذا الرضوع الهام ، وتضين عرضا لعظم البينات المتوافرة منذ قرن من الزمان • ومنذ ذلك الحين ، ظهرت مؤلفات عن علاقة الطاعون بمدارس التعليم العام ، ولكن على الرغم من ظهور أدلة كمية أضافيسة عن الجامعات في العصر الوسيط ، الا أن عددا قليلا من المؤلفات قد ظهر عن علاقة الطاعون العام، أوربا ،

وأدى الافتقار الى البيانات الإحصائية المفيدة التى تمتد الى بقساع كثيرة فى بواكير هذا القرن الى الاختلاف الواسع فى الرأى ، والميل الى الاستناد فى الاستنتاج على بيانات معاصرة ذاتية أو غامضة ، لم يكن لها من أثر فى أفضل الأحوال أكثر من اعطاء تقديرات انطباعية للموقف ، وأدى الافتقار الى أنواع أخرى من الأدلة الى قيام كامبل بالتضديد بقدر ملحوظ على البينات التى جمعها باحثون معاصرون أو افصاحات ممائلة منالسجلات التى جمعة باختون الجامعات والكليات التى أنشئت

(xx)

Millard Meiss. : المؤلفة (大)

بين ١٣٥٠ و ١٣٠٨ وفيها نصادف أسفا على التدهور الماصر في التمليم . اما من ناحية الاعداد ، أو من ناحية مستوى الكيف ، أو في الناحيتين معا . وعلى الرغم من اتخاذ الكثير من هذه البيانات طابع البيانات الرسمية ، ويخاصة تلك المثبتة في السجلات والمستندات ، وغلبة افتراض رد هذا التعمور الى الحرب والرهبان د المستجدين ، أو أي سبب آخر كالطاعون أو حدوث تقص في عدد السكان ، إلا أن الدكتورة كاميل قد شمرت أن ممطلم هذه البيانات قد أثبتت بشاعة تأثير الطاعون على التعليم ، وحتى في الحالات التي اعتمدت فيها كمبل على البيانات الاحصائية كالإعداد في الحالات التي القوائم المقدمة من المجامعات بناء على طلب البابوية ، أو عدد الموتي بين الاساتذة في بادوا خلال ١٣٤٨ وقبلها وبعدها ، أو المنحور الموتي الموتي المناق الم الموتي الما المناق الم الموتي المناق ال

وعندما أدركت كاميل أن نسبة الوفيات وتأثيرها على التعليم قد اختلفت من جامعة لأخرى لجأت الى تجنب ذكر النسبة المثوية للوفيات وحتى متوسط البينات المشلة لأوربا ، على أنه باستثناء باريس فأن آنا كاميل قد افترضت أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بين الملساء ، ومناك آراء أخرى ، فلدينا مثلا سولتر(\*) الذي أشرف على العديد من الدفائر الكنسية الرسمية والسجلات في مؤسسة الكسفورد ، وقد حدد نسبة الوفيات في اكسفورد ، وقد حدد والطلبة قد لاذوا بالقرار بمجرد طهور أول بوادر لتفقى الطاعون ، وعادوا عندما خفت حدة الوباء ، وتبنى معظم المؤرخين الذين لمسوا تأثير الطاعون على التعليم الوسيط النتائج التى امتدت اليها كاميل ، واعترف بعضهم بمجلنا بهذه الناحية وأجمل مى ليتل(\*) المؤقف في الكسفورد بقوله : وبجلوميتر وبرسمتول قد أصابها الطاعون ، ولكن تأثير ذلك على الجامسة سيظل وسالة بحجار البحث » ،

وثقد توافرت لنا في العقود القليلة الأخبرة الأدلة التي تيسر فهمنا لتاثير الطاعون على التمليم ، مما يساعد على الإقلال من اعتمادنا على الطنون - فلدينا الآن جملة أدلة احصائية عن الجامعات تضم ما يكفي من

H. E. Sulfer. (4)
Guy Lytin, (44)

البيانات عن عدد الطلبة وأعبارهم ، مما يسمح باجراء مقارنة نافعة للموقف قبل ١٣٤٨ وبعدها . فمثلا توافرت لنا مستندات عن يعض المول تتعلق يكلية الفنون يجامعة باريس ، وبها احصاءات عن الطلبة الذين يدفعون مصاريف الدراسة ومن نالوا حظهم من الترقى ، واختلفت البيانات البيوجرافية التي جمعها امضره ) عن المسفورد وكيمبردج ابان المعمور الوسطى ، وإن لم تقل أهمية في دلالتهسا ، ولابد من مراعاة الحرص عند الرجوع الى أي مصدر من هذه المسادر ، فلا وجود لصدر يعتوى على الأعداد الكاملة لطلبة الجامعة ، أو أية أدلة لم تتعرض في يعشى جوانبها للتحريف ، بيعد أنه اذا استمين بهذه البيانات مجتمعة وبحرص ، فانها ستبثل مجموعة من أوفي الأدلة الاحصائية عن السنوات التي سبقت ١٣٤٨ ، والسنوات التي أعقبتها ، مما يساعد على الحصول على اجابة رقعية عن الأسئلة التي كان من العسير توجيهها قبل جبلين من الأن من

ومن أسف فان الصادر الجامعية لاتزودنا ينوع الأدلة الاحسائية التي يستطاع الاستفادة بها لتحديد النسبة المثوية لما اعترى عدد السكان من نقص من أثر الطحاءون ﴿ فأولا لا لم يكن الباحث الوصيط ينصم بالاستقرار من الناحية الجغرافية • فعلى الرغم من احتمال اقامته بالجامعة عقدا من الزمان أو عقدين ، فان الإقامة لفترات أقصر من ذلك كانت الأكثر شيوعا • وقد يبارح الجامعة بمجرد اخطاره بانتهاء الحاجة اليه ، وهكدا يتضع أن هذه البينات لا تضم أكثر من شذرة من المعلومات عن الاشخاص المتنقلين أو الرحل ، وليس عن المقيمين اقامة دائمة · ثانيا ـ لم تضم الجامعة اطلاقا بحكم طبيعتها مؤسسة تضم الصفوة ، بالرغم من أن هذه المجموعة المختارة من الصفوة في القرن الرابع عشر لم تكن نعتمه على الروابط العائلية ، أو على طبقة اجتماعيمية بالذات ، ولكنها كانت ترتكن الى من حصلوا على بعض الدراسيسات التحضيسيرية في مدارس الأجرومية ( اللاتينية ) التي كانت ميسورة على أنحاء شتى ، بما في ذلك المدارس المجانبة بالمدن ، وبينما لم تكن الجامعة الوسمسيطة تحتاج في نفقاتها الى الكثر من المال ، فإن نفقات الإقامة باكسفورد وباريس وبولونيا كانت في حاجة الى بعض الدخل ، خصوصا خارج الجامعـــة ، ثالثاً .. لم تمثل الجامعة دوما نفس النسببة المتوية من عدد السكان • فبخلاف الكثير من نظائرها في العصر الحديث ، لم يكن للجامعة الوسيطة سياسة لتنسيق القبول بها ، أو حد أقصى لعدد المقبولين ، فلم تعرف

A. B. Emden. (\*)

رفض المرشحين والمؤهلين للدراسة و ومن الناحية النظرية ، كان بمقدور المحاممة قبول جميع من يرغبون الالتحاق بها ، ومن تتوافر لهم الموارد المالية والاعداد التربوى للالتحاق ، ويستثنى من ذلك الكليات والماهد الدينية ، التى وضعت حدا أقصى للبنع والتيسيرات ، وان كانت قد ظلت تمسل أقلية بين دور العلم ، وتبعا لذلك لم يكن متوقعا ظهور اى آثار إذ كان بعقدور الجامعة من أثر الهيوط الشديد في عدد السكان ، إذ كان بعقدور الجامعة من أثر الهيوط الشديد في عدد السكان ، من ضلوا على قيد الحياة بعد تفشى أى وباء جسيم ، بقبول طلبة من بين من تستهويهم الدراسة ، ومع الاعتراف بوجود سبل أخرى ، فانه بين من تستهويهم الدراسة ، ومع الاعتراف بوجود سبل أخرى ، فانه بالاستطاعة الارتكان الى البيانات المدية للتمرف على لمحة عن آثار الطاعون على أبناء الجامعة ذاتها ، وان وجي علينا الاستمانة بأدلة أخرى لتقدير بشاعة آثار الطاعون على المجتمع بوجه عام ،

وتدثل الجلترا بخاصة حالة مثيرة للاهتمام عن الملاقة المحتملة بين الطاعون والتعلم • ففى النصف الأول من القسرن الرابع عشر ، اتخذ الإساتلة الانجليز الصدارة فى تقدم المنطق والرياضية والمام ، بينما تخلفت باريس • وبقدوم • ١٣٤ بدأ اتجاه لتركيز اهتمام الباختين فى جامعة باريس على تحليل منجزات الانجليز فى الفلسفة واللاهوت • ومع خدا فعل منتصف القرن تغيرت هذه الصورة تغيرا جدريا • وكما يبين من المرض الذى قدمه مولينجر عن هذه المشكلة قبل ذلك بحوالى قرن من المراض الذى قدمه مولينجر عن هذه المشكلة قبل ذلك بحوالى قرن من

« كيف حدث هذا ؟ ففي الحقبسة الواقعة بين منتصف القسرن الرابع عشر وحركة احياه التعاليم الكلاسيكية ( يقصد عصر النهضة ) يرز في تاريخ جامعتنا سخاه المؤسسين من أبناء الأسر المالكة والنبلاء ، ثم أصيبت الحياة الفكرية في كل من أكسفورد وكيمبردج بالخبول بعد ذلك ، كما يبين من الأسماء القليلة من الأنقاذ من أمثال ويكليف وربنالد بيكوك ، الها ظاهرة تدعو الى الالتباه ! » »

ولقد أصبحنا في موقف أفضل لتقدير الأثر اللذي يحتمل أن يكون الطاعون قد أحدثه في هذا النفير الفكرى ، ولقد ظهرت بعض دراسات أكثر استفاضة عن أثر الطاعون والتدهور في عدد السكان في العصر الوسيط في انجلترا ، ومن ناحية أخرى ، فأن لدينا بينات عن جامعتي اكسفورد وكيمبردج لا تتوافر عن أية جامعة وسيطة أخرى : السجلات المسجود ولية تتوافر عن أية جامعة وسيطة أخرى : السجلات المبوجرافية التي تزودنا باسكتشات عن جميع العلماء الذين يظن أنهم

التحقوا بهذين الصرحين العلميين قبل ١٥٠٠ ولدينا أيضًا معلومات عن عدد مراكز التعليم التخصص (<sup>4</sup>) الأعلى ، التي يعترف بها كجامعات ·

ومنافي مصدر متميز يعد أوفر هذه المصادر التعليبية خطا ، لأنه يضم حوالي ١٥٠٠٠٠ تعريف مقتضم ب بشخصصيات الطلبة والأساتذة وغيرهم معن كانوا يتبعون في السفورد ، ولهم ارتباطات بالجامعة في ذروة العصور الوسطى وخواتيها · وعذا السجل هو المرجع الأساسي الذي تستند اليه دراستنا الحالية ، وقد ازدادت صلاحيته للاستفادة به بعد فهرسته عن طريق الكومبيوتر حديثا ، ويتمتع السجل بمعض مميزات تساعد على الانفاع به كهصدر للمعلومات الرقيبة ، وسنعني بها فيها يتعلق بعدد الاساتذة والباحثين القيمين في اكسفورد في القرن الراساتذة والباحثين القيمين في اكسفورد في القرن

وكما سبق أن ذكرنا ، فإن الأسماء المذكورة في « السجل » (\*\*) لا تبشل أكثر من حفنة من جملة المقيمين بالجامعة \_ ولا يستبعد أن يكونوا أقلية .. في أية حقبة من ذروة العصور الوسطى وخواتيمها . ولم يتم تجميع هذا السجل من طائفة من السجلات المسابهة كقوائم الخريجين أو كشوفات صرف الرتبات التي ربما ضمت أسماه جميع الملتحقيق أو المقيمين في احدى السنوات المدراسية • وعندما لم يعشر امدن على مثل هذه الوثائق ، قانه قام بتجميع مادة بحثه من مصادر شني ، وبخاصة سجل الكليات والحوليات (\*\*\*) والسجلات الأسقفية والسجلات البابوية، ولم تكن المسكلة التي تواجه الباحث بتأثير هذه الحالة عي مشكلة النقص فيما دون في هذه المسادر بقدر كونها الشكلات الناجمة عن اختسالاف الإسماء وتكرارها وتعرضها للزيادة بعه الراجعة وتقدم البحث ، ولقد قدر مجموع المقيمين بالجامعة في أي وقت من الأوقات في أواخر القرن الرامع عشر وبواكر القرن الخامس عشر بعدد يتراوح بين الألف والألف وسبعمائة • فاذا أضفنا الى هذا المجموع ، التخميني ، البيانات المستماة من « السجل ، ورتبنا البيانات في شكل أجيال اكاديسية سيتضم أن مجموع من سيتمرف على أسمالهم في أزمنة مختلفة من القرن الرابع عشر لن يتجاوز ١٥٪ أو ٤٠٪ من الأسماء ٠

ولن يعنينا هذا المجموع الكل بالنسبة للفاية التى نسعى اليها ، فلو ثبتنا جميم العوامل المؤثرة الأخرى ، فإن أية ذيادة أو تقصمان في

(4)

(\*\*)

(\*\*\*)

Studi paraticalaria.

The Biographical Register of the University of Oxford.

Calenders of Patent and Close Rolls.

المجموع الكل (أيا كان ) ستنمكس على الرقم المسدوق ، على أن هذه الحالة لا تمثل أفضل ما تتوقع من نتائج ، فنعن عندما تتعرف على أسماء من يبلغ عددهم ١٩٠٠ ، بدلا من تعرفنا على أسماء من يبلغ عددهم ١٩٠٠ ، بدلا من تعرفنا على أسماء ١٩٠٠ ، وبازدياد الوثائق التي مازالت ياقية ، فاننا قد نتوقع حدوث انخفاض في نسبة الطلبة الذين لم ترد أسماؤهم ، ومن ثم فان أية زيادة في المجموعة التي الكل لمدد المقيمين بالجامة ، وبالمثل فان أي انحراف أو تقصان في عدد المكل لمدد المقيمين بالجامة ، وبالمثل فان أي انحراف أو تقصان في عدد المسادر الوثائقية المسمورة عن أي جيل من الأجيسال ، لأي سبب من الأسباب سيترتب عليه انخفاض في عدد المطلبة الذين وردت أسماؤهم على أنهم من أبناء ذلك الجيل ، ومن حسن الحظ ، فان البيانات التي التحرن الرابع عشر ، ومن ثم فاذا تسنى ضبط الارقام بفضل الوسائل الاحصائية التي تمتيد على القدن الرابع عشر والمستمدة من سجل امان سنرى أن الإعداد المثلة للقرن الرابع عشر والمستمدة من سجل امان سترى أن الإعداد المثلة للقرن الرابع عشر والمستمدة من سجل امان سترى أن الإعداد المثلة للقرن الرابع عشر والمستمدة من سجل امان ستمرى التفرات الحقة في عدد المقيمين بالجامعة •

# ۱ - عدد القيمين بجامعة اكسفورد قبل ۱۳۸٤ وبعدها - الأثر الرقمى

عند تقييم أثر الطاعون على أبناء الجامعة ثبة منؤالان منفصلان يجب توجيهها • أولا ... ما هي النسبة المتوية لطلبة اكسفورد وأساته تها الذين فارتوا الحياة بالفمل عند تفشى الطاعون ١٣٤٨ - ١٣٤٩ ، ثانيا ... عل استطاعت أكسفورد استعادة الأعداد المفقودة ، أم أن الانخفاض السريع في عدد السكان الانجليز قد أدى الى تناقص الأعداد في المقود التي أعقبت الطاعون ؟ •

والسؤال الأول من الصحب الإجابة عليه بدقة • فلقد ساعد وضع الإسائدة بحكم ارتباطهم بهيئة التدريس وادارة الإبرشية أو بالجهات القضائية على تسجيل أسمائهم عندما كانوا طلبة • ولقد سقطت أسسماء نسبة كبيرة في الوثائق التي ظهرت نسبة كبيرة في الوثائق التي ظهرت فيها بعد • وليس من شك أن كثيرا من الإسائلة والعلماء ماتوا ، وليس يقدورنا الزعم بأن الموت هو سببي الفسال ذكر ابتمائهسم اللاحق بالسفورد ، ومن ناحية أخرى بعليا أن لا ننسي أن ما ساعدنا على استخلاص وجود هؤلاء الإسائلة العلماء باكسفورد ارتكانا الى ظهسور

أسمائهم في الوظائف التي شغلوها لاحقا كان استمرار يقائهم على قيد الحياة ، (ولا يلزم أن يكون النفر الذي استمر في البقاء حيا قد أيلغ عن مصبره على نحو أفضل من الآخرين الذين شاء الحظ ان لايستمروا على قيد الحياة ) وان كانت هذه الجماعة قد اتخذت ميدانا لمارسسة التدريس جعلها أقرب الى تحديد حالتها عندها كتب لها البقاء ، ولكي أنب مدى فاعلية صدف المعاير فقد اخترت كلية اللاهوت و فباعتباوها الكلية الأوفر عددا في الترن الرابع عشر ، والأوثق ارتباطا باكثر الجهات حرصا على الحفاظ على الوثائق آنشد (. يعني الكنيسة ) فقد أمكنها تزويدنا بمينة أكبر وتميزت بنسبة عالية من حالات الاخطار عن الموت فاقت أية بماعة أخرى ، وفضلا عن ذلك ، فلم يثبت في الوثائق الا من كانوا باكسفورد قبل طهور الطاعون ، ومن ثم فان امكان رديتهم و عن طريق من ما تبينه نتأتج الاحصاءات هو الاتجاهات العامة ولايمكن الوثوق فيهسا فئة مطلقة ،

ومن بين علماء اللاحوت ( عددهم AV ) الذين عرف أنهم كانوا مقيمين هناك في العقد السابق لظهور الطاعون ثبة واحد وستون عرف أنهم استعروا أحياء الى ما بعد ١٣٥٠ وعرف أن أحسدهم مات قبل الطاعون، ولم يمت في السنتين ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ أكثر من خمسة أشخاص ولما كانت النسبة المثوية لمن لا تتوافر لدينا أية معلومات لاحقة عنهسم ( ٧٩١٨) وتعد نسبة غير عالية يقدر كبير بالإضافة الى المقود الأبكر، ولما كانت نسبة الوفيات العادية خلال عشر سنوات في القرن الرابع عشر لمن تتم أعمارهم بين عشرين وثلائين سنة حوالي ١٠٠٪، كما يعتمل الذا فليس هناك دليل يثبت أن الطاعون قد زاد من هذه النسبة ما هو آكثر مما بين ٥٪ و١٠٪،

ولا مبرر للزعم أيضا بأن كلية الآداب وكلية الحقوق قد تعرضتا لاصابة أشد من كلية اللاهوت و بالمقدور اثبات صحة هذا الرأى في حالة كلية الآداب لو فحصنا عدد الطلبة الذين واصلوا الدراسة باحدى الكليات المليا ككلية اللاهوت ، فبينما كانت كلية الآداب تتزود بطلبتها من أولئك الذين درسوا في مدارس الإجرومية المديدة ومن بين من تعلموا لحسابهم الخاص خارج الجامعة ، كانت كلية اللاهوت تحصل على طلبتها أما من بين من سبق لهم الالتحاق بكلية الآداب في المقد السبابق ، أو في حالة المواقف الدينية من بين العدد المحدود الذين تعلموا في معاهد أو في حالة المواقف الدينية من بين العدد المحدود الذين تعلموا في معاهد الاكبرة ، وإذا استبعدنا طائلة مثل « الرهبان المستجدين » التي كانت

تفرض عادة قبودا على عدد الطلبة ( بالقسم الداخلى ) في أكسفورد ، والتي كائت رغم الوباه الأكبر تتزود بمرشحيها المؤهلين من بين من بقوا على قيد الحياة من طائفتهم ، فان عدد اللاهوتيين الملمانيين ( الذين كانوا يتبعون يرنامجا مفتوحا يختارونه بأنفسهم ) لابد أن يعكس أى انخفاض ملموس في أبناء كلية الآداب من تأثير أحداث ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ - غير أننا نلاحظ أن عدد طلبة كلية اللاهوت الملماني قد ازداد بعد الطاعون من ٣٣ الى ٤٦ ، يعنى حدثت زيادة تفوق قليلا نسبة ٢٨٪ "

وتنباين النسبة المنخفضة ظاهريا للوقيات بين طلبة الجاهسات تباينا حادا هي والنسبة التي كثيرا ما تذكر عن الموقة في جملتها وعلى الرغم من أن التقديرات تختلف من اقليم لآخر ، وتختلف في المدن عنها في الريف ، الا أن النسبة المامة للوفيات في المجلترا في السنتين أسبة في الدين من يولمون بالأعداد الضخمة ، وكانت نسبة الوفيات في المهد المديث ممن يولمون بالأعداد الضخمة ، وكانت نسبة الوفيات يقر بين رجال الدين في مجموعهم هي الأقضل توثيقا ، اذ قدرت على أنها الاكبروس الذين في مجموعهم هي الأقضل توثيقا ، اذ قدرت على أنها الاكبروس الذين كانوا يعيشون في مساكن أقل ازدحاما وآكثر تمتما بالرعاية الصحية بالمثارة بمساكن قسس الأبرشيات بكانت نسبة الوفيات القل ، فمثلا من بين ٢٣ أسقفا في انجلترا ووياز من شاغل المناصب بالدينية العايا في فترة تفشى الطاعون ، لم يمت آكثر من مستة أشخاص بين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ ( يعني ٢٣٪) مات ثلاثة منهم في لندن ،

وليس باستطاعتنا ما هو آكثر من التخدين فيما يخص اجسابة التساؤل : لماذا لم يترك الطاعون سوى أثر واهن على ابنساء جامعة آكسفورد ؟ • فاولا من الناحية الوبائية للطاعون ، يتمتع أبناه الجامعة الذين تنحصر سنهم بين ١٥ سنة و ٣٥ سنة بمقاومة أفضل للمرض ، ولا يستبعد أن تكون تفذيتهم وأحوال معيشتهم أعلى من المتوسط • وعلى الرغم من عدم تمتع أحد بالحسسانة ضد الطاعون اعتمادا على السسن أو الخلفية الاجتماعية ، الأأن الوباه كان أشد فتكا بين من كانوا يقطنون مناطق آهلة في أبنية أو أحياه تأوى قبرانا من الحجم الكبير ، وأيضا بين الإختلاط بالفقراه المرضى والمحتضرين ، ثانيا ـ كان بقدور الطلبة والإساتذة التعجيل بمفادرة المدينة ، لأن قلائل منهم كانوا يقيدون بصفة دائلة بالجامعة ، وبقدوم القرن الخامس عثير ، ارتفع مستوى تخطيط تفادى الاصابة بالمرضى ، أو الفراد من الوقوع في برائنه بعد تخصيص بعض الدور الريفية كاماكن

ايواه للراغبين في اتمام الدراسة ، ثالثا ... ارتقاه وسائل الانذار المبكر . قمثلا ، في أواخر ١٣٤٨ ، أصاب الطاعون ميناه بريستول ( وكانت من أكثر البقساع تعرضا للاصابة ) وانتقل الوباء الى اكسفورد في ذلك الخريف و لما كانت جرائيم المرض تتوالد بأعداد أكبر في الجو الدافيء الرطب ، لذا كان الطاعون أشد فتكا في الصيف في بريستول ثم في تورويش ولندن في الصيف التالي منه في أكسفورد في الشتاه • وإذا افترضنا أن ما نتعامل معه في أكسفورد لم يكن النوع الرثوي من المرض ( واحصائيات الوفيات قد تؤيد ذلك ) قان اصابة الطاعون في الشيتاء تكون أكثر ضراوة ٠ فالصيف هو الموسم المفضل للطاعون ، والصيف هو قصل الاجازات الطويلة في اكسفورد ، لأن الطلبة لا يعودون الى دراستهم قبل منتصف أكتوبر ، وفي ١٣٤٨ ، ربما آثر بعضهم عدم العودة ، وأخرا فان طلبة أكسفورد كانوا لاينتقون من بين أعل المناطق المزدحمة • والأرجع هو أنهم كانوا من المتحدرين من مدن صغيرة ومن عائلات متواضعة. وأمل من تخرجوا من الجامعة وشفلوا وظائف في أبرشبيات المدن وأقاموا هناك قد ماتوا بأعداد كبرة ، وربما كتبت الحياة للكثرين ممن عادوا الى بيوتهم الريفية المتعزلة ، أو الى المدن الصغيرة ، ولكن علينا أن تراعي أن اارت بعد مفادرة الجامعة لم يؤثر على ما كان يجرى في اكسفورد •

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ، يعنى مستوى أبناه الجامعة قبل الطاعون وبعده ، فلدينا احصاءات يستطاع الارتكان اليها بقدر أكبر . كما أنها تكشف المزيد ، فلما كان متوسط مدة الدراسة في دور الجامعة حوالي ثماني سنوات ، فاننا فيما يتملق بالعقد ( ١٣٥٠ \_ ١٣٦٠ ) ، لا نعني بنسبة الباقين على قيد الحياة ، وإنها ما يهمنا هو نسبة الإحلال • واذا نحن تمعنا في العدد الكل لأبناء الجامعة المثبت سدري عدم حدوث اتخفاض جوهري في عدد طلبة أكسفورد خلال ١٣٤٨ ، أو حولهما ٠ وما من شك أن هذا ليس هو ما نتوقعه على ضيوه الانخفاض المنترض في عدد سكان انجلترا ، وفضالا عن ذلك ، قان ما أوحى به و سولتر ، عن حدوث انخفاض عام في القرن الرابع عشر ليس بالقدور تأييده بالمعلومات البيوجرافية التي وردت في والسجل، الذي وضعه و امدن ، فلقد حدد فهرس الكومبيوتر عمد ١١١٢٦ شخصما للحقبة بين ١٣٠٠ محققة بمقدار ٧٪) و ١٠٨٦ للحقبة الواقمـــة بين ١٣٤٠ و ١٣٥٩ ( وهذا يعنى حدوث انخفاض محقق لما يقرب من ٩٪ ) و ١٩٠٠ ( للحقبة بين ١٣٦٠ ـ ١٧٣٩ ، بارتفاع يقارب ما يزيد عن ١٪ عن الجيل السابق وان كان يزيد بمقدار ٧٪ أقل من النسبة العالية السابقة ) و ١٥٤٧ ( للفترة ما بين ١٣٨٠ و ١٣٦٩ ) وهذا يعنى حدوث ارتفاع معقق لآكثر من ٤٠٠ عن الجيل السابق ، ويتمين تعديل حسده الاردام حتى نعدس التعبرات في مقسدادير الوتائق التي استنعت اليها ، فمن المستبعد أن تعمل الفترة بين ١٣٧٠ و ١٣٧٩ ارتفاعا كبيرا مثل ٧٪ عن الفترة السابقة لانها قد ترتبت على ما طرأ من تحسن مؤقت في التوثيق في كلية مرتون ، وبالمثل فان الارقام الخاصة بفترات ما يعد ١٣٤٠ قد تضمنت بيانات عن كليات أنشئت حديثا بعضمها مثل كلية الملكة قد اسمستاجرت غرفا للدارسين خارج الكنية ، الذين ربما كانوا من المقيمين بهما ، ولكنهم لم يسجلوا في الفترة السابقة ، ولابعد من انقاص عدد الارقام المثلة لمختلف الفترات بعض الشيء ، وأخيرا فان الارتفاع السريع في نهاية القرن المنا المنافية الفترات بعض الشيء ، وأخيرا فان الارتفاع السريع في نهاية القرن المنا المنافية بين المقرب في الكوبية التما الرابع عشر سيبدو فترة تحسن توقف قليلا فحسب في الحقبة بين الرابع عشر سيبدو فترة تحسن توقف قليلا فحسب في الحقبة بين

وإذا أضغنا هذه البيانات بعضها إلى يعض سسيكون بوسمنا أن نستخلص أن الطاعون آلان له أثر هامشى على أبناء جامعسة آلسفورد ، بين المقيمين فيها ومن حلوا محلهم في الجيل الطلابي التسالى ، وهكذا نجى المقلومات الكبية الميسورة لنا هؤيدة لإنطباعات صولتر ، مما يثبت علم صحة بيانات كاميل فيما يتعلق باكسفورد على أقل تقدير .

#### ٢ ـ مشكلة حدوث انخفاض في « الكيف »

على الرغم من هبوط نسبة الوفيات في جامعة اكسفورد ، وتبكنها من الحفاظ على مستويات القبول بها لمواجهة الطاعون ، الا أنه مازال من المحتمل أن يكون الوباء قد أحدث تأثيرا سالبا على التعليم من حيث الكيف ، بعد أن تأثر برحيل عدد من الأساتفة المهين ، وما لحقه من ضرر عند نفر من العاملين بالجامعة ممن شاركوا على نحو بارز في الحجاة المكرية ، وتأثره إيضا بما حدث من هبوط عام في مستوى الطلبة الوافدين ، وبحتاج كل جانب من هذه الجوانب الى البحث ،

وكثيرا ما نصادف القول بأن الطاعون قد قتل جهابات الكتساب والمفكرين في الجامعات الانجليزية مما أدى الي هبوط في مستوى الكيف تمم تحن تعرف أن عددا من كبار المفكرين قد ماتوا في الحقبة الواقعة بن ١٣٤٨ و ١٣٤٩ (\*) ولكن لم يكن بن هؤلاء أحد كان مازال مقيما بالسفورد آنقذ ، فقد انتهاوا مناده دورهم التعليمي في وقت ايكر . كسا عاشي أوكام خارج انجلترا مناد دورهم التعليمي في وقت ايكر . كسا عاشي أوكام خارج انجلترا مناد الاستمرار في العيش بعد الطاعون ، ومن المسلم تصور كيف يمكن للتعليم في اكسفورد التحول الى شيء مختلف بعد تفشي الطاعون فيها ولابه من عقد مقارنة بين هذه الجماعة وذلك النفر الذين نعرف أنهم نجوا من الموت بالطاعون ، وعاش بعضهم آننذ في أكسفورد ، واستمر يدرس هناك (\*\*) • فاذا نظر الى الطاعاون على أنه كان ذا أثر على مستوى اكسفورد ، فان أثره لن ينصب على فقدان أصحاب العقول الكبيرة من هذا البلر ، ولكنه سيتملق بنا ترتب على رحيل هذا النفر من أثر على أصحاب العقول الكبيرة من هذا بالمقول الكبيرة من الرحيل التالى •

وريما كان الاخفاق المحتمل لسد الفراغ بمواهب مماثلة من العوامل التي شعرت بها كليات متل مرتون وغيرها مبن أسهبت بقدر كبر في ذيوع صبت اكسفورد كمنار للفكر في بواكير القرن الرابع عسر، ولعل حدوث أى تدهور حاد في المستوى العام للسكان اذا انعكس على مستوى القبول يأية وحدة من وحدات الجامعية ، لايظهر أثره نصفة مباشرة ، وانما بعد فترة زمنية تتراوح بين عشر سنوات أو خمس عشرة سنة وقد صادف الفرنشيسكان ازديادا معما بالأسانيد في عشر السنوات التي أعقبت ١٣٤٩ ــ واشترك معهم جزئيا علماه وافدون من الخارج ، ومعظمهم ايطاليون ، وان كان منهم أيضب المان وتشبيك وواحد من الفرنسيين ، وقد حدث هبوط في عددهم ورد ذكره في و سجل ، امدن بعد ١٣٦٠ حتى نهاية القرن ، وبالاستطاعة ملاحظة حدوث حالات هيوط مناثلة في بعض دور الرهبان الستجدين والأديرة الدينيسة • ومم هذا فقد أدى اختفاء وثائق بعض الطوائف الدينية في انجلترا الى عدم تعرفنا على أكثر من عدد قليل من أسماء علماء و الرهبان الستجدين » ، وليس ببقدورنا الاطبئنان الى دقة الصورة العامة التي تكونها من منسل هذم الإحساءات التواضعة •

والدليسل المستبد من كاسة مرتون أجدو بالاعتباد عليه • قاذا أشقطنا من حسابنا الارتفاع الحاد في الأعداد المقررة في الحقية الواقعة

William of Okham, , John Baconthoro , Thomas (زير) (خ) Bradwardine , Robert Holcot , John Rodington Richard Rolle.

John Dumbleton, , John Went, و يومني الرئيا

Adam Wodeham; Richard Fitzralph؛ المرادرة المثال الم

ين ١٣٢٠ و ١٣٤٠ ، لأنها تتضمن وجود وثائق مفصلة الى حسد غير مالوف ، سبكون مستوى القبول الموتق لميرتون قد ظل ثابتا طيلة الفرن الرابع عشر ، باسستثناء الفترة ما بين ١٣٦٠ ، و ١٣٨٠ و لما كان لم يحدث أى تفعير هذا التدمور لم يحدث أى تفعير هذا التدمور ( من العدد المؤيد بالاسانيد ١٧٠ الى ١٣٦١ ) لذا بوسمنا أن نعترض احتمال تعرض ميرتون الى انخفاض في الكم في هذه الحقبة حمل ضمنا

وأخرا فان علينا أن نبحث الآثار المحتملة للطاعون في مستوى اعداد الطلبة الوافدين ١٠ اذ تبيز نوع الفلسفة واللاموت الدي كان يدرس في اكسفورد في ثلاثينات القرن الرابع عشر بارتفائه وشدة احتياجه للدراية باللاتينية والمنطق والرياضيات ، وربما تمكنت عقول الدارسين في اكسفورد في ستينات وسبعينات القرن الرابم عشر من الاستيعاب ، وان كانت مهارتهم وتدريهم على الفهم قد سمايرا ارتفاع مستواهم وتدريباتهم الباكرة ، وبخاصة تدربهم على الأجرومية اللانينيـــة ، فاذا افترضنا أن نسبة الوفيات في السنتن ١٣٤٨ و ١٣٤٩ بين أساتة الأجرومية في مدارس المدن والأكلروس الذين كانوا يدرسون في مدارس الأبرشية كانت مساوية للنسببة التي ذكرت قبل ذلك عن اكلبروس الأبرشية ٠ في هذه الحالة سيكون مستوى التعليم الأساسي في الفترة ما بين ١٣٥٠ ، و ١٣٦٠ قد تعرض للاضرار ، ولدينا عدة اشارات بعد ١٣٤٨ عن الأماكن الشباغرة ، وعن تعين مرشحن أقل كفاية ، وربما كان التعليم الابتدائي لفترة من الزمان أقل تيسرا ، وأقل انضباطا في أماكن عديدة ، وعلينا أن لا نفترض مثل هذه الصورة القاتمة الى حد كبير مادام قد طل هناك طوال النصف الثاني من القرن الرابم عشر معرسون للأجرومية يتمتعون بالكفاية في بعض ممدارس الممدن • ولكن التعليم الابتدائي ـ مختلفا عن الجامفة ـ يعتبد عادة على مدرس واحسه: يؤثر وجوده ومستوى تدربة على الستقبل التعليمي لمطم الأولاد في حمانه المدينة • ولعله كان من النادر أن تبحث الأسرة عن مدرس جيب في مدينة أخرى - فالنبط المالوف هو أن يختار هذا المدرس محليا -

وثم تظهر آثار هذا الموقف واضحة جلية في مستوى الجامعة لبعض الوقت و وانتقل النظام التعليمي من أسفل الى أعلى ، وحدث تدريجيا واستغرق ذلك عشرات السنين و ولو كان هذا التدهور هاما على الإطلاق لتوقعنا مصادفة دلائل عليه بين طلبة كلية الآداب في الحقبة ( ١٣٦٠ ـ ١٣٧٠ ) وبين الطلبة والأساتذة في الكليات الأعلى بين

۱۳۷۰ و ۱۳۵۰ وفي مثل هذه الظروف لن يصمب تصدور كيف ترتقي مهادة الطلبة في اللغة اللاتينيسة والتفكير النقدى بدرجة تساعدهم على استيماب الدقائق النظرية للنحو و ومن هنا وصفوا أرسطو بالاستغلاق ، وتوقفوا عن قراءة أوكام وودهام وبرادو أردين أو كليفنجتون وبغض النظر عن مقدار موهبة أساتلة الجامعة واقتدارهم في سستينات القرن الرابع عشر ، الا أنه لم يكن بمقدورهم اصلاح ما ألحقك التعليم المتخلف في مرحلة التعليم العام من عطب ، ومن تم وشيئا فشيئا شخل وظائف التصليم في جميع المستويات في الجامعة أولئك الذين تعلموا و فك الغط عهد انتشار وباء الطاعون ،

ريجب أن يظل تقييمنا لمدى تأثير هذا العامل الأخير ، أو مدى ما أحدث من تفيير لمستوى التعليم في أكسفورد مجرد افتراض • فنحن نم في أن كليـــة الآداب قد ابتفدت بعد ١٣٦٥ عن منطق الفرضـــيات النظرية وانتقلت الى منطق أكثر اقترابا من النواحي العملية ، وها من شك إن الدراسات الفلسفية واللاهوتية في اكسفورد بعد ١٣٦٠ كانت أسهل في تحصيلها ، ولم تكن تحتاج الى تعمق في الالمام بالمنطق والرياضيات ٠ أما اثبات رد هذا التفير ال العجز عن فهم طريقة التمليم السابقة فمسألة آخري ، فما يبدو في نظر الباحث المحدث هبوطًا في المستوى ربما بدا في سياق الأحداث راجعا الى حدوث تبدل في الاهتمامات ، وليس هناك سوى أدلة شميحة في وثائق الجامعة تثبت ان من كانوا يعرسون اللاهوت بعد ١٣٥٠ كانوا أقل اقتدارا من أسلافهم في استيماب اللغة اللاتينية ، وقضلا عن ذلك ، فإن جامعة باريس - التي من المعترف به أنها كانت ماتقى لعلم الواقدين من بقساع جغرافية أبعه امتدادا لم يظهر فيها سسوى آثار واهنة دالة على حدوث تدهور في المستوى بين من تعلموا في المرحلة الابتدائية بعد انتشار الطاعون ، وقد تواصل انتاج مفكرى أكسفورد في القرن الرابع عشر في باريس (٩) • ومن هنا لابد أن نفترض وجود الوي قعالة أخرى وراء أي تدهور حدث في الهارات اللغوية بانت آثاره في الوسط الفكري في اكسفورد وفي عهد الملك ريتشارد الثاني ٠

وهناك تأثير اكثر مباشرة للطاعون على ما طرأ من تغير في المستوى لما قد ترتب على المؤسسات التى تفذى الطوائف الدينية ، فلقد كان لطائفة المستجدين ( المنديكتية ) ــ وكانت لاتشترط دراســـة طلبتها

Henry of Langenstein من ادینا و Henry Totting (﴿ اللهُ الله

للفلسفة بكلية الآداب قبل الالتحاق بكلياتها .. كان لها مدارسها الخاصة ف كل مقاطعة ، وقام العديد من الأديرة بمهام التدريب في الفنون الحرة والمنطق ، وخصصت كل مقاطعة للدراسسات العليا لفلسفة الطبيعة واللاهوت عدة مدارس (\*) • وجرت العادة أن تخصص مدرسة لكل قسم ثانوى من المقاطعة عند الطائفة الفرنشيسكانيسة والطائفسة الدومنيكية (\*\*) • وبعد تخبرج الدارسين من طائفة المستجدين كانوا يستكملون دراستهم المآمة في الجامعة للحصول على دراسات أعلى في اللاموت والقانون الكنسي ، ويعدود كثيرون من أفضل الخريجين لبعض الدقت للتدريس في هذه المدارس وفي الأديرة المحلية • وجرت العادة في انجلترا على اختيار المناطق المأهولة بالسكان كلندن ونورويش ويورك كيقار للدراسات المتخصصة (\*\*\*) بخلاف الدراسات المامة التي كانت تنخذ مقرها في المدن الجامعية الصغيرة كاكسفورد وكيمبردج ولو صع ما يقال عن أن نسبة الوقيات في لندن ونورويش ويورك كانت أعلى منها في أكسفورد ... وهو ما يبدو صحيحا .. فاننا قد نستخلص من ذلك اصابة التعليم عند الرهبان المستجدين بالشلل ، وان كانت هذه الحقيقه غير مؤيدة من أرقام وبيانات اكسفورد ٠ فنحن نعرف أن طوائف من الرهبان الستجدين قد فنيت عن بكرة أبيها ، وربما أمكنا أن نزعم أنه لو شغلت حصص أديرة الجامعة بنسبة عالية من الطلبة غير الستوفين للشروط للا كان من المستبعد تدنى مستوى التعليم • فعند القرنشيسكان الذين اعتمد عليهم قدر كبير من مستوى الفكر في أكسفورد ساعد وجود أفذاذ في أديرة اكسفورد ولندن في النصف الأول من القرن الرابع عشر على خلق جو نشبط الآخرين وشبحم أصحاب المواهب الفتية بين المرشيحين على الاقتهاء بهم ٠ وربما أدى غياب نظراه لهم ١٣٦٠ الى حبوب المعادر وتدن ، زاد التعليم الفرنشيسكي إجدابا • وأما الى أي حد كَانٌ الطاعون عاملا هاما في احداث هذا الأثر فأمر غير محقق ومع هذا فأن النقص في أعداد الفرنشيسكان كان له أثر شديد الأحمية \_ ولوحظ ذكره في الوثائق الماصرة - ( وقد أشار اليه امدن في سبجله ) ومن ثم قانه يعد المكاسا لحدوث تقع جام .

<sup>.</sup>Studi particularia. | (\*)

Nations, i vigitations ويسمون Custodies عند طائفة الفرنشيسكانية و يوميكان ه عند الدوسيكان ه

### ٣ \_ الجامعة والتغير: مواجهة الطاعون

ينظر الى ه الموت الأصود » أو الطاعون كمرحلة هامة فيما حدث من انخفاض مستمر في عدد السكان عبر القرن الرابع عشر • ولقد هابرت ملامح لهذا الانخفاض ، وان كان لا يصح أن ينسب الى بده انتشار الطاعون ، أو يعزى اليه ، وعندما حسل الربح الأحديد من القرن الخامس عشر ، كان عدد السكان الاتجليز لا يزيد أكثر من ٣٠٪ أو ٥٠٪ أو ٥٠٪ ولكن وكدا رأينا ، عنا يعنى أن الاتخفاض قد يلغ حدا يناهز ٧٠٪ المحتمل أن يكون عددها قد ازداد خلال القرن ، ولعله مما يثير المسشدة أكثر من ذلك ازدياد عدد طلبة اللاهوت في العقد الشاني بعد ١٣٤٩ القرن ، ولعله الشاني بعد ١٣٤٩ القرن الرابع عشر ، فاذا كانت المهارات اللغوية عند الطالب المتوسط القدرة على استهراء أحد ، فهل يصح القول بأن الجامعة كان لها سحر خاص ساعد على الطلبة اللها ؟ و

لقد بينت عنة دراسات حدوث ازدياد بعد ١٣٤٨ في عدد طلبة التعليم العام في انجلترا ، وتبتلت حده الزيادة في الاقبال على مدارس القرات والانشاد ، وإن كان قد تم انشاء مدارس للأجرومية أيضا ، وقد ربطت مؤقفة انجليزية (\*) حدا التطور في أبرشية يورك بازدياد الحاللية بعد تفتى الطاعون بالقسس والمدرسين على المستوى المحلى ، بالرغم من الفجوة الواسمة التي تفصل عدد الممينين والزيادة في عدد المدارس ، وليس من شك في أن أحد أسباب تجدد هذا الاقبال على التعليم الكنسي. المتجدد يرجع الى ضمور الاكليروس المحل بعد تفقى الطاعون ، وهناك مبب آخر هو طريقة استثمار الأموال بعد ه الموت الأسود » فعد أن تناقص عدد السكان ، تركزت الأموال بعد ه الموت الأسود » فعد أن ط بق وسائل أخرى ، ووحه قدر كدر من اقدرة على انفاق المأل الم اشكال على يقارض الموسلين ، ومخاصة هبات تشجيع من أعمال البر في أراض القرون الوسطين ، ومخاصة هبات تشجيع الإنشاد في شدى أداء الحدارا »

ولقد تصور جي ليتل الوضع في الستوى الجامعي في صححورة. مختلفة نوعا ١٤٠٠ رأى المقبة بين ١٣٣٥ و١٤٣٠ كحقبة تأزم في الجامعة

<sup>(¥)</sup> 

بعد انكماش الوارد التقليدية لدعم الأبرشية ، وما ترتب على ذلك من تضاؤل الهبات والدخل وفرص المبل داخل الكنيسة لخريجي الجامعات ، ومن ثم فقد افترض أن انخفاض القبول في الجامعة ليس مجرد مظهر من مظاهر تناقص عدد السكان ، ولكنه علامة على حدوث ادراك متزايد لمدم جدوى الدراسة الجامعية ، وعجزها عن اتاحة القرصية للأقراد لتحقيق حياة آهنة كريمة ، بحيث أصبح أقضل ما ينصح به الشاب بعد التهاله. من مراحل التعليم الباكرة هو الالتجاء إلى الأسرة المالكة أو أنة أسرة قرمية. بيقدورها التحكم في الوظائف الكنسبة وغرها من الوظائف • فالمستقبل قد غدا في أيدي البروقر اطين من الأسرة المالكة أو من بتساوي معهم من علية القوم • ولم تنته أدمة رعاية أهل العلم الا بعد ظهور أشكال جديدة. من الرعاية • وساعات النقلة التي تحولت من جرائها أكسفورد الى جامعة تضم جملة كليات على تحقيق جانب من هذا الحل ، وبينما يصم القول. بأن ما يقال عن تناقص الالتحاق بالجامعة في القرن الرابع عشر مثار شك ، فان الاحصاءات التي جمعها ليتل عن حدوث تحول في رعاية أهل العلم جديرة بالتقدير ، فلقد تأثرت موارد تمويل الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة ، وأيضا توقمات الحصول على وظائف بعد انتهباء الدراسة-الجامعية -

وإذا فحصنا دوافع التعلم اعتبادا على ما يتهيأ للخريمين من فرص يعد انتهاء الدراسة الجامعية ، فإن علينا أن نراعي التوقعات الواقعيسة للمفانم التي يعبنها شاغلو الوظائف الإكليروسية ، أو ما يطرأ على الدخل من زيادة من باب أو أكثر من أبدواب كرم المحسنين ، والتي لم تجر في ذيلها أية رعاية روحية ولكنها كانت تنشد تطلعات أبعد من ذلك كالمستقبل الذي حقلي به الخريجون السابقون مين شغلوا وظائف ادارية في خدمة الأسرة المالكة ، في أغلب الأحيان ، ثم كوفتوا فيما بعسد باختيارهم لشغل مناصب الأساقفة ، ولمل حدوث أزمة من جراء تعلر حسدول خريجي الجامعات على وظائف كنسية عليا ، ربها بدا بعيدا عن تصورنا ، وإن كان في بعض العهود كان من بين العوامل التي أدت الى وقوع مثل مناه الآثرات ، فلم يتصف أحد من دارسي اللاموت أو القانون الكنسي بالسلاحة التي تدفعه الى التطلع لتعبينه في الاكلروس جزاء تقدمه في الدراسة الإكاديبية ، والأمثلة المؤينة لذلك شحيحة ، وان كان قد ساد الدراسة الإكاديبية ، والأمثلة المؤينة لذلك شحيحة ، وان كان قد ساد المدرد من المفكرين المدرسين ( الاسكولائيين ) الرئيسيين وظائف دينية المدرد من المفكرين المدرسيين ( الاسكولائيين ) الرئيسيين وظائف دينية

مامة (م) . وكانت الحماسة بين زعماء الكنيسة الانجليزية في أواخس الترن الثالث عشر لزيادة نسبة المرشحين الحاصلين على تقديرات آكاديمية متميزة جانبسا من حركة أرحب في هذه الحقية لخلق آكليروس مثقف وكنيسة مثقفة تتساوى في المستوى الأبرشي هي وما ورد في اللائحسة البابوية عن المطالبة بقسس آكثر تضلما (م) . وبالإضافه الى صؤلاء الإساققة الملماء الذين عرفناهم بفضل مؤلفاتهم المدرسية (الاسكولائية ) كان هناك أيضا آخرون من (مهم) الذين قامت شهرتهم في الجامعة على شخصياتهم وخدماتهم آكثر من ارتكانها على المنجزات المدرسية الممتازة ،

ويرى بانتين حدوث تغير في العلاقة بين الجامعة والأسقفية ابان القرن الرابع عشر • وعلى الرغم من أن نسبة الأساقفة المدرين تدريبا جامعيا قد طلت ثابتة خلال القرن، فإن ما يقرب من ثلثي جملة المينين لشغل وطائف أسقفية والعلماء المبرزين ( وهي الفئه التي أدرج بانتين تحت اسمها بعض المشتغلين المرموتين في الوطائف الجامعية ومستشاري الجامعات والمؤلفين المدرسيين ( السكولاليين المتميزين ) ، وقد تخلوا تدريجيا عن العمل في الوطائف الدينية الكبرى مثل كانتربرى واقتصر تعيينهم على المناصب الدينية في البلدان البعيدة أو الثانوية مثل ششستر وأرماخ \* أما الإتجاء الذي رآه بانتين فكان التحول التدريجي الى شغل الوظائف المدنية في منتصف المقرن بدلا من شغل وظائف الأساقفة العلماء في بداية القرن الى أن انتهى الأمر باختيار الأساقفة من الطبقة الأرستقراطية • وما من شك في وجود استثناءات لهذه القاعدة ، بيد أنها تعكس - فيما يحتمل -مسوغ التعين الغالب الاتباع عند شغل هذه الوظائف و وهكذا فبيتما كان شاغلو وظائف الأسقفية ابان حكم ادوارد الثالث يحسلون على مرتبات الموطقين الاداريين أو بمكافأتهم ، قاندا وأيناهم أثناء جكم ويتشارد الثالمي إيبنجون مكافآت سياسية أو أتعاباً ، ٠

يطبيعة الحال ، ان هذا هو ما يترادى لنا من منظورنا الحديث ، ولكن الشكلة عندما يتملق الأمر بأهداف أسلوب الاختيار لهذه الوطائف والأنباط التي حددت لها تتركز حول هل كانت عده التحولات والمسحة الميسر ؟ والى أى حد ؟ وكيف أدركت ؟ ، وما هو الأثر الذي كان الادراكها على وطائف الجامعة ؟ \*

Stephen Langton في لينكران د Robert Grosseteste في لينكران د Robert kilwardby پ د John Pecham, ع Robert kilwardby پ د د استا د استان به استان ا

Achinchelsey من المثنان من المثنى المثنى

وقلب كانت الوطفية الكنسبة مطبحاً لهم • ويرجع الفضل أيضاً إلى « الراتونين » (\*) للذين كانوا يكافأون بمقابل متواضع يجمع من هبات الكلية ، وفي المستويات المتدنية عن هذا المستوى المثل للصفوة ، الحدر القيد في كلية اللاهوت من مستواه الرفيع في مستوات بداية القسرن الرابع عشر ، وتدهور في ذات الوقت الذي كان الاقبال يتزايد فيه للالتحاق بالكلية • وربما فسر بعضنا هذا التدهور على أنه رد فعل لما حسدت من تقلب في ماهية الجهة الراعية للكلية ، وما شاب صورة من يفرضون من خريجي كلية اللاهوت لشغل هذه الوطائف ﴿ ويُوجِعُ جَانَبُ كَبِيرُ مِنْ هَذَا التدنى ... في ظني ... الى ما حدث من تحول في الرعاية التي خفضت أحد المصادر الرئيسية للتمويل في الجامعة لطنبة الدراسات اللاهوتية • غير اثنا إذا قارنا الأعداد المقدة بالجامعة سنرى أن مقدار ما نال الطلبة من منح لدى وجودهم بالكلية كان ضئيلا ، ولكن بالقارنة بالفئة التي ينتمي اليها المستفيدون من المنحة ، يمنى الطلبة المتقدمين في اللاهوت والقانون الكنسى ، والذين لم يكونوا أعضاء في الطوائف الدينيــة ، يبين أن هذه المدم قد مثلت نسبة سخية في الاعتمادات المالية للجامعة • وتلاحظ أيضا ، في ألريم الثاني من القرن الرابع عشر ، حدوث تدهور في عدد المقيدين لدراسة القانون الكنسي ، بينما ارتفع عدد القيدين لدراسة القانون المدني. وهذا يوحي أيضاً بما حدث من تحول في الاتجاء ، ففي الجامعة التي ترغب في تعزيز موارد دخلها من أجل الخريجين قد لا تختلف مشكلة التمويل التي تواجها في الحاضر عن هواجسها بالنسبة للمستقبل •

وربها بدا أن و الموت الأسود » قد غير هذا الاتجاه ، و ولاحظ عدم حدوث تبدل في نبط الأحوال الميشية للكنيسة ، وان كانت قد زادت سوا بالنسبة لخريجي البعامة ، ويلاحظ أيضا حدوث شي، أما أدى الى الارتفاع الحاد في عدد المقيدين لدراسة اللاموت بين المجبوعة التي وردت أسباؤها في السبحل في المقد الذي تلا والموت الأسوده ، وعلينا أن تراعي منا أن الجامعة لم تفتح باب القبول بفتة للمزيد من الطلبة ، لأنه لم يكن هناك حد أقصي لعدد المقبولين ، ويتوجب النظر الى الزيادة على ضدو الرغبة الشخصية للطلبة ، وليس رغبة كلية اللاموت في زيادة الملتحة بها و قمل حتى قرة أصبح اللاموت ــ أو الوطائف التي تتاح لكريجي كلية اللاموت ــ مصدر جذب للطلبة المؤهلين الباحثين عن الوطائف .

و مناك احتمال لا يخفى عن العيان ، فلقد تسبب ارتفاع نسبة الدقيات بين طلبة اكليروس الأبرشسية ، الذي يظن أنه ارتفع في بعض البقاع الى

• 2% في يزوغ الحاجة المباشرة للاكليروس المتعلم في جميع المستويات • وإذا نظرية المبالة نظرة أقل غيرية ، سنلاحظ أن الفرصة قد سنحت بطريقة مباشرة للمؤصلين لشغل وظائف هامة ذات دخل محتسرم • فاذا راعينا الأعداد الكبيرة من وظائف القوة العاملة والمعدد القليل من خريجي الماسمة ، فاننا لن نعجب اذا شغلت علم الوظائف بأناس من غير خريجي المجامعة ، ولعل السعي وراه عيش أفضل قد دفع كثيرين الى الشعور بأن تصفيتهم سنوات قليلة في الجامعة قد يحقق عائدا أعظم في المستقبل •

وفي هذه الأزمة ، ربيا رضي المسئولون عن تنفيذ البرنامج اللاهوتي في السنوات في السنوات السنوات السنوات السنوات السابقة ، غير أنهم الغوا أنفسهم قادرين الآن على اجتذاب طلبة مؤهلي المرين اكتشفوا أنهم سيطالبون بتلقى العلم في منهج طويل وسيتقاضون عونا ماليا أصغر وامكانات وظيفية محدودة ، ومن ثم فأنها لم تعد تجتذبهم كما كان الحال من قبل ، وهناك دليل آخر يثبت ازدياد تقدير التعليم والإيمان بهزاياه ، بغد التقدم الوئيد وان كان مطردا في ازدياد مدارس التعليم العام ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر ، ايان فترة التباقصي في السكان ،

وثبة عامل آخر لعله يساعد على تفسير عذا التحول ، ويرد الى سخاء الهيات التي كانت تبنح للانشاد الدينى من الهيئات الحيرية والقداسات التي تقام للموتى ولاحياء الذكرى السنوية للوفيات ، والتي تزايلت يدرجة مهولة في انجلترا في أعقساب الموت الأصود ، وعنا المكاس لوفرة المال المروث الذي يستطاع استنزافه في أفعال غير منتجة ، ( اذا نظر لهذه المسالة من منظور اقتصادى ) وان كان يمثل أيضا حاجة الأقراد والمجتمعات الى الساوى والصلاة على أرواح المفقودين الذين ربما اختطفهم الموت بطريقة غادرة \* وساعنت هبسات الهيشات الخيرية على منع الوطائف التي الركل معظمها للقسس ذوى الخلفية الجاهية \*

وأخيرا فأن علينسا أن لاننسي احتمال أن يكون التعلم الجامعي مدويخاصة في اللاهوت من كان ضمن التطلعات الاجتماعية عند العديد من العاللات التي كانت قبل ١٣٤٨ غير قادرة على الحصول على ترف التعليم الأعلى ، وربعا كان السبب هو أن يكون الارث المفاجئ، وغير المتوقع قد صاعد على تحقيق حلم طالما ابتغوه بغض النظر عن مسالة على تعد الجامعة في نهاية المطاف هي أقضسل طريق مباشر للخدمة في الوظائف العليسا المروقة ، للميش حياة مريحة في وظيفة من وظائف الكنائس ، ومسسوا، عن طريق اجتذاب الوظائف المسروة أو من خلال الادراك المفاجئ، فلمون

إلما في القيد بالكليات اللاهوتية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر. قد استمر في النصاعد رغم عدم حدوث أي تفير طاهر في الماط الرهاية الكنسية لصالم الجامعة •

بهقدار الوثوق في تصور و مسجل ، امدن على أنه انمكاس واف. لما كان يجرى في السفورد ابان القرن الرابع عشر ، يستطاع القول بأن. و الموت الاسود ، لم يحدث أثرا على أعلى مراحل التمليم في انجلترا ، مثلما يظن في كثير من الأحيان ، ولم تكن نسبة الوفيات عالية يقدر غير مألوف لا بين المصلحاء النابهين ، ولا بين من كانسوا بهيشون على هامش الحياة ، وحتى بين الإسانفة و لا يبدو أن مستوى القبول خلال انسقود القبلة المثالية قد تأثر تأثرا خطيرا ، فقد توافق مو وما جدث من تفير في الامتنامات ، وبلا شنك ، في نطاق ميادين الفلسفة والعلم والملاموت ، يعنى المجالات التي اذاعت صيت الكلية ، فإذا كان « الموت الأسود » قد اشعلام بعور العامل المساغد في هذا التغير ، فربيا صبح القول بأن هذا الدؤر كان ما المقه من ضرد لمستوى التمليم المام اساسا ، والتعليم الأعلى بالتبعية فحدس ،

# المراجيع

- Anna Campbell The Black Death and Men of Learning (1931).
- Charles Creighton A History of Epidemics in Britain (1965)-
- Robert S. Gottfried Epidemic Disease in 15th Century- England (1978).
- John Hatcher Plague, Population and the English Economy (1977).
- Cordon Leff Paris and Oxford Universities in the 13th and 14th Centuries (1968).
- Heiko A. Oberman Forerunners of the Reformation. The Shape of Late Medieval Thought 1966.
- Nicholas Orme English Schools in the Middle Ages (1973).
- C. H. Talbot English Schools in the Middle Ages (1967).
- Philip Ziegler --- The Black Death (1969)-

## وليم • ج • بوزما

تميز الهيومانيون في بواكر عمر النهضة بايطاليا من أمثال بترادك وسالوتاتي ويروني وفالا بالتفوق في البلاغة ، يعنى القدرة على الكالم والكتابة على نحو يجمع بين النقة والقصاحة والألعية • وبدا لهم الشكل والمضمون والأسلوب والجوهر مظاهر لشيء واحد • ويكون الفكر والكلام والعمل وحبدة متكاملة • ويعكس هبذا الاعتقاد نظرتهم الى الطبيعيسة النشرية • وغلافًا لما تكرم المدرسيون (السكولانيون) في القرنين الثالث عشي والرابع عش ء لم يتخيل الهيومانيون تمتع الكائنات البشرية يقسدرات روحائية مرتبة ترتبيا هيرارشيا ( هرميا ) ، قمتها هي العقبل ، فالأرجح هـ و أن الشـخص مكون من حرَّمة مركبة من الارادة والهوى والذهن • ويشطام كل عثمر من هذه العناص بالتناوب يدور حيوى وقعال في مشتلف لحقلات الحياة • ولم يكتف الهيومانيون بالنظر لل الاشخاص على انهم كانتات عقلانية لا تحتاج الى غير الأحكام المرتبطة بالحقيقة المجسردة ، فراوا أن للأدمين أيضا أهواء ومشاعر وارادة وعقلا يمثلهم • نعم لقه سعت البلاغة الهيوماتية ، الى التعامل مع الشخص في جملته والمجتمع في شموله ﴿ وَأَضْفِي الْهِيوِمَانِيونَ الطَّابِعِ الشَّغْصِ عَلَى الْفَكْرِ ، ووجهوا العقلَّ منوب الواقع ببلاديات المداد

واتنية مفكرو اواخر عصر اللهضة الى فقدان الإيمان بقدرة البلاغة على التأثير في السلوك الانسائي • وباستطاعتنا ادراك حدون الغصال بين المصورة والمضمون في افكار امثال كاستيليوني وبيكو وفيتشيئو ، وحتى الناموس ، أي عند من أصبحوا ينظرون الى البلاغة على أنها مجرد زخرف لفظي ، بل وعلى آنها تمثل شرودا عن الواقع • وعتدما حدث ثلك عاد الفكر المجرد يشيع بين الهيومائيين ، وعاودت الألفاز والاستمارات والمجازات المجود بشيع بين الهيومائيين ، وعاودت الألفاز والاستمارات والمجازات المتعود كاشكال أو صبح فكرية لا مباشرة للإتصال بين الأفراد • واتعد

Changing Assumptions in Later Renaissance Culture (\*)

النشاط الفكرى عن الحياة العملية ، واصطبقت الهيومانية بصبغة اكاديمية . تقتصر على النقية من اهل الفكر • وكما حدث للمدرسيين في تروة العصور . الوسطى ، فقد نظر الهيومانيون المتاخرون الى العقل على انه جوهر الفرد ، ونقل الى الارادة والاهواء مرة اشرى على أنها جوانب هيئة الشان يتوجب . اذعانها وخضوعها لسيطرة قوة اسمى •

ظمادًا وقع مثل منا التحول في تصور الطبيعة البشرية ؟ لعل غزو الفرنسيين لايطاليا ١٤٩٤ أحد الأسباب • فلقد أحبثوا تصدعا في الحياة الإجتماعية والسياسية في الطاليا ، أدى الي اعلاء شأن النظام على الحرية وصادفت الرغبة الشائعة لإعلاء شأن النظام الإجتماعي والسيطرة السياسية تعبيرا فكريا عنها في اعادة الصورة الهيوارشية للالسان التي ترى ان طبيعته الأدنى تحتاج الى تعكم من جانبه الأسمى • على أن بوزما يصر اليهناء على القول بأن ما حدث من تقير لمصورة الإلسان في عصر النهناء سيظل شيئا اقرب الني السي •

يتراسى لنا التصور المالوف لعصر النهضة في « أواخر عهد، ع كمحاولة . ساذجة لترتيب الأحداث ترتيبا زمنيا ، وكمرف اعتدنا الالتزام به عند تخديد . الملاقات في الزمان ، ولكن ما من شك ان هذا التصور له دلالة أيعد من ذلك ، لأنه يدعونا ال التارقة بين الخضائص التي تتبير بها اللحظات المتعاقبة ، والَّتي تتبع عملية تظورية من البداية حتى بلوغ النضبج ، الذي. لا يستبعد أن يتحول الى العلال . كما أن هذا التصور يقدم لنا الشكلة المقدة للعلاقة بين ايطالبا وبلدان الشمال في عصر النهضة • وهكذا يكون. هذا التصور وثيق الصلة بأحد الاتجامات الشديدة الخصوبة في جميع جوانب دراسات النهضة الحديثة · انه الاتجاه للتفرقة بين الراحل باعتبارها مشتركة في حركة أوسع • ولولا مثل هذا التحليل تباتت غارقة في التيه ، مما يجمل أي تقاش نافع يكاد يكون هما عيلا ٠٠ ولمل هذا الاتجاه لا يظهر في أي موضع آخر مثلما يظهر في دراسة الحركة الهيومائية لعصر النهضة • وهو موضوع ، وأن لم يعد بأى حال التعبير الأوحد عن روح هذا النصر ، الا أنه يحقق شعورا بالانفراج في مواجهة الافتراضأت. الكامنة وراه ما ظهر في حضارة النهضة من مستحدثات وآيات خلاقة • ووفقا لنفس الشعار ، فإن التركيز على الحسركة الهيوماتية يعسد طريقة مناسبة لتناول ما حدث في حضارة النهضة من تطورات عبيقة •

وركزت أكثر المحاولات اقناعا في دراسة مراحل تطمور الحرك. الهيومانية على أماكن بالذات مثلما حدث في دراسة « بارون » لتاريخ. فلورنسا وبرانكا لتاريخ فينيسيا وشبيتس(م) الألانيا وأثبتت هذه الجهود نفعها ، ولكنها لم تزد بحكم طبيعتها عن تلسيحات عن تعلود الهيومانية كظاهرة عامة في عصر النهضة بإيطاليا ، أو حتى عن عصر النهضة بأوربا وتجاوبه هو وما هو أبعد من المؤثرات المحلية ولل جانب ذلك ، فان ما قيل عن هذا الموضوع لن يساعد بقدر كبير على فهم مشكلة أواخر عصر النهضة اذ عنى دارسو الهيومانية أساسا بمواحلها التكوينية الباكرة ، وكان الحركة اذا توطعت دعائمها لن تتعرض الآية عقبات ، فهنا ، كما هو المحال في كل دراسة من دراسات النهضة أظننا نحس بوجود حوائل تحول دون تطبيق مبدأ التطور الذي يصنف الأطواد بالترتيب الآتي : النضج — المتدور \_ الانحلال ثم النهاية ، ولمل ما يكن وراء هذا الاتجاه هو الفكرة المتيدة عن النهضة ( الرئيسانس ) كبداية للعصر الحديث التي تبصا لتعريفها ، ماذالت مستحوذة على فكرنا ،

وبودي أن أبدأ اذن بحث مشكلة أواخر عصر النهضة بالتنبيه ـ أولاـ الى ما حدث من تغيرات في معنى « البلاغة » ، الذي يتصور بوجه عام كمحور للحركة الهيومانية في عصر النهضة • فلقد كانت الصفة الأولى للهيوماني في عصر النهضة انه من أرباب البلاغة ، مين يعنون بالارتقاء يفن البلاغة وفن الكلام والكتابة ، ويطبق هذا المبدأ على نفسه وعلى الآخرين ، وطبقا لهنا المنظور يكون اهتمامه بالكلاسيكيات أمرا ثانويا ومن الصعب الزعم بأن هذا الاحتمام كان شيئا مستحدثا • فلقد اكتسبنا الآن دراية كاملة · بما اتسمت به الحضارة الوسيطة من روح كالاسبكية عبيقة · وما بدا مثرا للامتيام عند هيومانيي عصر النهضة ليس اهتباماتهم الكلاسيكية ، وانها هو مفضلاتهم المستحدثة من التراث الكلاسيكي • فقد اعتقدوا أن أهم الكتاب الكلاسيكين هم الحطباء اللاتينيون والملبون القديرون باعتبارهم قدوة وأصحاب أساوب في فن البلاغة • واتضح الآن وجوب فهم الهيوماتية مبدئيا كحركة في تاريخ التعليم رأت الاستعاضة عن الفلاسفة الذين أولم بهم الجدليون بمجموعة جديدة من المؤلفين الكلاسيكيين تضم الخطباء وأقرائهم قدامي الشبعراء والمؤرخين والدعاة الأخلاقيين ، واتخاذهم محورا للمنهج : التعليمي الجديد في الفنون الحرة (\*\*) .

وفى نظر بعض العلماء ، يهدو هذا التصور للهيوهائية أقل جدية ، ولعل السبب هو اعتقاد جمهرة القراء في حضارتنا الماصرة أن البلاغة فن غامض، ومحاولتنا حماية أنفسنا معن أساءوا اليها بأن الصافوا لكلمة بلاغة

Spitz.
Studia humanitas.

كلمة د مجود ، او د فحسب ، ، وإن كانت الحاجة لهذه الحماية توحير بمخاوف لا تتناسب وكلمة ممجرده التي نضعها قبل كلمة بلاغة • فعبارة « مجرد بلاغة » تمنى القول بأن الشخص البليغ لا يزيد في أفضل الأحوال عن فنان تافه من أدباء القاع ، وتنحصر مهمته أولًا وآخرا في زخوفة المضمون الجاد بحليات سطحية ، وينتمي هذا الشخص في أسوأ الأحوال الى فئة المضللين ، ويكمن ورا، عبارة «مجرد بلاغة» أيضا في أغلب الظن افتراض شبيه ميتافزيقي عن امكان التفرقة بين الشكل والجوهر • وهذا تصور ينم عن تأثير لحوم لأحد الاتجاهات الهامة في الفكر القديم عن المقل الفربي . ولكن يبدو أنَّ ماهية هيومانين الرينسانس قد عبرت عن اختلافها عن هيومانية المصور الوسطى عندما رفضت هذه التفرقة · فلقد نظرت الير البلاغة بمنظار الجد بعد ادراكها أن صور الفكر جزء من الفكر ذاته ، وأنه المنى الشغوى عبارة عن وحدة مركبة كالكائن البشرى المضوى ، فكالاهما لا يبقى على قيد الحياة بعد تشريحه • ان هذا في اعتقادى هو ترجسة لونتسو فالا لكلمة لوجوس (كلمة) الى خطاب (\*) وليس الى عقل . وهذا تصور لا يقتصر على اشارته الى الأهمية الدينامية والجوهرية للريتوريقا ( البلاغة ) ، ولكنه يقترب الى عالم التوراة أكثر من اقترابه الى العالم الفلسفي للفكر • ولابد أن نفهم على هذا الضوء امتداح قالا أبلاغة الرسول بولس • فالبلاغة وحدما قادرة على التأثير في الانسان ، أو كل انسان ، ولس الحور الحيوى لوجوده ا

وهنافي تتيجة تستخلص ضمنا من هذا الموقف و قلقد بذل فالا جهدا المهرومانيين و فلما كان أعمق المقبات التي ظهرت بين أواثل الهيومانيين و فلما كانت أشكال الفكر بالمقدور ادراكها كأشياء خاضمة للزمن أو التاريخ ، لذا فان عسم قابلية جميع أنشطة الفكر للقسمة الي شكل ومضمون توحي بارتباط هذه الانشطة بالمصر الذي ظهرت فيه ومكذا فتحت بلاغة عصر النهضة الطريق أمام انكار وجود الصفات المطلقة بعد أن آثرت الاتجاء الحضارى النسبي المستحدث ، فالانسان في نظر و البلاغي ، ليس الانسان المبثل لنوغ ، ولكنه الانسان كما هو ، أي مرتبطا بزمان بالذات ومكان بالذات ، والذي أصبح مقياس كل شيء وهذا تصود يوحي بأصل آخر للريتوريقا ( البلاغة ) ، ويقسر السخرية وهذا تصود يوحي بأصل آخر للريتوريقا ( البلاغة ) ، ويقسر السخرية الكلمة وراه وصف الهيومانيين لأهل العلم بأنهم صفسطائيون ،

ومكذا فلم يكن وراه التملق بالريتوريقا ابان عصر النهضة إية نزعة غثة ، أو على أقل تقدير في بواكير عصر النهضة بايطاليا • كما لم تكن

ratio عقل Oratio خطاب (\*)

هناك تفاهات تتملق بعزايا تطبيقها و وبوصفها فن الاتصال المؤثر ، فان الريتوريقا لم تكن فقط أداة نشر الوحى المقسس ، ولكنها كانت أيضا الوسيلة الإصاسية لتحقيق ترابط المجتمع البشرى ، ومن ثم ارتفعت قيمتها في المجتمعات بعد ازدياد تمقدها و نزوعها لخلق أنعاط أكثر فاعلية للحياة الجباعية و واشته التحصل للريتوريقا بين أهل المعن المسئولين عن تحقيق الالتحام في خامة الكثل البشرية ، الذين دمتهم الاقداد بين جدران المدينة ، والمدنية الجديدة لصح منهم وهكذا كان للريتوريقا فضل تزويد الحضادة والمدنية الجديدة لصم ساتويات البناقيال البشرى ، على المستوى المنخص والمدنية الجديدة لصم مستويات الإعمال مضطرون الى اقتاع زبائنهم في كل مستوى من مدويات الإعمال مضطرون الى اقتاع زبائنهم والمستوى المناجة الي والمراجة الى تنازعهم على المصالح الماحاجة الى المراجاة في تنازعهم على المصالح الماحاح ، او سعيا وراء تحقيق الاتفاق بين الرفاق في هسائل السياسة العامة ، ويحرص المكام على الحصول على عون من وعايامم ، وتحواس الحكومات بعضها مع بعض ، وترقد على عرن من وعايامم ، وتحواس ال الحكومات بعضها مع بعض ، وترقد البيئات الدبلوماسية ، وتحوال أن تخطب ود الرأى العام الإجبين ،

وحكاة أثبتت البلاغة يفضل دورها في تشكيل كل موضوع من موضوعات الاهتمام الانساني وجعله صالحا للنقاش ، أنها ليست على هامش الوجود الانساني ، ولكنها تقبع في صميعه وتبما لذلك فان الشخص البيغ يعتبد على التعبيم عند أداء وسالته ، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك ، ومن ثم أصبح التعليم في عصر النهضة عو أول تعليم عام بالمني المقيقي في تاريخ أوربا ، وظهر قانون في فلورنسا على أواخر القرن الزابع عشر ، بل وقبل أن يكتشف دبوجيوه كونتيليان() وتبريزه تعين أستاذ لفن الريتوريقا على أساس أن هذا الفن ليس مجرد أداة للاقناع تحتاجة لمن الريتوريقا على أساس أن هذا الفن ليس مجرد أداة للاقناع تحتاجة عن كل ما نرغب في تأييده أو معارضته » و بذلك ساعات الريتوريقا على وضع جميع المارف والتجارب في بؤرة الاعتمام .

وجر النهوض بالريتوريقا في ذيله أيضا نتائج إيديولوجية كبرى و وهكذا وكنا بين كريسار ، لم يكن للريتوريقا أي جوهر فلسفى واضع ، ولكن كان لها أهبية ملحوظة للفلسفة بالمنى الأوسع ، والأهم من ذلك استناد الثقافة الريتوريقية الجديدة الى تصور مستحدث عن الالسان ، فلقد رفضت تصدور الإنسان المجرد في الانثروبولوجيا الكلاسيكية ،

وما تضمينه من ملكات منفسسة يمكن التفرقة بينها ، وترتيبها ترتيبها المساوفتها في اللحظات الفردية من وجوده ، فلم يعد الانسان وقبلتها كما صادفتها في اللحظات الفردية من وجوده ، فلم يعد الانسان مجرد حبوان عقلائي ، ولكن أصبح ينظر الله ككائن معقد وحزمة من الطاقات النفسية الدينامية ، التي لا يمكن التبيز بافعالها ، فالانسان يجمع آنيا بين جوانب حسية وحواثية وفكرية ورحية وبذلك أصبح مشابها للبلاغة التي يستعملها (أي وحدة غامضة) ، وإذا صبح أنه بمقدورنا تعريفه لأمكنا القول ، انه حيوان اجتماعي ناطق يومتاج إلى مشاركة الآخرين جميع أبعاد تجربته وخبرته ، وكما قال ليون باتيستا البرتي (المم ليوناودو) ( ١٤٠٤ – ١٤٧٢) ، « أن الطبيمة أعظم البنائين لم تضم الإنسان في موضع يجعله يحيا مكشوفا وسط الآخرين والكشف عن جميع أهوائه ومشاعره ، عن طريق الكلام ، وغير ذلك من السبل ه عن حميع أهوائه ومشاعره ، عن طريق الكلام ، وغير ذلك من السبل ه

لم يقتصر أثر هذا الموقف على القضاء على الهيرارشية القديمة للسخصية الإنسانية ، ولكنه ساعد على استئصال مراتب الترتيب الهرمى المناظر للهيزادشية الشخصية ، فمهمة الكلام في أوسع معانيه تعنى أن لا تتركز المهمة الأولى للتخاطب على الحاجات الفكرية الأقلية ، وانا تنصب على الاحتياجات العامة للكثرة ، فاول بحرط للكلام هو أن يكون مفهوما لملكافة ، وأشرار بتراوك . ولم يكن مولما بالمشود . لل هذا المنى منذ وقت باكر في تاريخ الحركة ، وعبر عنه بالقول : « الوضوح هو أفصح حليل يتبت العبقرية والعلم ۽ ، وم المهمه الانسان بوضوح بعقدوره أن يهبر عنه بوضوح ، وبائك يتسنى له صب ما هو كامن داخل تلافيه بعنه في عقل أي مستمع ، ومكذا كان كل ما فعله كاستيليوني ( ببلافيه الموضوح ) وبدل البلاط على الموضوح عبدالوري ( ببلافيه الموضوح ) وبدل البلاط على الموضوح و رجل البلاط على الموضوح المزال رجل البلاء عن رجل البلاط على الموضوح عبدال حدى رجل البلاط على المهمية عدى المناز القديم عندا حدى رجل البلاط على المهمية عدى المهمية المهمية المهمية المهمية عدى المهمية المهمية عدى المهمية المهمية عدى المهمية عدى المهمية المهمية عدى المهمية المهمية المهمية المهمية المهمية عدى المهمية ا

ويوحى ميل الريتوريقا الى تحطيم الحواجز والانقسامات القدية ، التى نظر اليها فيما سبق على أنها كامنة في طبيعة الانسان والمجتمع والكون بجانب أبعد من عمق إهميتها ، فلقد أثبتت قدرتها الفسنة على تأمل عالم جنع نظامه إلى الافلات من أي فهم شامل له ، وأتاحت لها طواعيتها وقدرتها على التكيف بمختلف ظلال التجربة أن تصوغ نفسها بمرونة عنه الحجيث عن تفاصيل الحياة التي لا نهاية لتنوعها أو تقلبها ، وفي ذات الوقت فإنها شبحت الاعتقاد بأن الواقع من المتعذر الاحاطة به بالاعتماد على المقدرة والمامة للفكر العقلاني النسقي فلقد التزمت الريتوريقا بنفس بقدور بنفس اللاادريين فيما يتملق بإلقضايا العامة ، ففي نظرها ، ليس بعدور الإسانة أن يأمل في النفاذ إلى أيهد الجربة ، وكل ما يأمكانه أن

يفعله هو الفهم الجزئي لتجربته المباشرة - غير أن التجربة قد اثبتت ان ياستطاعة التعبير البلاغي التحليق في آفاق عالية من الناحية الخلاقة ، وهو مالا تستطيع اللغة تحقيقه لو أنها اكتفت في غايتها بتأمل الواقع الساكن المطلق - فاللفة ذاتها من خلق الانسان - وهذه نقطة استند اليها فالا عندما لام المدرسيين ( السكولائيين ) لأنهم نسوا ما جاء في صفر التكوين ( ٢ : ١٩ ) ، واعتقدوا أن الله هو الذي اخترع الكلمات -

وأخفى المظهر المحايد لمذهب البلاغيين فى اللياقة ( الاتيكيت ) ناحية الحرى مما جاء متضمنا فى مذهبهم من جوانب أخاذة • وتعنى اللياقة بكل بساطة ما يتطلبه فن التخاطب الفعال من تكيف بين حديث المتكلم وموضوع حديثه بوحرصه فوق كل ذلك على التكيف هو وجههور مستمعه، يمنى فى نواحى الملامع الخاصة للمتكلم ، والطروف الخاصة بالمكان وازامان ، ومزاجه الشمخصى ، وغايته من الكلام • ويوحى هذا المذهب أيضا بأن اللغة تبحث عن الانسان ، كما هو ، فى تقلباته من لحظة لأخرى ، بأن اللغة تبحث عن الانسان ، كما هو ، فى تقلباته من لحظة لأخرى ، المطلقة التي لا تنتمي الى أي زمان بالذات ، ولكنا تخاطبه كفرد • فعنلما المطلقة التي لا تنتمي الى أي زمان بالذات ، ولكنا تخاطبه كفرد • فعنلما منه ؟ ، كان بذلك يعبر عن أحد أعنى المواقع الكامنة وراه بلاغة عصره على المنطقة • وفى الوقت نفسه ، فإن اللياقة « تشير الى اتجاه يدعو الى الاحاطة ورقى الوقت نفسه ، فإن اللياقة « تشير الى اتجاه يدعو الى الاحاطة والحاملة بموضوعات البحث ، عند مواجهة الحياة بتنوعها الذي لا ينتهى » •

وهكذا تسنى لهيوماني النهضة في بواكيرها في ايطاليا اناه هذه الرؤية الجديدة للانسان المنشغل انشغالا كاملا بجميع أيماد التجربة ، والتي يسخر كل قواه لخدمتها و وبقدورنا تتبع تقدمهم في هذا الشأن بطريقة حيوية ، عندما تلاحط ادراكهم المتزايد لدور الاهواه والارادة في المسخصية الانسانية التي اتخذت الصدارة ، بينما تراجع دور العقل واستمر بترارك عاجزا عن ترجيع رأى على آخر و فرأيناه يبيع للقديس أغسطين ـ ولعله قدمه في احدى قصائده متخفيا في شخصية حكيم روائي احتجيه اللوم له لتعلقه بالحب والمجد رغم أنه أصر على اعتبار هذين الشيئين « أرفع الأهواء في طبيعته » ولكن ما أن حل الجيل التالي حتى رأينا سالوتاتي (\*) يمرب عن استمداده للاعتراف بأنه مهما بدا في قمع الشاعر من نواح مرغوبة الا أنه أهر مستحيل و وكتب يقول : « أجل انني لا أعرف أحدا من الفانين قد تماثل هو والمسبع في بلوغ مثل مذا الكمال ه و المرف أحدا الدياة الحاصة التي يعدد على وجه الدقة الحاصة التي

Salutati. (4)

يتميز بها الانسان ، ونراه يعتبر المساعر هي هذه الخاصة : ه قاول هبة هبات الطبيعة لنا جميعا هي الروح المحركة الكامنة فينا ، وعن طريقها نشمر بالرغبة والغضب » • وبلغ فالا بهذه الفكرة ذروتها في كتابه عن الخبر المحقر(\*)،عندما ذكر أنه من غبر المقدور الارتقاء حتى بالحياة الإخلاقية والروحية للانسان اعتبادا على أي فعل فكرى بصير • ولن يتحقق ذلك الا إذا استسلمنا للمتعة الأسمى للحب الالهي •

وترتبط الارادة برباط وثيق بالأهواه ، فهى تترجم نوازع الهوى الم أهال ، ولم تمد الارادة في هذه الرؤية الجديدة للانسان مجرد خادمة للمقل ، ولكنها حلت مجله ، وعلى حد قول نانسي ستروفر(م) : انها ببثابة القوة التنفيذية للشخصية وهكذا لم تمد قيمة الانسان تقدر بكفاية عقله ، ولكنها أصبحت تستند الى قوة ارادته ، وحريتها ، ومن ثم بلت الارادة للسائوتاتي : « الملكة التي تتميز بعظم قوتها وبسيادتها على سائر القوى الأخرى للنفس » الى حد اعتقاده أنه رغم اكتساب الاحاسيس صورتها من الاشياء المحسوسة ، « الا أنه قلما يستمر أثر هذا الاكتساب \_ بغير تلقى الأوام من الارادة » ، التي تمثل القوة الفعالة للنفس »

وتمثل في جمل المسلمارة للارادة تمسور منقع للوجود الانسب للانسان في مذه الحياة ، فيعد أن توقف النظر الى الانسان على أنه كائن ممكر لم يعد بالاستطاعة توقع امكان تحقيقه لذاته عن طريق التسامل والنظر ، فلن تتحقق هذه الفاية الا عن طريق الانشغال الفمال بعطالت المياة ، وللجتمع بعاصة ، ومن ثم رأينا حتى يترادك الذي لم يرجع رأيا على آخر في هذا الشأن رأيناء يمترف بعلم ملاسمة الحياة الخالية من الاختيار والكفاح للجياة البشرية ، ووقف خلفاؤه موقفا أوضح من همه المسالة ، وأكد والد الفنان المفكر البرتي هذه النقطة عند احتضاره في رصالة الرداع التي كتبها لأولاده قبل رحيله : « أن الشمائة والماكسات هي المادة التي تتضع المختصرة » وأيضا في قوله : « أن من يتمتع بروح ثابتة لا تترع وبعقل رصين راجع وبذكاء وقاد وبالقدرة على الاجتهاد بيقدوره أن يكشف عن مزاياء كأملة في المراقف الملائمة والهادفة » ، وعبر وليم ليونادو عن هذا المني بلغة أقل المراقف الملاحة والهادفة » ، وعبر السماح بالخبول والحياة الاسينة فتخلوا عن البلادة والهاترات والاضطجاع على بالخبول والصياة الاسينة فتخلوا عن البسلادة والهاترات والاضطجاع على (الشلت) كما تفعل الجويم » .

(\*\*)

لم أقصه بتقديم الاتجاه الفكرى الذى حددت مملكه آنفا تقديم صورة. متوازبة للهيومانية في بواكبر عصر النهضة • فلا اختلاف بين عذه الصورة وبين المواقف المحيرة المتناقضة التى تعرض لها بترارك أيضا من حيث الاهمية ، والتى لم يتمكن حتى خلفاؤه من التغلب عليها كلية على الاطلاق • ان كل ما سعيت اليه هو محاولة تقديم « اسكتش » مختصر للمستحدثات الرديكالية المضيرة في الحركة آملا أن تساعد على تقدير معيزات أواخر عصر النهضة • قبنذ حوالي منتصف القرن الخامس عشر ، تعرضت الحركة الهيومانية لتفير حاد ، واستمرت النوازع التي تحدثنا عنها في القيام بدور وبويتشارديني (\*\*) • غير أنه حتى في حالة الكتاب الذين نستطيع أن ندرك اذا تأملنا شخصيات من أمثال ماكيافيلي نستطيع أن ندرك اذا تأملنا شخصيات من أمثال ماكيافيلي نستطيع أن ندرك الهنة عندم للتعديل •

ومرة أخرى ليتنا نبط بالنطور في مشكلة الريتوريقا التي تغيرت النطرة اليها ، فليس من شك أن باستطاعتنا أن نلحط الحرص الحماسي للولع بفوة تأثير الكلمات ، قرأينا مثلا فيفسي يمتقد في تفوق اللغة في أهميتها للمجتمع على المدالة ذاتها ، وسمعنا بتراوك يقول : ه أن الكلمات تكمنف مدى تجاوب الآخرين ، وتتحكم في أهواتهم وهشاعرهم ، ولا أدى شيئا أوثق ارتباطا بالمجتمع من القدرة على التدفق بكلام بليغ ، والهاب المشاعر بكلمات متوهجة واللغة تنبر المقل ، وتوجهه ، وليست هناك مناسبة في الحياة الخاصة أو المامة ، باللماخل أو الخارج ، يستطاع فيها الاستخداء عن الكلمات ، ولا يستبعد أن تكون الكلمات سببا للمرور محميجة ومعمدا لنعم لا تضاهى ، ومن ثم فمن المهم للفاية الحرص على استمال كلمات تناسب القام والمكان والزمان والأشخاص \* وهذا يثبت أن البلاغة أهم جانب من جوانب المصيرة » \*

بيد أنه بوسعنا أن تلحظ حتى عند أنصار البلاغة احساسا متزايدا بقسورها • وهذا يتجلى واضحا في الاتجاه مرة أخرى للنظر الى البلاغة على أنها مجرد تزويق للحقيقة • ولم تمه البلاغة تبدو قادرة على منحنا وسائل تناول الحقائق الوثيقة الصلة بالحياة ، التى ظهرت مرة أخرى بعظهر الاشياء التى تتمتع بوجود مستقل مطلق • ومرة أخرى عاودت. الطهور مشكلة الملاقة بين البلاغة والمرفة وبين الصورة والمضمون بعد إن اعتقد يوما ما أن بين مذه الحدود زيجة لا تنقصم •

<sup>(</sup>بد) Pomponazzi (بد) ۱۹۷۴ – ۱۶۱۲) بیاسوف ایطانی فی عمد التیشنة •
- الامانی عمادی ۱۹۵۲ – ۱۹۵۰ ) مؤرخ ایطانی معاصر انکیانیای •

ان هذا واضع بوجه خاص في نظرة الهيومانيين للكتاب المقاص ، الذي اعتقد فالا أنه أعظم مثل لقيمة التمبير البليغ • فلم يعد هناك من منظر 11 هذا الرأى بمنظار الجد أو يصغه بالحقيقة القصوى · قليس بالاستطاعة حمل الكتاب المقدس يعتمد على أفكار فصيحة عابرة • وكل ما سقدور البلاغة أن تحققه في هذا الشأن هو تقديم بعض العون العابر في توصيل رسالة هذا الكتاب • وهكذا رأينا العالم الفرنسي جاجوان(\*) ينصبح ارازموس الشباب باتباع البلاغة في الوعظ متذرعا ، بأن من يتمتعون بذاكرة أشبه بذاكرة النساء المسنات في تلعثيها (وتهتهتها) ليس لديهم القدرة على تذكر أي شيء لأكثر من أيام معدودة ، • • وأن من جمعوا بيق البلاغة والمعرفة يتمتعون بالاحترام وحسن الصبيت بين الأدباء ، وترتب على هذا الموقف تراجم أهمية البلاغة ، ولم تعد تزيد عن أكثر من عامل مساعد للذاكرة ، أو أحده مقومات الصبيت الشخصى • وأقر ازازموس هذا الرأى ، ورد عليه بقوله : « نعم بالقدور اضفاء التألق على المسائل الدينية وزيادة اشراقها وضيائها بالاستمانة بالكلاسيكيات شريطة الاكتفاء بالحرص على نقاء الأسلوب » فلقه رأى ارازموس ان البلاغة وحدها غير قادرة على نقل معانى الكتاب المقدس الى القلب • وكل ما بوسعها أن تحققه هو تهيئة مزاج القارى، للتلقى • وأنكر فيفس أيضا قدرة البلاغة على تحقيق جبيم الفايات ، كما يستطيع الجبيع أن يروا بوضوح • قليس الكلام عن السماء والمناصر والملائكة من اختصاص الخطباء ، هكذا قال قي معرض اعتراضه على كونتيليان •

وكان من الطواهر الطبيعية التى صاحبت هذا الفصل بين الشكل والمضمون في التمبيرات الشفهية ازدياد التشديد على قيمة البراعة الإدبية التى بمقدورها تحقيقها لذاتها ، أو من أجل اشباع الجانب الاستاطيقى ومكذا يوحى حديث كاستيليونى عن اللغة بوجود اهتمام أكبر بصحة اللغة ودقتها أكثر من اهتمامها بصلاحيتها للقدرة الأعمق على التخاطب و والحق أن كاستيليونى قد خص هذا الموضوع بمناية فائقة ، وان كان تأثير كلامه انصب بعداد أعظم على توكيد تفاهة ما كان ينظر اليه قبل ذلك على أنه يتصف باسمى المعمق و ونحن لا تصادف أي اهتمام بالفضيلة أو الواجعي في رؤية الكاتب لودوفيكو للتربية الإدبية لرجل البسلاط و وعدها استعرض كاستيليوني(ش) المنهج الدراسي القديم قال ان من واجب وجل

<sup>(\*)</sup> Robert Gaguin (\*) صاحب الحوايات الغرنم, والدبلومامي والهيوماني ،

Courtier ان كتابه الشهير (★★)

البلاط أن يتمرف على الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية « لما فيها من وفرة متنوعة من الأشباء التي دونت في هذه الصادر على نحو مبهر ، وعليه أن يوجه انتباها خاصة الى الشعراء والخطباء والمؤرخين، غير أن تعليل الكونت كاستيليوني قد جاء مجردا من الروح الجدية التي كانت معهودة قديما في مثل هذه الكتب فيما مضى: « قال جانب الاشباع الشخصى الذي سيحصل عليه رجل البلاط من هذه النواحي ، فأنه اذا اتبع هذه السبل ، أن يجه مشقة في الاهتداء إلى الأحاديث الترفيهية عندما يكون في صحبة سيدات من المولمات عادة بمثل هذه الجوانب - ولا جدال أن الاحاطة بالانسانيات ستبيير الطلاق لساله ، وستزيد جرأته ووثوقه من نفسه عندما يتحدث مم الكافة ، غير أن هذا الاسهام فيما تحققه الجاذبية الشخصية لرجل الكونت كاستيليوني ــ لأنه رأى أن حمل السلام هو المهمة الأساسية لرجل البلاط . أما باقى المقومات الأخرى فلها مكانة ثانوية ، ولا تزيد عن مجرد حليات يجيء دورها فيما بعده فرجل البلاط له مهمة خاصة مطودة . وعمه أحد المتحمدتين الى كاستيليوني الى المجادلة محاولا زيادة تعبيق هذه النقطة فرأينا فدريكو فريجوزو وهو من رجال البلاط يقول ان من بين الصفات الهامة لرجل البلاط أن يكون من بين من لا يعجزون عن التعبير عن أى شيء من الطرائف والملح التي تناسب من يتحدث معهم، ويجب أن يسلم بما يساعد على انماش عقول مستبعيه وشه انتباهم ، وأن يكون قادرا على ادخال السرور الى أفندتهم ، برواية بعض الطرف حتى يكون بوسعه بغير أن چير الملل أو الضجر أن يكون قادرا على مواصلة اقناع الحاضرين ٠٠٠

وباستطاعتنا أن نلاحظ عن هذا المثل الأعلى أنه لم يشتمل على أية تفرقة في غير صالح النساء والحق أنه يبدو في صالحين بصفة خاصة ويزودنا المنهج المدرمي القديم للبلغاء بأسلوب تثقيف الأرستقراطيات وتثقيف الرجال أيضا عندما يكونون بصفة أساسية في صحبة السيدات وتبعا لمعاير القرن السادس عشر ، لا وجود لشيء ما يصور لنا المكانة المتدنية التي انحدرت اليها مالانسانيات، أفضل من جنوح أصول اللياقة بعد أن كانت تعنى في بواكر عصر النهضة \_ أساسا \_ بالتناسب والتواؤم بين اللغة ومستميها أو أهداف المتكلم ، جنوحها الى المناية بدلا من ذلك بين اللغة ومستميها أو أهداف المتكلم ، جنوحها الى المناية بدلا من ذلك بيالئمة ما يناسب الطبقة العلياء في الحياة ، ثم نزوعها في نهاية المطاف الى ولكنها تعولت الى مجرد ميزة من مديزات الصالون وليس من شك أن المهلسوف فيتشينو قد علف اللياقة تسريفا أسمى من ذلك ، وان كان لم يقصد ما هو أكثر من رفعها الى مرتبة أسمى من الحياة الانسانية العادية ،

فقال : « أن اللياقة هي الله ، بوصفه المصدر الذي نبعت منه كل لياقة ، وتبر من خلاله كل ليافة ، وصدرت عنه جميع الإشياء اللائقة » ·

غير أن تصور فيتشينو لهذه الناحية كان استثناه ، ولعله لم ينطبق على البلاغة الا سهوا ٠ وعلى العموم لقد نزعت البلاغة في أواخر عصر النهضة الى اتخاذ مكانة لا تزيد عن الحيلة ، وتضاءلت مكانتها نسبيا تمعا لذلك ، وهكذا تحولت في يعض الدوائر الى نوع من الألاعيب ومصدو للبتعة ، وصورة من صور الاستعراض الناتي ، وان كانت قه بلت في نظر الجادين من الاشخاص موضع شك ووسيلة للشرود عن الادراك المجرد للحقيقة • ويبدو أن هذا الاهتمام يستند الى الخلاف الذي استعر حول شيشرون في عهمه ادازموس الذي قام ينفسه بمهاجبة أسلوب الكتابة المزخرف المتاثر بشيشرون ايشارا للأصلوب البسيط . ويوسى ايشاره .. من حيث المبدأ على أقل تقدير .. و للمادة الكثفة ذات الدلالة على الألفاط الإيقاعية المجلجلة الطنانة حدوث تراجع بخطوات واسعة من الريتوريقا الى الفلسفة ، ، وكتب يقول ان مظاهر المنجهية الدالة على التماظم قد تمجب الآخرين ، و ولكن الاهتمام الأكبر \_ في نظري \_ يجب أن ينصب على أن يساير الحديث الموضوع ذاته ، وأن لا نعني باستعراض أنفسنا ومبدعاتنا يقدر اهتمامنا بعرض الموضوع المطلوب ، وهكذا حدث انفصال بين الشكل والمضمون ا

وطبيعة الحال ، لم يحدث انقصال بين الفصاحة والحكمة في أي مكان المربقة واضحة تماثل ما حدث عند الافلاطونيين الفلورنسيين • فقد شمر فيتشينو الذي كان معنيا بالحقيقة بالانزعاج من الجنوح نحو البلاغة • وفرق بيكو (\*) تفرقة حادة بين الحقيقة والفصاحة التي اعتقد في احتمال اساءتها الى الحقيقة ومسخها وتحريفها لها • وتمشيا مع نظراتهم قان المهمة الحقيقة المنفوعية • واذا قبل أن الأغلبية تفتو الى القدرة على فهم المباحث الفلسفية ، فان هذا لا يدل دائما على تصور الفلسفة ، ولمله يثبت تميزها • وكتب بيكو معافما عن الفلاسفة : ما الذي سيجرى اذا ساد الاعتقاد بأننا مضجرون ووقحاه وغير مثقفين • في نظرنا أن هذا الاعتقاد يشرفنا ، ولا يعد انتقاصا من شائنا • فنحن في نظرنا أن هذا الاعتقاد بشرفنا ، ولا يعد انتقاصا من شائنا • فنحن الم نكتب للاكثرية ، ولا نختلف عن القعماء الذين وضعوا الإلفاذ والحكايات المفلة ، وربما كنا من اثر مخاوفنا قد دأبنا على ابعادهم من مادبنا المستغلقة ، وربما كنا من اثر مخاوفنا قد دأبنا على ابعادهم من مادبنا

<sup>· ( \</sup>iii ... \iii') Pico Della Mirondola. (\*)

لأنهم اذا دعوا لن يقــدوا على فعل أى شىء غير افسادها بمختــوعاتهم الكلامية الأكثر تنفيرا » •

ومن بين تتاثيج هذه المشاع الرجوع الى التجريد و وعناك تتيجة أخرى اكثر شيوعا ، ولكنها في أغلب المطن مساوية في ابتمادها عن الحياة اليومية وهي ظهور نوع جديد من التواصل في لفة التخاطب والفنون التشكيلية اعتمادا على بعض المبتدعات الرمزية كالألفاز واللفة المجازية والتلميحات ، وطيقت هذه الفكرة على عالم القراءة والكتابة، وتمشلت من بين مظاهر أخرى في العودة للأساليب الوسيطة لدراسة الكلاسيكيات ، وفي تحقيق النصوص الفديه لا بحثا عن تعبيرات انسانية سامية من الماضى ، وانما لاكتشاف في تعقيبه على كتاب فن الشمر لهوراس : « عندما يفلب على ( الشمر ) ورواية شيء ما يتصف بضعته وابتذاك أو تنشد احلى الحكايات لادخال البجة في الآذان الفارغة ، فانه يكون حينذاك قد عبر بطريقة خفية عن البجة في الآذان الفارغة ، فانه يكون حينذاك قد عبر بطريقة خفية عن وكان ادازمرس رغم نوازعه الانجيلية يخضل الماني المجازية للاشمار المقامسة على معانيها الحرفية »

غر أن الكلاسبكمات المالوفة التي كانت معروفة بالفعل على نطاق واسع لم تكن تحمل قدرا كافيا من المعاني الحفية لارضاء التطلم الى الحكمة المسيرة المتفردة التي بمقدور أريستقراطيي الروح الارتفاع بها فوق طبقة الدهماه ، وما عرف عنها من فساد وانحداد في الذوق • وترتب على ذلك المودة الى الكتابات البعيدة عن التداول في اليونانية والمبرانية ، بل والى لغات سامية أخرى في نهاية المطاف ، والى التراتيل الأورفية والكابالا • وكما لاحظ بيكو : أن الأسغار القنسة وما تتضمنه من التزامات وروادع لن تتجاوب واحتياجات الفئات التي تعلو على مستوى الخياطين والجزارين والرعاة والخدم والخادمات • انهم النفر الذين لا تحتمل الضوء عيونهم الأشبه بعيون النبوم \* اذ يحتاج أصحاب الأرواح السامية الى كشوف روحية أسمى من ذلك ٠ كما أن مثل هذه التصورات لم تكن قاصرة على حاشية بعض المتطرفين من أهل الفكر ٠ اذ شارق جيلين فيتربو ــ وهو من زعماه الرهبان الأغسطين الموقرين ومن الشخصيات العارمة التأثير بين المشرعين الكنسيين اعتقاد بيكو بأن الجيل عيسى يحتاج الى تفسيرات على طريقة ه الكابالا ، العبرانية · وعلينا أن نلاط أيضًا ما حدث من اختفاء في هذه الاعتمامات للاتجامات الثقافية النسبية الأولى لبواكير عصر النهضة · وفي هذا الحو الجديد ، تحولت الاتجامات الكلاسيكية ذاتها الى اتجاه متزايد نحو الروح الأكاديمية ، فلم تعد تدعو الى اتباع حياة ملهمة فعالة ، ولكنها تحولت إلى شكل أقل جدية في الأغلب من الحياة التأملية . وتضال اقبال الهيومانيين على الحطابة ، وازداد ميلهم الى الاشتغال بالأدب وعلوم اللغة • وتزعم الهيومانيون في أواخر القرن الخامس عشر شخصمات من امشال بوليتسيانو(\*) ، الذي اكتشف الميزات الاستاطيقية للعصر اللانيني النضي ، ومرولا (\*\*) الذي أشرف على جمم النصوص وقنن طريقة الهجاء وارمولاو باربارو (\*\*\*) الذي استعاد النص اليوناني لأرسطو واستمرت تسميتنا لهؤلاء الأشخاص بالهيومانيين ، أو علماء الانسانيات ، وان تعذر أحيانا أن نتصمورهم ما الا بطريقة أكثر جسوحا للسطحية ما مشابهين لبترارك وسالوتاتي وبروني أو فالا • فلقد أحبوا الكلاسيكيات ، وعرفوها اكثر من أسلافهم ، وكتبوا بلغة لاتينية أفضل • ولكن الهيومانية الأبكر ، بما عرف عنها من جدية أشد في فهم مهمة البلاغة قد تمردت ضد انعزال الأدب عن الحياة ، وضد فصل الأسلوب عن جوهر الكلام ، وتزايد النظر الى باربارو وبيكو \_ بل وأحيانا بوليتسيانو وارازموس \_ على أنهم أشخاص أقرب للي محترفي الفكر .

ولكن وكما أوحى هذا البيان عن مصير البلاغة في أواخر عصر النهضة في مواضع شتى ، فان هذه التوجهات المختلفة نحو اللغة والكلام قد كانت مصحوبة بملامح اعتى من التغيرات التقافية ، فاذا قلنا أن البلاغة بمعناها الإيكر ( أي كفن لمس شفاف قلوب البشر ) قد دفعتهم للعمل طبقا لهذا المنهوم ، فان بوسعنا الآن القول بأنها قد جنحت في أواخر عصر النهضة ألى التدهور ، ويرجع هذا الى حدوث تزايد مرة أخرى عند الانسان بالذات نح قصور التفكير من الملكات التي يشترك فيها الانسان مع أقرائه من بني البشر ، لذا بدا الانسان أيضا وكانه قد اتجه الى فقدان جانب من فردية مشاعره ، ولما كانت موضوعات الفكر تتركز على المعاني المامة والنظام المقسول للواقع ذاته لذا دل تدهور الريتوريقا أيضا على استعادة الإحساس القديم بالكون كوحدة منتطبة لها المقل الذي يعلى قيم الوجود الفردي الاجتماعي للانسان وقواعده ادراكها المقل الذي يعلى قيم الوجود الفردي الاجتماعي للانسان وقواعده ادراكها .

Poliziane (\*)

Merrila (14.34)

. Ermolao Barbaro (\*\*\*)

نفسر الشعبية التي حظيت بها الآن فكرة الانسان ككون صغير (ميكروكوزم) . وهو تصور لا يحتاج بروزه في أواخر النهضة الي المزيد من الايضاح • وهو وثبق الصلة أيضا باحياء أشكال شتى من المذاهب السحرية ، التي سعت حسب قول بيكو. « لعقد زيجة بين الأرض والسماء » • وغلت هذه المذاهب المثل الأعلى للتناغم ( وإن أمكن التعبير عنه في صيغة السانية وفي صيغة مطاقة أيضا ) وأهم من ذلك اعادة احياه مبدأ الهرارشية الذي بدا لفيتشسنو يكاد يرادف النظام ذاته ٠ ونسبت الآن شكوك فالا في أصالة الكتابات المنسوبة لديونيسوس الأريوباجي ، وأولمت جماعة جديدة من القراء بالإيمان يه ، ويدا ديو نسبوس في نظر فيتشينو منافسا للقديس بولس و كأحكم علماء اللاعوت المسيحي ، • وسماه جيليز من فيتربو ، بالضياء الفذ للاهوت الموتاني، وخصص كوليت الجانب الأكبر من حياته لدراسة أعماله وقام النفقر ديتانل (\*) بالإشراف على نشر سفره « مراتب السباء (\*\*) » ووصف كتاباته بأنها و على جانب كبر من القداسة وتتبيز برونقها وروعتها ولا تفيها حقها جبيم عبارات الاطراء ، ولم يتردد حتى ارازموس رغم وهن حماسه عن الاستعانة بالرؤى الهيرارشسية في بحوثه للنظام الكنسي والسياسي • وهكفا ألفينا أنفسنا مرة أخرى قد رجمنا الى فكرة النظام القدسي الأوحد للواقم والذي تخضم فيه أركان الوجود بأسرها له وتمتثل لأمره ، لابد اذن من القول باستمرار ملامع من اتجاهات بواكر النهضة في تصور الأفلاطونين لفكرة الهرارشية وقلم تتصف هيرارشية فيتشينو بسكونها ، ولكنها بدت أشبه بنسق دينامي يبثل طريقة انتقال المؤثرات الحيوية ، وسمى بيكو لحماية الحرية الإنسانية عندما أباح للبشر حسرية الصمود والهبوط في • السلسلة الكونية للوجود ، وحرية تشكيل أنفسهم. غر أن الأهم هنا في نظري ليس النوازع التي استبقيت من بواكر النهضة، وانما هو الوجود المهيمن للهرارشية ذاتها ٠ فقد اعتقد بيكو أن من واجب الانسان التصاعد على سلم الوجود بدلا من الهبوط عليه ، لأن وجوده يوعز له بطريقة استساله لحريته .

غير أن الأهم هو قدرتنا عند تطبيق هذه التصورات على فهم الانسان على ادراك الاختلاف بين الموقف الجديد والموقف في أوائل عصر النهضة • فلقد عاد للطهور تصور الشخصية الإنسانية لا كوحدة دينامية ، ولكن كانعكاس لبناء الكون ، وكمجموعة من الملكات المتمايزة المتدرجة التي يحكمها العقل ، اما بوساطة النفس أو الروح ، فقد اختلف المسطلم من مفكر لآخر ، تبعا لموقفه الى حد ما ، وهل كان متأثرا بارسطو أم بافلاطون. ام بالرواقيني ؟ وقال : « هذا هو النظام الذي فرضته الطبيعة ، يعني أن يكون الكل معكوما بالمحكمة ، وان تخضع جميع الكائنات للانسان ، وفي حاله الإنسان ، يلتزم الجسم بأمر النفس ، والنفس ذاتها تخضع لارادة الله ، وكل من ينتهك هذه الأوامر يرتكب خطيئة » ، وأحدث البشر تغيرات شتى على التصور المام ولاحظ اوتافيانو فريجوزو(") : « فكما أن عقلنا شيء وجسسنا شيء آخر ، فأن الأمر بالمثل في حالة النفس ، التي تنقسم الى بحزءين : يحتوى أحدهما على المقل ويحتوى الجزء الآخر على الشهوات» ويرى ارازموس « أن الجسم يمثل اخطر أجزاء كياننا ، وتمثل الروح شيئا أشبه بالطبيعة الالهية ، وأخيرا فلقد خلق الله النفس كملكة تتوسط الملكين الإخرين لكي تكبع جماح الأحاسيس والنوازع الطبيعية » .

غير أن سيادة الجوائب العليا للانسان قد عنت عودة النظر الى ماهية الإنسان على أنها كامنة في عقله ، أو كما قال فيتشينو أحيانا في شيء ما أسمى من العقل ، ولكنه يمثل دائما ملكة عليا ومنفصلة • وهكذا نرى في أحد كتب كاستيليوني ( الذي نستطيع مقارنته في هذه النقطة ببترارك أو قالا ) المعرفة أسبق من الحب ، فتبعا لتعاريف الحكماء القدماء : الحب لا يزيد عن رغبة ما للاستبتاع بألجمال ، ولما كانت رغبتنا لا تنصب الا على الأشياء التي نعرفها ، لذا يتمين أن تسبق المرفة الرغبة التي هو يحكم الطبيعة تتجه الى الحير ، ولكنها عمياه في ذاتها ، ولا تعرف الحير ، وصحبت هذه الرؤية الفكرية للانسان نغبة متفائلة ملحوظة ، توافقت هي والتقاليه الكلاسيكية التي انحدرت منها والقائلة ان معرفة الخبر مي فعل الخبر . وهكذا لاحظ ارازموس أنه مما يليق بالجبيم و ادراك حركة العقل ، ومعرفة عدم اتصاف أحد منهم بشدة العنف ، لأنه بالقدور اما كبح جماحهم عن طريق العقل ، أو اعادة مدايتهم إلى الفضيلة » • ويردف ارازموس فيقول : « هذا هو الطريق الوحيد للسمادة : أولا اعرف نفسك · ثانيا - لا تخضع شبيتًا ما للهوى ، وانما عليك اخضاع جميع الأشباء لحكم العقل ، • وتذكر المذراه ماريا طبيبها بلهجة متعاظمة نوعا (٥٠) : « أن ما تفرضه الشباعي مؤقت وزائل • أما اختبارات المقل فأثارها المتعة باثبة بوجه عام الى الأبدء ويقر عاشقها قولها في لهجة أقرب الى الاستغراب رببا أمكن تفسرها عل أنها تحتوى على شيء مِن السخرية على طريقة ادازموس : « حقا انك تتفلسفين على خير وجه ، ومن ثم قررت الممل بنصيحتك ، ولا يخفى أن الارادة قد ظلت عنصرا هاما في التصور • فكل استحثاث على اختيار

Courtier باه نکرها این کتاب Ottaviano Fregoro. (大)

The Woose and the Maiden. الله خداب (本学)

طريق العقل يحيل ضمنا الاعتراف بوجودها (الارادة) والاعتراف بقوتها - غير أن الارادة لم تمد محور الشنخصية الانسانية ، بل انخفضت مرتبتها الى دور المبودية للعقل ، اذا اتصفت بالفضل ، وبخضوعها للهوى اذا كانت. شريرة - ولقد اعتبد قدر كبير من الفكر التربوى في أواخر النهضة على مذا المنى -

وغدا تعرض النظرة للبشاعر للتفعر أمرا لا مناص منه • قبعه أن كانت تنسب الى الجسم أو الجانب الأحط من النفس ، قانها عادت تتخذ مظهر المشكلة أكثر من ظهورها بمظهر منبع الخير والشر على السواء • فحتى ارازموس الذي اتخذ موقفا متارجها حيالها لل حد ما فانه لم يمتدحها كثيرا • قلا ننسى أنه حلل الأسعاره لخلوها من الشباعر فكتب يقول : ه انها لا تحتري على عاصفة واحدة » • « ولا وجود لسيول عالية تفيض على شاطئيها ، وجات خالية من آية مبالغة ، • وكان يؤثر الشعر الذي يبدو أقرب الى النثر ويبغض الفقرات الكورالية في الدراما الاغربقية لما فيها: من روح انفعالية عنيفة • وبالمثل كان فيفس لا يتق بالمشاعر ، وان كان من الناحية التقنية قد اعترف بحيدتها أخلاقيا ، فقال : و كلما ازداد الحكم نقاه وسموا ، قل نصيبه من المشاعر التي يسمم بها ٠ أن مثل هذا الحكم يفحص بعنساية شديدة الجوانب الخيرة الكامنة في الأشياء • ولا يقبل الاثارة الا في حالات نادرة وباعتدال رصين » • كما كتب أيضا : « في الحالات التي تثمر فيها المساعر بكل ما تتمتع به من قوة طبيعية ، فان. الحكيم يسيطر عليها بعقله ، ويرغمها على التراجم أمام أي حكم حميث ۽ ه

ولم يخامر أواخر عصر النهضة الشك كثيرا في الحكم على الجسه. بحقارته و فنظر اليه مرة أخرى ... كما حدث عنه فيتشينو و كسجن أرضى، ومأوى مظلم للنفس و واستبعه فيتشينو الجسم من تعريفه للانسان الذي. اعتبره و مرادفا للنفس داتها و فكل ما يقال عن أن الإنسان قد فعله تكون. النفس وحدها قد فعلته و ولابد أن تكون قد سخرت البحسم البشرى لفعله و وكان بعقدور اوازموس طرح هذه النقطة مثلما حدث عندما رأينا لمحبين عنده يتفقان على أن النفس قد ارتضت أن تكون سمجينة للجسد. و كصفور صغير في قفص و ولكنه أحيانا كانت تنتابه نوبات شديدة المراس كما حدث في كتابه «تربية حاكم مسيحي» (\*) : و لو ظهرت أية المارات للشرفي المقل ، فلابد أن يعزى ذلك الى اصابته بعدوى من الجسم، الواسام به ، باعتباره خاضما للأهواء والمشاعر وما ينسب من خير لصورة أو النحام به ، باعتباره خاضما للأهواء والمشاعر وما ينسب من خير لصورة

<sup>(¥)</sup> 

الجسم مستمه من العقل ينبوع كل خير و وكم يبدو بعيدا عن المصداقية ومتعارضا والطبيعة القول بأن المساوى تنتشر من العقل الى الجسم او تعرض صحة الجسم للفساد من تأثير العادات الشريرة للعقل ع ومرة أخرى وأينا من يذكرنا باعتماد الوجود الانساني على النظام الارحب للطبيعة، وراينا فيفس يزداد عنفا عندما يقول : « أن نفوسنا تحيل العب النقيل للأجسام بشعور كبير من الشقاء والإلم · فالإجسام هي سبب احتجاز انفوس في اطار الحدود الضيقة للارض حيث تتجمع شتى أشكال النفاية والدنس ع · وبمقدورنا أن نلمح في هذا الإصرار على الفصل ب بل التخاصم ب بين الأجزاء العليا والأجزاء السفل للانسان ، وبين النفس المعاقلة ( أو الروح ) والجسم ومشاعره ، ندوك تقابلا ذا مفزى للتفرقة بين الموهر والصورة في الأحاديث المتداولة ، أو بين مضمونها العقلاني وزخرفتها البلاغية ، وبين النفس ، وجمع الفكر ،

وترتبت على هذه النظرة الى الجسم نتيجة موجبة هي التشديد على خاود النفس \* وقد رفض أباء الكنيسة أحيانا هذا المذهب ، لانه يظهر وكأنه يتعارض هو والاعتقاد المسيحي في بعث الجسم • ودافع المثلون الصحيحون لأواخر النهضة من حين لآخر عن البعث • وتحدث فيتشبه عن رغبة النفس الطبيعية في العودة للاتحاد بالجسم ، وهي رغبة لابد عن اشباعها لأنها في نهاية المطاف في طبيعة الأشياء . بيد أن الاهتمامات الحقة للهيومانيين المتأخرين قد اتجهت اتجاها آخر \* فحتى عندما ناتشوا اهذا الموضوع فانهم لم يشددوا كثيرا على تنجيد بعث الجسم ، بقدر تشديدهم على تحوله الى شيء أقل جسمانية وأكثر روحانية ، اذ كانوا مهمومين بخلود الروح \* وخصص فيتشينو الجانب الأكبر من كتابه عن « اللاهوت الافلاطوني » لاثبات ذلك · وهناك أصداء للفكرة على تحو أكثر دنيوية في رسالة جارجانتوا ( للأديب الفرنسي رابليه ) يستحث فيها على اتباع الفضيلة بقوله : « اذا لم تحفث روحي ... بجانب صورتي الحسمانية \_ اشعاعا مماثلا داخلك ، فانك أن تحتسب جديرا بحراسة الخلود النفيس لاسممي ، ولن يتحقق الا أقل قدر من الاشماع اذا تعرض اللاضمحلال أفضل جزام ( يعني روحي التي ينسب اليها الحفاظ على اسمي مكرما بين الناس ) وستكون قد تعرضت لأبشع اهانة . • ولمل اعلان خلود الروح رسميا في عقيدة الكنيسة في مجمع لاتيران الخانس ١٥١٣ كان صدى لهذا الاحتمام الذي عاود الطهور في أواخر عصر النهضة •

وبساعد هذا الاتجاء الجسديد في فكرة الانسان على تفسير أسماب . اعادة احياء المثل الأعلى للاشادة بدور التأمل واسترجاع الاهتمام بالفلسفة . وعبر عن هذا المعنى أفضل تعبير بيكو عندما كتب : « لقد كنت دوما شغوفا: ومفرما (بالفلسفة) ، حتى انتى تخليت عن كل اهتمام بالمسائل الخاصة والعامة ، وانقطمت تماما للتأمل » واعتقد جيلز من فيتربو على نحو غريب أن يسوع كان انسانا يتجنب المدن والأسواق وصحبة الآخرين ، وكتب لصديقة : « الانسان السعيد عن الذي يهى مدى قصر الحياة ، ويحيا لنفسه بعيدا عن صحب البسر » \* وحتى كاستيلونى فقد داينا يدفع أو تافيانو عندما واجه المسكلة الماتية عن المفاضلة بين الحياة العملية والنظرية عند الحاكم ، فإنه اكتفى اللزوع الى الاسسارة غير المتوقعة و بأنه يتمين على الحكم أن يتبعوا الاتجامين ، ولكن عليهم أن يهتموا بالناحية النظرية بوجه خاص التي يعبب أن تصبح هدفا للناحية النظرية ، مثلها ينظر الى السلام على أنه همدف للحرب والسكينة كهدف للجد والاجتهاد » ولا يصد على أنه همدف الدورب والسكينة كهدف للجد والاجتهاد » ولا يصد تطلع ازاموس الدائم للسلام الذي يتمين شغله بالدرس والتحصيل مجرد من عن طركة السلام في نظر المفكرين في عهده مجرد استجابة للموقف السياسي \* مثلها لم يسبح في نظر المقرين في عهده مجرد استجابة للموقف السياسي \* مثلها لم يسبح في نظر النقي بقيا الهدف (\*) \*

وفي مثل هذا المناخ ، لم تعد الروح المدرسية تطهر بنظهر منفر • ولقد اعتدنا أن ننظر نظرة أكثر جدية الى اعتراضات ارازموس وقوله انه لم يهاجم المذاهب الفلسفية ، ولكنه هاجم أوصابها • وإذا رأيناه يعجز عن ارغام تفسيه على امتدام المدرسيين ( الاسكولائين ) الا أنه محد بها فيه الكفاية فكرة الفلسفة وأعادة ربطها باللاهوت في أحد كتبه (\*\*) ، واعتبر بيكو رسالته في الحياة هي اعادة تجديد الفلسفة بعد تعرضها للهجوم لعشرات السنين ، وتحمس فيتشينو وليفقر وفيفس لاعادة الفلسفة مرة. أخرى لخدمة الايمان ، ولم ثمد أسماء أرسطو وافلاطون والرواقس محرد أسماه ينرحم عليها • فقد صادفت هذه الأسماه جبيعا اعجابا متزايدا ، ونشطت الدراسات الجادة لأفكارها • وتدعيت حتى مكانة توما الاكويني على نحو لم يحظ به خارج طائفة الدومنيكان • واعترف ارازموس ذاته بأن توما الأكويني ينحو د نحو المداهنة في كتاباته ، وهكذا التي حسندال تياران حضاريان كانا منغصلين في بواكير النهضية • وتعد احمدي لوحات رافائيلو العظيمة (\*\*\*) بمحاولتها الجمع بين حضارتين : الحضارة المقدسة والحضارة الانسانية في ظل الرعاية المستركة للاموت والفلسفة ثبرة من ثبار هذه الحركة ٠

De monarchia (♣)
Philosophia Christi (♣♠)
.Stanzo della Segnature. (★★\*)

ومرة أخرى لابد أن أشدد على القول بأنه لم يحدث هنا أي تغــر مطلق ، أو أي رفض كامل للمثل العليا لبواكبر عصر النهضة • غير النا نلمح بوادر لتحول عبيق في طريقه للظهور • وهذه مسألة تستأهل التوضيح . ومن المحتمل الاهتداء الى جانب من الايضام اذا أرجعنا ذلك الى نوع من الدينامية الكامنة داخل الهيومانية ذاتها • فعندما حاول البشر انماء قدراتهم على التعبير بالكلمات بمحاكاة الكلاميكيين فانهم اكتشفوا أصول التعبير الكلاسيكي واكتشفوا أيضا امكانات جديدة لم يحلموا بالعثور عليها داخل أنفسهم • ولكن بعد أن تزايد اكتشاف علم فقه اللغة الكلاسيكي ( الفيلولوجيا ) رثى أنه بالامكان الاحاطة بالتراث الكلاسيكي احاطة موضوعية ، وبالقدور اخضاعه لقواعد عامة ، وبذلك لم تمهد « الكلاسيكية » مصدور للتحرر بقدر كونها عاملا مقيدا · وساعدت أيضا على انباء الشعور باستعمال اللغية استعمالا لاثقها الطباءة التي تمسد من أعظم مبتكرات هدا العصر ٠ فقد ساعدت على تنميط كل جانب من جوانب التعبير الشفهي ، وبعد أن تدفقت الكتب الطبوعة بالملايين ، فانها فرضت قيمها على الجماهير المتزايدة للمتعلمين ٠ غير أنه حتى اذا لم ينظر الى ما وراء الحركة الهيومانية ذاتها ، قانتي أطن أن باستطاعتنا ادراك وجود نزوع فعال أعمق دفع الحركة في الاتجاء ذاته قلقد ساد شعور مضمر بالتحرر في اتجاهات البلغاء كما يبين من رفضهم النظام الكوني الوضوعي الذي يسترشه به الانسان في مساوه ، وبس أيضاً من الاحساس بخطورة الفوضي الشاملة والضالل ، وشعر أكثر الهيومانيين حساسية من البداية بهذه المشكلة ، وحاولوا الاهتداء الي حل لها بالمناداة بوحدة البلاغة والحكمة • غير أنه لم يكن هناك سند ضروري لمثل هذا التحالف في غياب نظام موضوعي تستطيع الفلسغة الاحاطة به ، أو غياب ارشاد روحي معزز بالإيمان • وفي الحق لقد كان الهومانيين الأواثل أنفسهم نهمين في الاستمتاع بالحرية الفردية والملكة الحلاقة ، أي الناحستان اللتان اكتشفتا حديثا ، وإن كان شعورهم بالقلق قد تزايد أضا قيما بتعلق بأوجه النفع التي يمكن أن يجنيها الفرد من هذه المنحة • وأباح بترارك الأغسطان توجيه اللوم لفرانسيسكوس النه تباهى بفصاحته . وأزعجت سألوتاتي حقيقة افتقار معظم الخطباء الى الخلق الفاضل • وتزايد شمور بوجيو بالاكتئاب لأن الريتوريةا ( البلاغة ) بنت أقرب الى وسيلة التجربه أكثر من كونها تعمل لتدعيم المجتمع البشري • وهكذا فرغم هجوم أواثل الهبومانين على الفلسفة ، فانهم قد أدركوا هم بالذات الحاحة إلى شره أعظم من قوة الريتورية! • ومن هذا النظور بدا وكان مفكري أواخر النهضة قد اتجهرا للبحث عن أوجه نقص حضارة بواكر عصر النهضة • وفي ذات الوقت ، علينا أن نتساءل : ألا يصبح القول بأن هذا النقص كان في الواقع من ضرورات هويتها -

غر أنني أعتقد أنه يجب علينا في نهاية الأمر النظر فيما وراه الهبومانية ذاتها ، يعنى الى التغيرات التي طرأت على العالم السياسي والعالم الاجتماعي ، ويوسعنا أن نشعر اشارة مياشرة الى ما حدث من تدهور في إيطاليا ٠ فلقه خلقت المهود الطويلة للمشاحنات داخل مدن ايطاليا في السنوات التي تتوسط القرن الخامس عشر جوا لا يطاق من عدم التسامع، تفاقم من جراء الحقبة الطويلة من الحروب التي دارت على نطاق واسم ، ومن العمار الذي ترتب على الغزو الفرنسي ١٤٩٤ ، والذي دمر بالفعل حرية الدول الإيطانية ؛ وبذلك لم تمد الحرية هي الضرورة الملحة لهذا المصر الجديد ، وبدلا من ذلك أصبح وقوض، النظام هو المطلب الأول -وتزايد اقتناع المجتمع بالهرارشية ( أو التكوين الهرمي ) للمجتمع ، وازدادت الحكومات تسلطاً ، واستفحل الشمور بالفزع من أي تغير يجري • وفي نفس هذا العصر أيضا ، وبعد أن استعادت قوتها بعد محنة والصالحة، فزعت الى اعادة توكيد سلطتها التي اتبعت الرؤيا الوسيطة للواقع • ولم تظهر أية مفارقة في هذه الطروف في التصور الذي يرى جبيع الأشهاء مظاهر شتى لنظام مقدس واحد ، يجمع في ذات الوقت بين الموضوعية والمعتولية والتنظيم الهيرارشي والخضوع لسيطرة قوة أسمى و قلقد اعتبرت هذه النظرة مخرجا للخلاص من المخاطر المباشرة للمصر ، وتكاة يتكره عليها سلطان الأمراء ( الحكام ) الذين أعربت البابوية الآن عن استعدادها لعقد قتفاقيات مصالحة معهم · وفي ايطاليا ـ وباستثناه فينسيا ـ كان حكام الولايات في الصمود ، وبغض النظر عن اختلافاتهم الحاصة والبابا ، بعد أن اكتشفوا توافق الرؤية الهيرارشية للنظام هي وأغراضهم • وفي مثل هذه الطروف فقدت الريتوريقا الكثير من قائدتها العامة ٠ ولم يعد خلق التضامن الاجتماعي والنظام الاجتماعي يبدأ من أصفل اعتمادا على الاقناع، ولكنه أصبح يفرض من عل بالقوة ٠ وبعد وهن الدور الاجتماعي للمثقفين. ازداد احتفارهم لمامة الناس الذين يناظرون ، على مستوى المجتمع ، الأهواء والمشاعر في « جسم » السياسة ، التي غلت مثار شك ، وتبعا للشمار ذاته ، أصبح ينظر لفن الكلام على أنه سمة اجتماعية ، ومن المبزات التي تتميز بها الأرستقراطية السياسية الملتفة حول الحكام • ومرة أخرى العكست صورة الانسان في النظام العام للأشياء بعد أن كان الهلاطون قد ربط بينها وبين المجتمع و

لا يخفى أن هذا البيان عن الفرضيات المتغيرة في حضارة أواخر عصر النهضة لا يمد وصفا متوازنا أو جامعا مانعا لهذه الحقية الزمنية . قالي حانب ما استحدثته بواكر النهضة ، قانها استمرت تحتفظ برواسب من حضارة العصور الوسطى .. التي لم تكن متجانسة تماما معها .. وظل الكثير من مخلفات بواكر النهضة باقيا في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وفي حالة توتر في أغلب الأحيان مم الاتجاهات التي تحدثت عنها • وفي هذه النقطة من عرضنا ، يتحتم علينا أن تلاحظ العلاقة بين النهضة الإيطالية والتطورات الحضارية في مناطق أخرى ، اذ تستحق يعض التأمل حقيقة اقتيات الألمان والفرنسيين والاسبان في هذه الفترة التراجعية على المستحدثات الأبكر • وهكذا فلربما ساعات الاتجاهات النكوصية في أواخر عصر النهضة على جعل النماذج الفكرية الإيطالية أكثر تجانسا هي وحال الأوربيين في شتى الأنحاء ، ولو أنها النخلت صورة أخرى ، لاختلفت النتيجة في أغلب الطن • ولعلها كانت ستخيب الطن لو حدث هذا التأثر قبل أن تتخفف مستحدثات بواكر النهضة من ججيها • وليس من شك أن التعديلات التي تعرضت لها حضارة بواكر النهضة بعد تقلها من الجمهوريات \_ المدن التي ولدت فيها الى قصور الحكام قد ساعدت على تكييفها عى والدوائر الأرستقراطية للأنظمة الملكية في الشمال ، وإن كانت هذه التغيرات قد بدت أشد غبوضا في ممناها في نظر المدن الحرة للامبراطورية ، التي أصبحت الآن خاضعة لضمنوط متزايدة من حكام الأقاليم ٠

ولكن وكما أكلت بين الفينة والأخرى ، فان النوازع الاكثر حيوية لبواكر النهضة لم تختف تباما من حضارة أواخر النهضة حتى في الطالبا يرغم ما تعرضت له من اساء • وكانت هذه النوازع معروفة أيضا وراء الالب (في وسط أوربا وشمالها) حيث نمت وان لم تعقق هذه المستحدثات ما جرت العادة على تسميته ، بنهضة الشمال ، بالرغم مما يحمله هذا الصطلح من غبوض • فلقد أعجب أوربيو الشمال \_ بغض النظر عن مشاعرهم نحو ايطاليا \_ بانتظام منجزات نهضتها باعتبارها مثلت انقطاعا عن الماضي الوسيط • كما صادفت الفرضيات الأعبق لحضارة الهيومانين صدى لها في عالم اللاهوت في حركة الاصلاح الديني البروتستانتية وهكذا فاذا قلنا أن يواكر النهضة كانت مسألة إطالية بحتة ، وإن اتجامات أواخر النهضة قد أحدثت تغييرات في الاتجاهات الأولى للنهضة ، بان أثرها في كل من ايطاليا والشمال ، سيتضح لنا مدى أهبيتها البعيدة الاختلاف خارج ايطالبا حيث تمثلت كبداية لطور جديد في تاريخ الحضارة ، آكثر من ظهورها بمظهر تدهور لحركة توطدت على خير وجه (كسا جرى قى ايطاليا ) • ومن هذا يتضم أن بوسمنا أن نلمح في الشمال ـ وربما في صورة أوضح في الجلترا - بوضوح متزايد الكثير من نفس الاحساس جامكانات الحرية الإنسانية ، ونفس مشاعر القلق والكشف الخلاق لإمكانات الرجود الفردى ، على نحو ضبيه بما جرى في يواكبر النهضة في ايطاليا • وتحتاج هذه الكلمات الى شيء من الشرح •

وبالاستطاعة - كما أرى - ارجاع السبب الأساسي لمواصلة النوازع الحيوية لحركة النهضة في شمال أوربا بعد العقود الأولى من القرن السادس عشم إلى تعدديتها السياسية ، وأدى هذا العامل بالإضافة إلى الابتعاد الجغرافي والروحي عن روما \_ رمز العالمية ونصيرتها \_ الى اقامة عقبة كأداء أمام البرء من أي تصور لوجود نظام كوني مقدس واحد • والفارق بين الكاثوليكية والبروتستانتية في هذه النقطة غير ذي موضوع ٠ ففرنسا واسبانيا \_ رغم ما عرف عن الملك فيليب من تقوى \_ قد قاومتا التأثير البابوي بنجاح مشابه لنجاح انجلترا وومختاره (") (سكسونيا) في ألمانيا. ومثلت هذه البلدان جبيعا المبدأ العلماني للاعتراف بوجود عالمين منقسمين ومتسايزين مما جعل أي تصور لهيرارشية موحمة كامنة في التكوين الموضوعي للواقع غير مستصدوب في نهاية المطاف ، وساعدت التجزئة السياسية بالاتيان بأساس قامت على اكتافه الحضارات القومية ، التي أفسحت المجال بحكم علمانيتها لنوع من الفردية الشخصية كتلك التي تميزت بها ايطاليا في بواكبر النهضة • ولا وجود لموضع آخر تمثل فيه منا التطور واضحا أفضل من الآداب الدارجة التي اكتشف فيها أوربيو الشمال لأنفسهم الآثر الخلاق والتحرري للفة مثلما فعل أهل البلاغة في الطاليا قبل ذلك بقرنين من الزمان •

Elector, (4)

#### المراجسع

- Hans Baron The Crisis of the Early Italian Renaissance (1966),
- Johann Huizinga Erazmus and the Age of Reformation (1953).
- Paul Oskar Kristeller Renaissance Thought: The Classic, Scholastic and Humanise Strains (1961).
- James K. McConica English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI (1965),
- James H. Overfield Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany (1984).
- Gerald Strause Luther's House of Learning: Indoctrinational of the Young in the German Reformation (1978).
- Nancy Struever The Language of History in the Renaissance Rhetoric and Historical Consciousness, (1979).
- Charles Trinkaus In our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought (1970).

# ثانيأ

## عصر الأصلاح الدينى

حوكة الاصلاح الدينى هى أول الثورات الكبرى التى غيرت شكل الممالم الحديث وعلى الرغم من أنها لم تخلق فى التو أنظمة جديدة من المحكومة لقلب صرح الطبقة الحاكمة فى المجتمع ، الا أن تأثيرها على السياسة المحاصرة والمجتمع المحاصر كان عبيقا ومستمرا وفى الكثير من المبلدان أنهت حركة الاصلاح النزاع الطويل المدى بين الحكومات الملمائية والحكومات الكنسية على التحكم فى السياسة ويبين روبرت ماكنجدون كيف صاعد البروتستانت وحرضوا على نقل السلطة من الحكومة الاصقفية الى حكومة عموم الشعب فى جنيف ، وبذلك انتهت ميطرة الاكليروس السياسية والاقتصادية والإيديرلوجية على المدينة ،

وفي الكفاح من أجل الاستحواذ على قلوب عامة الناس وعقولهم ، استعان البروتستانت بسلاح قوى هو الطباعة ، وتعد حركة الاصلاح الديني أول مثل تاريخي للدعاية الناجحة بين جموع الفسم باستعال الكلمة المطبوعة ، اذ ظهرت النشرات العامة في أعداد تجاوزت عشرات والالوفي في عشرينات وثلاثينات القرن السادس عشر ، فلما كانت الاكثرية الساحقة من الشمم عاجزة عن القراة ، فقد صحمت هده الدعاية بعيت تقرأ عليهم بصوت مرتفع ، وتحولت العظات الى تشرات احتوت في الأغلب على تصاوير ، وعند القيامة م الودية الجاير كانت مرصمة بالمصور على المروت الجايرة بالمصور على الموات المجايزة من المحدود المحدود بنه بيه المحدود ويعود موضوع مقال دوبرت سكريبنر حول المستعمل الاستعمال الأرب التصاوير التقليدية لأغراض الدعاية بالرغم مما تعرض له هذا الاستعمال من اساءة .

لقد كان عصر الاصلاح الدينى عصر فطاحل المحكام · انه العصر الذي نزع فيه أشخاص ذوو عزيبة وتصبيم على تعديل مساد التاريخ في نطاق المجال المباشر لتأثيرهم ، كما حدث في حالة الملك الانجليزي هنرى الشامن الذي مساعد طموحه السيامي المستنه الى فكر شخص واحد على تعديل السياسة الانجليزية ونوع الديانة الشائعة في انجلترا · ولا يلزم أن يكون منا التغيير قد اتجه للأفضل ، تبعا لما يقوله سكاريسبريك ، الذي يحدى فحصا نقديا شخصية الملك ، وما أنجزه ابان فترة حكمه ·

وحينها نجحت حركة الاصلاح الدينى، فانها قامت اما بتصفية أديرة الرمبان ذكورا واناثا، أو تقييدها بقيود صارمة وكان هذا التغيير من بين التغييرات الجبارة التى الحقتها حركة الاصلاح بالمؤسسات المعاصرة ، ورفض البروتستانت وفضا بانا احجام رجال الدين عن الزواج ، وما زعم عن تمثيلهم للصفوة المثلى من المسيحين الأفضل من عامة الناسى مما أدى الى ازدراه نظام الزواج وشجعوا الرهبان المبعدين والراهبات المبعدات في المناطق المبروتستانية على الزواج ، فاقبلوا على ذلك باعداد غفيرة وصور الزواج على أنه آكثر المطاهر الإنسانية ارضاه لله ويدور موضوع جين دمي دوجلاس حول النتائج التى عادت على النساء من تقدير البروتستانت لنظام الزواج والحياة الإسرية .

### هل كانت حركة الاصلاح الديني ثورة ؟ الثسل الغاص بجنيف

### روبرت كنجلون

هل كانت حركة الاسلاح الديني ثورة اجتماعية وسياسية حقا . ام أنها ثم تزد عن فورة وتمرد على المُذهب اللاهوتي والمارسة الدينية ؟ فقي معظم المنت والأقاليم التي حقق فيها الإصلاح الديني غايته بنا وكانه لم يحدث تأثيرا عميقا على تكوين المسفوة الدنبوية الحاكمة ، كما أنه ثم يغير اوضاع البناء الاجتماعي تغييرا جلريا • فلم يتبدل حال من كانوا يتعمون بالثراء ومن كانوا يعانون من الفقر • على أننا عندما تتذاكر أن الكيروس روما كانوا ايضا فئة حاكمة قوية ، فائنا سندراء بوضوح الطبيعة المورة لحركة الاصلاح •

وفي جنيف تبتع الاكبروس بسلطة سياسية عاتية ، وكانوا يسيطرون على ممتلكات واسعة ، ويديرون دفة الحكم في المقاطق الشاضعة لسلطانهم ، وفضلا عن مثلكات واسعة ، ويديرون دفة الحكم في المقاطق السائدة والتفدوه البراسا لهم في تنظيم المجتمع ، فجعلوا الاكبروس يحتل الرفع مكانة في قبة مهتمع الصناحين ، ولف تركزت الحكومة الكسية والزمنية طويلا تحت نصاف المنف كونستانس ، السيد الأعظم — تقليديا – للهدينة ، وعندما في اللتظيم السياس والبناء الإجتماعي والسيطرة الاتصادية على المتلكات ذلك ، فاتهم والمسطورة الاجتماعية السائدة ، وعندما فعل البروتستانت ذلك ، فاتهم والمسطورة الاجتماعية السائدة ، وعندما فعل البروتستانت ذلك ، فاتهم المنافقة المد من تحكم الكنيسة في الحياة المدانية ، وتسليم عامة الناس مقاليد الأمور ، وتعد حركة الإصلاح في هذم المهالات ثورة حقيقية ،

Transition and Revolution Hobert M. Kingdon √1≦ is No (★)

Problem: and Issues of European Renaissance and Reformation History.

هل كانت حركة الاصلاح البروتستانتي ثورة ؟ ويتمني أن يكون لهذا السؤال أهمية عند عدد من مختلف المدارسين و فينبغي أن يهم من تجتذبهم حقبة الاصسلاح ممن يودون فهم ما حدث فيها فهما كاملا بقدر الاستطاعة ، ومعرفة أهمية أهميتها كاملة ولابد أن تهم المتلهفين لمرفة أطبيعة التغير الاجتماعي العنيف ، ومن يرغبون الالمم بما هو آكثر عن أصل الحركة التي كانت من الجوانب الهامة في تاريخ العالم القريب المهد وربما كانت موضع اهتمام حتى من يعتبرون أنفسهم الاخلاف الروحانيين للمسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و للمسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المسلحين البروتستانت ، ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المدارك المسلحين البروتستانت ويرغبون الاحاطة بالملبيعة المدقيقة لارثهم و المدارك ال

وقبل أن تتسنى لنا الاجابة عن السؤال ،علينا أن نضم تعريفا لمسطلح و ثورة ، و ويا لها من مهمة عسيرة ! • فلقد استصلت الكلمة على أنحاه شتى ، وجات أغلب عله الاستصالات عند أشخاص ملتزمين التزاما عاطقيا اما بالانتصار المجيد للثورة ، أو من قبل أشخاص رافضين لها رقضا باتا ، ومكلا أصبح مفهوم المسطلح مفعما بشمحتة عاطفية قوية ، ترتب عليها صعوبة التحدث موضوعيا عن « الثورة » وتعريفها على نحر يقيله أغلب الناس ، ومع هذا فلنحاول ،

لمل قلائل في الفترة التي حدثت فيها حركة الاصلاح البروتستانتي يقرون تسييتها بالثورة • فغي تلك الأيام ، ثم يكن للمصطلح أي دلالة سياسية أو اجتماعية • اذ كان أصاصا مصطلحا عليها يستخدمه علما الفلك • وافضل استعمال معروف له جاء في المبحث الهام الذي قدم فيه عالم المفلك البولاندي ليقولاس كوبرنيقوس نظريته الراديكالية البحديدة التي اعتبرت الشمس ـ وليس الأرض - مركز النظام الشمسي • وقد نشر هذا المبحث لأول مرة ١٩٤٣ (م) • وثمة جانبان لهذه الحركات علينا أن نواعيها • فها يعلان على انتظام الرجوع الى نفس الموضع لأن كل جرم سماوي يهود بعد دورانه إلى المكان الذي كان يحتله قبل الدورة • ويدلان

On the Revolutions of the Heavnley Bodies. خبان هذا البدن (大) درام الساوية في مساوات وعلى الأخرام الساوية في مساوات حبل الأرض والشمس وعربتها التي نقس المؤسم الذي احتلته عن قبل .

أيضا على « اللابدية » لأن كل جرم سماوى يتحرك بلا انقطاع أو اضطراب في مساد بمقدور عالم الفلك المدرب الوثوق التام في التنبؤ بمساره ·

وهنافي سبل بينة بوسعنا استخدام هذا الصطلع الفاكي فيها تشبها يعرى في عالم الفلك ، أي في وصف التغرات السياسية والاجتماعية وستطيع مصادفة أمثلة قليلة لمثل هذه الاستصلات ابان القرن السادس عشر ، فبثلا وصف أحد المراقبين تمردا في اسبانيا بخورة الشعب ، ولكن هذا الاستعمال نادد ، ومعناه العقيق غالبا ما لا يكون مؤكدا وباستطاعتنا الممور على أمثله أكثر من ذلك في القرن السابع عشر ، فمثلا لقد أسمى مرزخ انجليزي مرموق ١٩٦٤ قلب البرلمان الطويل الإجل() الساجز عن أداء مهامه ، واستعمادة النظام الملكي لستيوارت ١٩٦٠ «بالثورة» ويقترب أسمعمال المصطلع على هذا الوجه هو والمنى الأصلى الذي وضعه له علماء الفلك ، اذ شبهات ١٩٦٠ عودة صورة من صور الحكم تحداها الإنجليز الفلك ، اذ شبهات ١٩٦١ عودة صورة من صور الحكم تحداها الإنجليز على المين المعرف على المبرورتاني ، الذي الفي بعد سنوات قليلة في أعقاب الحرب الأصلية الإنجليزية ، ويختلف هذا الاستعمال عن

ولم يستمسل مصطلح « ثورة » الا في القرن الثامن عشر استمبالا عاماً على تحد تسنى لنا التعرف عليه ، وطبق آنئذ على هزتين كبرتين نعرفهما باسم الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية ، وقد طل المصطلح يحصل بعض أصداء من معناه الأصلى عند علماء الفلك ، فلقد طنت الثورة الأمريكية والأورة الفرنسية أنهما قد عادتا حكومتيهما الى صواء السبيل ، والى النقاء الذي السبيت به الطبيعة في بواكبر تاريخها ، أو الى صورة بعض الحكومات في المصر الكلاسيكي القديم ، وكانت معرفتهما بالفكر السياسي القديم معنية بالدقائق الى حد مثير ، كما أن تقديرهما للأنطبة السياسية الكلاسيكية ... خصوصا في جمهورية روما ... يدعو الى المعشدة ، والمكس ذلك على سبيل المثال في اتباع المصطلح الروماني و سينات » عند تسمية الجلس الأعلى في النظام التشريعي الأمريكي ، واعتقدت مجموعة الثوار المريكان ومجموعة الثوار الفرنسيين أن عودتيهما الى مثل هذه الإنظية المردية لا مندوحة منه ، ولا يمكن أن يصد ، وتدنيهما الى مثل عملية وطيدة المدادر أن تمهد لهما يتزعهها ،

<sup>(★)</sup> The Examp (★) مصطلح يطلق على البرانان الذي شكله شارل الأول ملك انجلترا بعد هزيمته في حرب الأساقفة الثلاثية • وترثب على رفض شارل الخطائية الاصالحية الدلاع الحرب الأهلية الانجنيزية •

وتصور أثناع هاتن التورتن الضلا أن لتورتبهما غاية سياسية أصلا ، وكانت الشكلة الرئيسية التي اعتقدوا أنها تواجه مجتمعيهما هي مسلك نوع من أنواع الحكومة عو المو تاركية ظنوا أنه طغياني وعفا عليه الزمان • وأحسوا بقدرتهم على حل معظم مشكلات المجتمع بخلق شكل جديد من الحكومة : يعني النظام الجمهوري الذي مماد الظن بأنه أكثر احساسا باحتساحات الكافة من أهل السلاد وتطلعاتهم على أن بعض المحللين قد راوا فيما بعد اتجاه هاتين الثورتين بالذات أساسا نحو غاية اجتماعية • فلقد ترتب على الثورتين انتصار طبقة حكام صاعدة جديدة هي البورجوازية ، حلت محل طبقة حاكمة عتيقة متواهنة هي طبقة الأشراف والاقطاعيين • وطبقا لهذه النظرة ، فإن التغيرات السياسية التي ظهرت جلية للعيان تعد سطحية نسبيا ، ونظر الى نوعى الحكومة ( الموناركية والجمهورية ) على أنهما من الكيانات التي أنشأتها الطبقتان الحاكمتان لتثبيت سيطرتهما • وكان أفضل تحليل معروف ومؤثر ظهر في هذا الشأن هو التحليل الذي جاء به كارل ماركس ، إذ أصبحت نظرته إلى الثورة ، التي تضبنت القول بحدوث صراع متفجر بن الطبقات الاجتماعية ، وما يعقب ذلك من انشاء أنظمة اقتصادية صياسية هي النظرة التي يميل القرن العشرون للأخذ بها • كما أن النورات التي تكهن بها عن قيام طبقة صاعدة جديدة أخرى ( البروليتاريا ) بقلب البورجوازية التي سبق أن انتصرت في انقلابي القرن الثامن عشر ، والحلول محلها ، قد أصبحت تسود الفكر الحديث في هذا الموضوع ، وبالاستطاعة القول بوحه خاص بأن الثورتين الماركسيتين اللتين نجحتا في اعادة تشكيل روسيا والصين تمثلان المبنى الذى يرتكن اليه أغلب الاستعمال الحديث لصسطله ه الثورة ۽ ٠

واتجه كتيرون من المفكرين المعاصرين الى تحليل هذه النظرة الحديثة الى معنى الثورة باستفاضسة ، واختصر بعض آخر تحليلهم في تعريف مجمل ، وجاء زيجموند نويمان أحه علماء الاجتماع البارزين ، وقد مات منذ عهد قريب ، بأحد التعاريف المقيمة ، فلقد عرف الثورة على أنها نعنى حدوث تغير أساسي كاسح في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي ، والسيطرة على الملكية الاقتمىادية ، والأسسطورة المهيمنة على النظام الاجتماعي ، ولذلك تدل كلمة ثورة على حدوث اتقطاع سياسي في مجرى الأحداث ، وفي اعتقادي لقد نجحت هذه الصيفة في تلخيص الرأي الحديث با فيه الكفاية بحيث بات بمقدورنا الاعتماد عليها ، وبعد أن تسلحنا بتعريف نويمان باستطاعتنا المودة الى صؤالنا الأصلي .

فهل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة بالمنى الذى قصده نويمان بالكلمة ؟ وفي هذه النقطة ، قد يعترض بعض إلملماه بأن استعمال كلمة ثورة عنه الحديث عن عصر الحركة البروتستانتيسة يعنى الوقسوع في مفارقة ، لأنها تدفع ظواهر تنتمي إلى حقبة ما على الانضواء تحت تصور منتزع من عصر آخر ٠ ويؤدي مثل هـــذا الاجراء الى مستم الظواهي والتصور ، ومن ثم فانه يعد أكبر خطئة بمقدور المؤرخ ارتكابها ، وأعتقد أن هذا الاعتراض خداع • فكي نفهم عصرا ما لسنا بحاجة إلى الاقتصار على استعمال لغة ذلك العصر • ولا يعلى أنه كنبرا ما يتسنى لنا فهم بعض جوانب من عصر ما في التاريخ على نحو أفضل من فهم حتى من عاشوا فيه له ، بالاستمالة بتصورات ارتقت وتهذبت منذ فارتوا الحياة ، فبثلا اللحظ تفوق المؤرخين الاقتصاديين المحدثين في فهم تطور الاقتصاد الأوربي ابان القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر على رجال الأعمال الذين شاركوا في هذا التطور ، ويرجع تفوقهم في الفهم أولا الى استعمال تصورات مستمدة من الاقتصاد الحديث والرياضيات الحديثة التي لم تعرفها النهضة أو عصر الاصلاح الديني . فمثلا بمقدور العلماء المحدثين انشاء أدلة وجداول تبين على وجه الدقة ماهية الأسعار التي ارتفعت أو انخفضت أثناء القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وأين ؟ ومتى ٢٠ وتستبد هذه الأدلة غالبا من دفاتر الحسابات التي كانت مستميلة في الأديرة والمستشفيات وغير ذلك من الرافق العامة التي تضم جماعات من الناس • وتحتوى هذه الدفاتر على بيانات عن الأسعار التي كانت تدفعها حسف الرافق ثمنا للغلال والنبيذ وغسر ذلك من الضرورات التي كانت تحرص على شرائها بلا انقطاع سنة بعد الأخرى • وكثرا ما ضبع أبناه ذلك العصر بالشكوي من ارتفاع الأسعار ، ولكن لم يكن بمقدور حتى الفضلهم تعلما انشباء أدلة للأسعار ، فهل هذا يحول دون اقدام العلماء المحدثين على انشاء أدلة فلأسعار ثم الاستمانة بها لتفسير الأوجه المتعادة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للعصر الذي لم يفهمه معاصروه على الوجه الأكمل ؟ أن هذه الأدلة تساعد على صبيل الثال على تقسير العديد من أحداث العصيان والشغب التي ثارت مطالبة بالغذاء في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر أكثر مما حدث حينذاك وبوسمي المحاجاة بالةول بأن تصور الثورة لا يختلف عن تصور أدلة الأسمار ، قاذا استعمل الصطلح بحرص من قبل من يعرف ما يعنيه أو ما حدث في العصدور الأبكر قائه سيساعه على التنويي ٠

ويرد الينا من المتخصصين في العصر ذاته اعتراض أكثر ثقاد على القول بأن الحركة البروتستانتية كانت حركة ينطبق عليهسا مصطلح الدورة • فلربما جادل كثيرون بالقول بأن عصر الاصلاح الديني لم يشتمل على أية تغيرات في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي والتحكم في الملكية الاقتصادية والأساطع السياسية ، وإن هذه العوامل لم تقم بدور اساسي

بما فيه الكفاية يجيز تسمية الحركة بالثورة • ومن ثم فانهما لا تعد « ثورة » يمفهوم نويمان • وبالاستطاعة الاهتداء الى تمبير بصبر عن هذم النظرة في كتابات الاستاذ البوت • فقد أجمل حججه في هذه الكلمات :

و لقد شهد القرن السادس عشر والقرن السابع عشر تغيرات هامة في نسيج الحياة الأوربية ، ولكن هذه التغيرات حدثت داخل الاطار الطبيع للدولة الموناركية الأوستقراطية ، وحدثت محاولات عنيفة من الفنات الدنيا .. أحيانا .. لتمزيق هذا الاطار ، ولكنها لم تحرز أى نجاح باق ، وليس مستبعدا أن يندلع التحدي المؤثر الأوحد لسلطان الدولة وطريقة مماوسة السلطة من داخل أية أمة تتمتع بالوعى السياسى ، يعنى من داخل احدى الطبقات الحاكمة التي قلما أحاطت رؤياها السياسية بما هو أبعد من فكرة المجتمع التقليدي الذي يملك الحريات التقليدية ه

وليس من شك أن الأستاذ اليوت قد استند في عرضه لهذه الحجة على معنى الانتفاضات السياسية الباكرة في القرن السابع عشر • فهو من كبار الثقات في انتفاضات اسبانيا ، وبخاصة التمرد الذي وقع ضد المكومة الاسبانية بين ١٩٩٨ و ١٦٤٠ ، ولكنه لم يضحص بعناية مماثلة الانتفاضات التي صحبت بدايات الحركة البروتستانتية وبواكير القررة السادس عشر • ومع هذا فالظاهر أنه يعتقد أن نتائجه تنطبق على كل ما حدث في بواكير المصر الحديث في تاريخ أوربا •

وبوسمى أن أجادل بالقول بأن النتيجة التى اهتدى اليها الإستاذ اليوت وآخرون من يشاركونه هذه النظرة قد اتسمت بالنقص عندما حاولت تفسير تفيرات حركة الاصلاح الدينى ، لأنها أغفلت حقيقة هامة ، فلقد تجاهلت دور الاكليروس فى المجتمع الأوربي قبل حركة الاصسلاح الدينى ، فلا يلزم لأية ثورة أن تكون موجهة ضسمه مسلطان الملوك والارستقراط لكي تصبح ثورة حقة ، فليس هناك ما يحول دون اتجاهها أيضا ضده أية فئات مسيطرة أخرى ، وكانت الفئة التي وجهت حركة الاسلاح الدينى مجماتها ضدها هى الاكليروس الكاثوليكي الروماني ، الاسلاح الدينى مجماتها ضدها هى الاكليروس الكاثوليكي الروماني ، عنما الاكليروس الكاثوليكي عنصرا هاما في أغلب التنظيمات السيامية والبناء الاجتماعي ، وكانوا يسيطرون على قسم كبير من المبتلكات ، كما خضبت الأسطورة الإجتماعية في السائدة لنظرتهم ، ومن ثم يعد أي تحد للاكليروس تحديا راديكاليا يجر في أذباك تغيرا ثوريا في للجنم الأوربي ، وفي نظرى أن حركة الإصلاح البروتستاني مثلت هذا التحدي

وتكشف سلطان الاكليروس الكاثوليكي غي أوربا قبل الامسلاح الديني على أنحاء شتى : أحدما في السياسه ١٠ أذ زاول عدد لا بأس به من رجال الدين السلطة السياسيه المباشرة • وكان البابا حاكما لدولة كبرى في وسط ايطاليا عاصمتها روما • وكانت هذه الدولة واحدة من أضخ القوى الخبس وأعظمها سلطانا في سبه الجزيرة الإيطالية . وللحفاظ على هذه الدولة ، وحمايتها ، تحدم البابا في جميع الأبيات التي كانت تحت امرة أي حاكم من الحكام المتزعمين للمصر ، فقام باعداد جيش وأسطول ، وأشرف على واحدة من أضخم وأفضل الهيئات الدبلوماسية في أورباً • وجمع الضرائب ، وأقام العدالة • وفي أجزاء أخرى من أوربا ، مارس الحكام - الأساقفة سلطات مماثلة • ويصبح هذا القول عن ألمائيا والذات ، فهناك لم يكتف الحكام الأساقفة الثلاله ببلاد الراين بحكم اماراتهم ، ولكنهم اشستركوا في المجلس الأعلى للرايشسستاج الامبريالي ( البرلمان ) أي الجهاز التشريعي الذي ساعه الامبراطور على حكم ألمانيا برمتها ، وتوافرت للحكام الاساقفة سلطات مبانلة ، وإن كانت أفل اتساعا في أجزاء أخرى من ألمانيا ، وبالإضافة الى ذلك ، مارس العديد من الاكليروس سلطات غير مباشرة كبيرة ، فضمت مجالس كل ملك من ملوك غرب أوربا \_ من الناحية العملية \_ أساقفة وكاردينالات أقوياه . .وهكذا رأينا أحد الكرادلة (﴿) يعمل وصيا على عرش اسبانيا قبل بلوغ الملك شارل الحامس الرشد ، وهناك كاردينال آخر (٤٠٠) كانت له اليد العليا في تسبير الأمور في حكومات فرنسيس الثاني وشارل التاسم وهنري الثالث في فرنسا ، ولا ننسي الكاردينال وولسي وكيف سيطر على حكومة اللك هنرى الثامن في انجلترا قبل بدء الحركة البروتستانتية ،

وتكشفت في النظام القضائي سلطة الكنيسة في صورة اخرى في أوربا ما قبل الاصلاح الديني ، فعبر القرون سنت الكنيسة الكاتوليكية برءما مجموعة قانونية كبرى أسمتها بالقانون الكنبين(\*\*) وفرض منها القانون على محاكم أوربا على نطاق واسع ، وامته أثره حتى شبسل كل دبوع القازة الأوربية ، وبلغ تروته في محاكم الاستثناف البابوية في روما ذاتها ، وهدف جانب من هذا القانون الى التحكم فيها يجرى داخليا في الكنيسة ، وأن كانت أغلب هذه القوانين قه اتبسع مدى تطبيقها الى حد المساس بحياة الاشخاص عن غير رجاله الدين ؛ فمثلا اختصت محاكم الكنيسة بالنظر في معظم الحالات التي تتعرض للمشكلات الزوجية ، عاميا المقدسات في نظر الكنيسة ، بل أقد تعرضت للكثير عاميا المتحد المشعب الكثير عاميا المتحد المشعب الكثير عاميا المتحد المناسب المقد تعرضت للكثير

Charles de Guise (\*\*) Kimens de Cisneros الكاربيال (\*) Canon law. (\*\*\*)

من المشكلات التى لا يخطر على بالنا اقحام رجال الدين أنفسهم قيها . فقد أخضعتها هى الأخرى لسبطرة هذه المحاكم و وعلى سبيل المثال ، كانت عقود القروض توقع بالاكراء في احدى المقاطسات في محاكم الكنيسسة و فكان المدينون الذين يعتنبون عن السماد يستدعون أمام المحاكم الاستقية بدلا من استدعائهم أمام المحاكم المدنية ، وليس هناك ما يحول دون توقيع عقوبات روحانية عليهم كالحرمان الكنسى الى جانب دفرالة والسبعن و

ولقد استندت هذه السلطات السياسية والقضائية الواسعة على سلطة اقتصادية مائلة وكان اقتصاد أوربا ما زال زراعيا أساسا ، والأرض الخصية هي النعامة الإساسية للانتاج ويملك الاكليروس أعظم نصيب من مساحات الأراض في أوربا و باستطاعة تسس الايرشية التحكم في الأرض التي تعر عائدا يتميشون عليه أو يستخلمونه لصيانة أبنية الكنيسة ومن حق الكنيسة والأديرة وغيرما من المؤسسات الكنسية فرض الادتها على اقطاعيات كبيرة لديم أعمال طوائفهم و ويتمتع بهذا الحق أيضا الأساقفة وأعوانهم من أصحاب الشخصيات الهامة و

وقيل في تبرير علم القوة الاقتصادية الرهيبة انها مقابل للخدمات الاجتماعية الواسعة التي تضطلع بها الكنيسة ، التي احتكرت أيضا التعليم • ففي الصديد من الحساء أوربا كانت جميع المسارس ابتداء من العمادس الأجرومية الاعدادية حتى الجامعات تحت سيطرة رجال الدين ، الذين زودوا علم المدارس بعدد كبير من الملمين • وجنعت الكنيسة أيضا لل احتكار جميع الأعمال الخيرية • وتمارس المستشفيات عده النواحي عادة في المدن ، وتولى الإشراف على جميع الأعمال الخيرية عن طريق مؤسسات يشفل وظائفها رجال الدين • وخصص للقسس أو الرهبان موتلام الاشامة ولم يقتصر دور مقد المستشفيات على مجرد رعاية المن وتلزم الاشارة لل أن المصابين بأمراض معدية كانوا يعالجون أحيانا في منازلهم ، أو يعزلون في مستشفيات وبائية خاصة • وتعنى المستشفيات ومائم ماذلهم ، وبالمدوني • وكثيرا ما كانت تساعد على ايواء الوافدين بأمراض مزمنة وبالمدوني • وكثيرا ما كانت تساعد على ايواء الوافدين والزوار ، وتقدم الخدمات اليهم ، وخضفيت بعض مؤسسات الاديرة.

واستندت جميع هذه السلطات في تبرير وجودها على أسطورة: اجتماعية مقبولة على نطاق واسع ، تبتد جدورها الى تفسير من تفاسير اللاهوت المسيحي فقد اعتقد أن لدى كل انسان روحا أبدية لن تستطيع. الخلاص من اللمنة والحصول على البركة السرمدية الا بمعاونة الإكليروس ، وليس في مقدور أحد تقديم هذا العون الا اذا كان من المنتبن الى الاكليروس الذين تدريوا تحريبا صحيحا ، ورسبوا ، وقبارا توجيه البابا والمكلفين من قبله في رحاب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، واحتكر الاكليروس حتى هذه الأسطورة ذاتها ، ورثى أن من حق الهكرين الكنسيين وحدهم تهديب مصانبها ولا يحق لغير الوعاظ الكنسيين الكشف عن رسالتها الإصلة ،

بطبيعة الحال ، لم يقتصر المداه الموجه ضد السلطة الكنسية على البروتستانت وحدهم ، قالحق أن جانبا كبيرا من سلطات الأكابروس قد تمرض للتضخصع والهجوم في أنحاه شتى من أوربا ابان عصر النهضة قبل ظهور المحركة البروتستانتية ، وربما قبل ذلك ، فلقد تحدى الأرساتوالوك ما طالب به البايوات من سلطات واسعة ، وتحدى الأرستقراط الأقوياء السلطات الأقل اكتساحا التي طالب بها القسس ، وفضلا عن ذلك ، صغار النبلاء السلطة الكنسية قد استطاعت الاستمراو في البقاء بعد ظهور الحركة فإن السلطة الكنسية قد استطاعت الاستمراو في البقاء بعد ظهور الحركة ربما ازدادت قوة وبأساء ومع هذا فحيشما شمط البروتستانت فائهم لم بما زدادت قوة وبأساء ومع هذا فحيشما شمط البروتستانت فائهم لم يكفوا عن معارضة الاكليوس الكاثوليكي بحدة شديدة ، وباصرار كبير ، ما يجيز تسمية حركة الاصلاح البروتستانتية بالثودة المضادة للكنيسة ،

وربها احتاج توثيق هذه النتيجة توثيقا كاملا الى دراسة تجريبية مكثفة لتفاقم وتصاعد الاتجاه المادى للكنيسة ، وطبيعته فى سائر انحاء أوربا الفربية خلال عصر الاصلاح • ولا يخفى أن هذه المهدة تتجاوز مقدوة. أي باحث بمفرده أو فجدوعة من الباحثين • وأود أن أعرض هذا احدى الدراسات • ويتركز المثال الحق اخترته على طائحة أودبية عاضمتها وأعرف تاريخها معزقة جيدة • انها • كانتون ، جنيف •

لقبل عهد الاصلاح الديني ، كانت جنيف مدينة أسقفية ضمن احدى الامارات الاسقفية وكان حاكمها الزمني والروحي أسقفا ، وبين الفينة والإخرى ، وبخاصة في بواكبر القرون الوسطى ، زعمت أنها جزء من الامبراطورية المقدسة المتركزة في ألمانيا ، بصفتها امارة كنسية ، وليس باعتبارها مدينة امبريالية حرة ، والاهم من ذلك هو أنه في القرن السادم عشر كانت جنيف تحتل موضعا آمنا في المجال الحيوي لموقية صافويا ، الدوقية التي تحف بجبل الآلب ، وتضم أجزاه من الطالبا الحديثة وفرنسا وسسويسرا ، وكانت أقوى امارة في المنطقة ، اذ كانت جميع الأراضي والقرى الزراعية المحيطة بجنيف تتبع صافويا تبعية مباشرة ، وتخضع في ادارتها للنظام الاقطاعي المالوف ، وتخضع لأشراف يقيمون في قلاع

أو دور محصنة للدفاع عن المنطقة ، ورفضون الولاء لدوق سافويا · واستس أسقف جنيف لعدة عقود قبل الحركة البروتستانتية وثيق الصاة ببلاط سافويا • وكثرا ما شغل منصب الأسقف الابن الأصغر للدوق أو شقيقه · وأحيانا كان يرسم لهذه الوظيفة وهو ما زال طفلا ويمارس خوري من الكنيسة جميع صلطاته ، وحقق هذا الاجراء نفعا لجنيف وضمن لها الحصول على معاونة سافويا ، والمطالبة بدفاع جيش الدوق عنها • وتمتم تجار جنيف بحق حرية الاتجار في شتى أنحاء الدوقية ، وان كان هذا قد عنى أيضًا ندرة الإقامة الفعلية للأسقف داخل المدينة · أذ كان مضطرا الى تمضية فترات طويلة في بلاط الدوقية للاشراف على المتلكات الاخرى ، أو للاضطلاع بمستوليات نوع آخر من الدنيويات ، والمهمام الكنسية داخل الدوقية . وكلف بعض الأساقفة بالنهوض بمهام أخرى خارج سافويا ، فقد استدعى بعض منهم الى روما للعمل في الادارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية ، وحصل كثيرون منهم على بعض الممتلكات الكنسية ، بالإضافة الى مسئولية الإشراف على بعض الأراضي التي تملكها الكنيسة في قرنسا جارة الدوقية ، ومع هذا فقد ظل الجميع يدينون بالولاء لسلطة الأسقف ، وعبر الفن تعبيرا رمزيا عن هذه السلطة في الكاتدرائية الكبرى المشيئة فوق تل كبير في صرة المدينة القديمة ، وفي القون الحامس عشر ، وزدهرت الحياة في هذه البقعة من أوربا ، وذاع صبيت المدينة ، وكانت الكاتدرائية ترى على بعد أميال في جميع الاتجامات ، ولا تحجبها حتى الجيال الشاعقة التي تحيط من بعيد بثلاثة من أضلاع المدينة ، وبذلك تكون قد سيطرت على المدينة جفرافيا ٠

ويمارس السلطة الاستفية داخل جنيف مجلس أسقفي يضم بين أعضائه واحدا يحمل لقب الحورى ، ويترأس المجلس عند تغيب الاستف ، ويشم عذا المجلس عند تغيب الاستف ، ويشم عذا المجلس ايضا مأمورا من رجال القانون مسئولا عن الاشراف عن سر العدالة في الناحيثين المدنية والجنائية ، ويشترك في المجلس الاستفية ، واعتمد الاستفية في المدنية على فريق من رجال الالابين يشكلون مجلسا يضم ٢٣ فردا جميهم ينحدون على وجه التقريب من المائلات البارزة من أشراف سافويا ، وبعا هذا الفريق كانه صورة من المائلات البارزة من أشراف سافويا لتي كان يتراسها أحد أبناء اعظم منتمنة من العلقة الحاكمة في المضوية كتيون من أبناء المائلات الأقل الان الأشراف ، وخصص لكل واحد من هذا الفريق بيت فاخر بالقريب من كاتدرائية جنيف ، وعندما يخلو مكان فائه يشغل بوساطة رجال من كاتدرائية جنيف ، وعندما يخلو مكان فائه يشغل بوساطة رجال الدين أفضهم عن طريق الانتخاب ، وتركز مهمة هذا المجلس على اختيار

أسقف جديد عند وفاة شاغل هذه الوظيفة أو استقالته ، على أن هذا المجلس كثيرا ما رأى اختياراته يضرب بها عرض المعائط عند عرضها على البابا الذى كان يتمتع بحق التصديق على انتخاب الاسقف ، وفي حالة جنيف ، فقد احتفظ البابا بحق الاختيار النيائي له • وتمكس انتخابات مجلس الاسقفية وأيضا الاختيارات النهائية للبابا الضفوط السياسية الشديدة التى كانوا يتعرضون لها من السلطات العلمانية المجاورة • وجاء هذا الضغط أساسا من دوقات ساؤويا ، ولم يكن من الستبعد التعرض للضغط أيضا من البيت المالك في فرنسا ، ومن كانتونات صويسرا •

ويعتمه الأسقف في ممارسة مسئولياته الروحية على قسس مرسمين وكان هناك مئات منهم في جنيف في الحقبة السابقة للاصلاح الديني من بين عدد السكان الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف نسبة ، ويضم هؤلاء القسس دنيويين معظمهم ملحق باحلى الأبرشيات السبع في المدينة ، ومن بينهم أيضا اللبروس نظامي أغلبهم من طوائف الاستجدائين ( المنه كتين ) يقيدون في سبعة أديرة تقريبا - ولقد شيد أحدث عده الأديرة في القرن السبابق لحركة الإصلاح لايوا، طوائف النساك

ومنم الأسقف بعض سلطاته لعامة الشعب حتى تتسنى له ممارسة مسئولياته الروحية • ويشرف أحد المسئولين ممن أطلق عليهم اسما غير مألوف (\*) على تحقيق المدالة لعامة الناس في القضايا المدنية والجنائية على السواء • وفي الفترة التي سبقت الإصلاح الديني ، تنازل أساقفة جنيف عن حق اختيار هذا الموظف المسئول لحكومة دوقية سالويا • وكان « الفيدومن » ومعاونوه يعيشون في قلعة هي جزيرة وسط نهر الرون تقسم جنيف الى قسمين • وترمز همله القلمة في مسورة واشبحة للعيان الى سلطة سافويا داخل المدينة ، وسمح الأسقف بعد ذلك لعامة الناس في جنيف بانتخاب ممثلين لهم للمشاركة في الحكومة المحلية ، وأهم هؤلاء الموظفين المختارين أربعة من ه السنديك ، يختارون كل عمام من قبل المواطنين الذكور لجمعية تدعى و بالمجمع العام : • ولهؤلاء السنديك الحق في شمخل وظائف القضماة في المحاكمات الجنائية التي تتسم بالأهمية ، والتي يحيلها الفندومن اليهم للنظر في أمرها • وسبجل هذا الحق كتابة الى جانب حقوق عديدة أخرى في ميثاق حريات جنيف وأعلنه أحد الأساقفة ١٣٨٧ • وكانوا يتوقعون قيام كل أسقف لاحق بالتعهد بالحفاظ على هذه الحريات عند توليه مهام منصبه ٠ ويختار السنديك

Vidomne. (¥)

أيضا مجلسا يدعى و بالمجلس العادى » أو « المجلس الصغير » ، ويتألف من خمسة وعشرين شخصا ، يلتقون اسبوعيا على الأقل للنظر في المسائل المحلية ويضم هذا المجلس سنديكا وتجارا من جنيف ممن يتمتعون بالصحيت الحدىن ، وبعضهم من أصحاب الحرف ، وجرت العادة على اختيارهم من بني كبار السن . ومن السخصيات راسخة القدم ، حتى يتسنى لصغار السن من أبناه العائلة وللمساعدين تسيير أشفالهم وتحال الى هؤلاء الاشخاص مسائل ضتى ذات صبغة محلية صرفة ، ويكلفون بالسهر على سلامة أبواب المدينة وخنادقها وصيانتها ، ومراعاة وصسول ما يكفى من أطعة لتموين المدينة ، وتخزينها بعناية ، وتظافة الطرقات وعليهم أيضا الاشراف على حباية الضرائب المستحقة وصرفها ، الى جانب الاشراف على مؤسسات مختلفة ، تعليمية وخيرية ،

وفي هذه النقطة الأخرة ، حدث تداخل مرة أخرى بين السسلطة الدينية والسلطة الزمنية ، لأن معظم من كانوا يشسغلون المؤسسات التمليمية والخبرية كانوا من رحال الدين ٠ ولقد مارست الكاتدرائية مهمة اعداد رجال الدين لفترة طويلة ، وفي القرن الخامس عشر ، أنشئت مدرسة مستقلة لتعليم عامة الشبعب ، وكان مجلس المدينة يمولها ويشرف عليها ، ولكن الماملين بها كانوا يختارون عادة من الاكلبروس ، ولقه منحت المدينة حق انشاء جامعة ، ولكنها لم تقدم على ذلك قط • وعهد للمستشفيات السبعة بالهام الخربة • ولقد أنشىء معظمها بغضل حبات الأثرياء وتركاتهم التي وهبوها للتكفير عن ذنوبهم ولتقديم العون للفقراء • والموقم المثالي للمستشفى هو بيت أحد التاثبين الى الله ، وقب يختار لها أحيانا احدى الدور التي تتبع ممتلكات الوقف الخيري ، ويتولى أحد القسس القيمون فيها مهمة ادارتها • وقد يكلف باقامة قداس على روح صاحب قضل تشبيد هذه الدار وعلى أرواح أبناء أسرته ، وقد يعاونه أحد الأشخاص (°) ويكلف بتقديم العون للفقراء · وجرت العادة أن يقيم بالدار عشرة أو يزيد من الفقراء ولفيف من البتامي والمعوقين وكبار السنين • وابته من منتصف القرن الخامس عشر ، أشرقت على هذه المستشفيات مؤسسة تتبم مجلس المدينة ، وتولت عملية الاشراف عليها وتزويهها بالاحتياجات من موفور اعتماداتها لمعاونة الفقراء الذين قد يسمح لهم بالإقامة في دورهم • والى جانب ذلك ، كان للمدينة مستشغى للأمراض الوبائية مقامة خارج أسوار المدينة ، وبالقرب من المدافن للمصابين بأمراض معدية خطيرة • ويعمل بهذا المستشفى كاهن وطبيب والعديد من الخدم •

<sup>(</sup>ب) Hospitaliter نعلى المنيف ه

وتضم المدينة أيضا مصحتين لرضى البرص خارج أسوارها لضحايا هذا. الرض \*

وكان من الواجب أن يكون الأسقف مسئولا عن رعاية الأحسادي المامة ، ولكنه كان نادرا ما يعنى بهذه الناحية • فلقد كانت جنيف في عهد ما قبل الاصلاح المديني تنص دائنا بالعاهرات للترقيه عن النجار الزائرين والأكليروس العاجزين عن الوقه بعهد النبتار • ونادرا ما بغل اي جهد الإزاحة الموسسات من المليئة • وبدلا من ذلك رئي تكليف مجلس المدينة بالاشراف عليهن ، وطلب منين في بعض حالات بالانتظام في شكل نقبة وانتخاب من تدعى « بالملكة » لتشيلهن في المعاملات الرسجية • وطاب من الموسسات أيضا العيش في موقع مخصوص من المدينة ، وارتداء زي مميز ، والاقتصار في تبذلهن على أوقات محددة وأماكن محددة وبطبيمة الحال ، اذا تطلبت احدى المشكلات الجنسية أو الزوجبة تدخلا مدكمة الأسقف بالنظر في مثل مغده الحالات ،

وتدول منشآت الكنيسة في جنيف من مصسادر شتى • فكانت ممتلكات الكنيسة والفرائب داخل المدينة تزود بجانب من العخل ، ويرد قدر كبير من العخل الإضافي من ايرادات المتلكات المنتشرة وسعد الأراضي الزراعية المحيطة بجنيف والتي تنتمي انتماء مباشرا للأسقف • ويشرف على جميع هذه الجوانب موظفون أسقفيون يراعون انتظام الأحوال في كل قرية من قرى الريف ، ويراعون أيضسا نهوض القساوسة المحليين بمراعاة الاحتياجات الروحية للقرويين وانتظام صداد مستحقات الايجاد والشرائب للأسقف •

وفي أعقاب حركة الإصلاح الديني ، تحولت جنيف الى د مدينة مدولة ، علمانية وطرد الأسقف وجميع موظفيه ، بما في ذلك المينون بمعرفة وقات ساؤويا و وارغم رجال الدين جميعا على الرحيل ومفادرة المدينة أو اعتناق البروتستانتية ، والتخل عن الوظائف الكنسية ، وجسردت المكومة الجديدة الكنيسة مما يكاد يقرب من كل ممتلكاتها داخل المدينة وفي الريف ، وخضع الكثير من الخدمات الاجتماعية التي كان يتولاها رجال الدين للنظام العلماني ، وانشئت كنيسة جديدة تتبع حركة الاصلاح الديني للنظام العلماني ، وانشئت كنيسة جديدة تتبع حركة الاصلاح الديني للاحل من عامة للاحياة علم وبهنا تجار من عامة المحسوب الحرف في جنيف بزعامة السنديك المنتخبين والفضاء المجلس و وبدأت عده الخورات تجار من عامة والفضاء المجلس و وبدأت عده التغيرات في عشرينات القرن المسادس

عشر بعد عملية تصويت استرك فيها جميع الذكور من المواطنين ممن أبدوا رأيهم في مسالة انباع حركة الاصلاح الديني البروتستانتي • ولم تتمزز قرتهم الا بعد سنة ١٥٥٥ عندما حقق جون كالفان المدير الجديد للحياة الروحانية بجنيف نصرا حاسما وتغلب على المارضة المحلية •

وبدأت حركة الاصلاح في جنيف كتمرد ضد حكومة الأسقف وحلفائه السافويين ٠ وشيئا فشيئا ، استولى السنديك ومجلس المدينة على السلطات التى كانت حتى ذلك العيد خاضعة للحكومة الاسقفية كعانب من حقوق سيادتها ، قبل أن ينتهي الأمر بتجريد الأسقف من جميم سيسلطاته · وكانت أول السلطات التي انتزعت منه هي الاشراف على السماسة الخارجية ، وبطبيعة الحال ـ طالب الاسقف بهذا الحق البالغ الدقة من حقوق سيادته ، فبحكم تمتعه بالسيادة على جنيف كان يشرف بصفة مباشرة على علاقة المدينة بالحكومات الأخرى • وعندما تحالف هو وبيت سافوياً ، اكتسبت حكومتها حق التحلث باسم جنيف ٠ أما الآن ، فقد بادر السنديك ومجلس المدينة بفتح باب الفاوضات مم الحكومات الأخرى ، خصوصا حكومات ، المهن \_ الهول ، الحرة في الكوتفدرالية السويسرية • وكانت من بينها دول أقامت علاقات تجارية بينها وبين جنيف منذ أمد بعيد • وكان التجسار الذين يتعاملون هم والسويسريين أصــــحاب اهتمامات مختلفة عن اهتمامات من يتعاملون مع سافويا . وساعات هذه الحقيقة على احداث انقسام في الرأى ، فكان هناك فريق مؤيد لساقويا وقريق آخر مؤيد لسويسرا ٠ وعمد هذان الفريقان الى التشاحن من أجل السيطرة على المجلس · وعندما انتصر الجناح المؤيد لسويسرا في المعركة سعى لتعزيز سلطانه بالتفاوض من أجل عقد تحالف مم دولتين من أقسوى و الدول ــ المعن ، المجاورة لسويسرا : قرايبورج وبرن \* وبعد عدة مبادرات زائفة ، وقعت مع هاتين المدينتين في نهاية المطاف معاهدة ١٥٢٦ ، وانسحبت فرايبورج من التحالف بعد ذلك بعدة سنوات أثر نزوع برن الى اعتناق البروتستانتية ، وبحثت جنيف موقفها من البروتستانتية • غير أن برن استمرت حليقة مؤازرة لجنيف ، وحقق هذا التحالف أهمية ملحوظة لأن برن كانت من أقوى القوى العسكرية في النطقة • هذا هو العهد الذي ارتفعت فيه قوة صويسرا الى أوجها • وكانت القوات من مشاة المرتزقة السويسريين يستأجرون من قبل الحكومات الملكية في شتى أنحاء أوربا لسد النقص في جيوش هذه الدول عندما يشتعل أوار الحملات العسكرية • وكانت برن من أهم مراكز التجنيد لتشكيل هذه الجيوش ٠ وبعبارة أخرى ، كانت برن قادرة على تجنيب جيش قوى لأغراضها الخاصة ، يتمتع بقوة تكفى لهزيمة جيوش دوقية سأقويا اذا اقتضى الأمر ذلك ، واحنج أهل سافويا احنجاجا شديدا ضد هذا التحالف ، ووصفوه باغتصاب للسلطة السيادية التي تخص الأسقف ، بيد أن بير دى لابوم (\*) الأسقف المفروض على هسذا المنصب لم يسساند احتجاج سافويا \* فقد اختلف هو والدوق في هسذه النقطة رغم السنوات التي أمضاهسا في حاشيته ، وحاول أن يامب لعبة مستقلة \* ففي أثناء تباحثه بصفة شخصية مع مجلس المدينة ، تنازل لهذا المجلس عن حق توقيع معاهدات التحالف ، وحدد ذلك ١٥٢٧ \* وحاول أيضا الانحياز لاحد طرفي المعاهدة \* ووفض أهل برن انضحام الاسقف للتحالف ، فاضعل الى محاولة ابطال تنازله ،

وكانت السلطات الأسقفية التالية التي استولى عليها مجلس المدينة مى حق التحكم في الاجراءات القضائية • وهذه ميز: ذات أهمية خاصة للسيادة • وكان السنديك قد كسبوا بالفعل منذ وقت باكر بحكم ميتاق ١٣٨٧ حق العمل كقضاة في بعض محاكمات جنائية خاصة ، غير أن القبض على المجرمين من عامة الناس ، وتنفيذ محاكمتهم ظل في أبدى « الفدومن » ، وموظفيه • وكان الاكلبروس المتهمون بارتكاب جراثم يحاكمون بوساطة الوظفين الرسبين ، وفي محكمة الأسقف أيضا " أما جميم القضايا المدنية فتنظر أمسام الفدومن أو أمسام الموظفين الرسميين • ويتمين الرجوع في جميم القرارات الى الأسقف ، وأول هـنم السـلطات التي انتقلت من الأسقف الى مجلس المدينة هي حق الحكم في القضايا المدنية • وأقدم المجلس الأسقف بالتنازل طوعا عن هذا الحق ، عندما كان يسمى جاهدا لتهدئة المدينة ونيل مساندة المجلس • وبعبارة أخرى ، لقد تنازل الأسقف عن بعض سلطاته التي كانت تمارس من قبل بمعرفة الفدومن والرسميين ٠ وأثار تنازل الفدومن عن سلطاته عاصغة من الاحتجاج من أهل سافويا ، بالنظر الى أن الأسقف كان معينا من قبل حكومتهم • وعدل الأسقف عن رأیه مرة أخرى ، وحاول انكار تنازله ، ولكن الوقت كان قد فات هنا أيضًا ، وبدلا من ذلك اتجه مجلس المدينة الى الحصول على المزيد من السلطات القضائية ، ومنعت جميم التماسات استئناف الأحكام أمام المحاكم العليا خارج جنيف ، وعهد الى السنديك بتنفيذ الأحكام الجنائية • وأخرا أنشبتت محاكم سيسيادية منتخبة جديدة للاشراف على الاجراءات النَّضَائية والنظر في جميع الجنايات • وما أن جاءت صنة ١٥٣٠ ، الا وكانت جبيم السلطات القضائية التي سبق أن تبعت الأسقف وأعوانه ، قه انتقلت الى الحكومة المنتخبة للمدينة • وربما يكون بيردى لابوم قه سعى لاستعادة هذه السلطات ١٥٣٣ ، عندما حاول الرجوع الى المدينة بشخصه

Pierre de la Baume. (\*)

يعد عصيان ديني قمي قتل فيه قس مرموق يدعي فرلى ( بوضع ثلاث نقاط فوق الفاء ، وأبدى المجلس استعداده لتقديم القاتل للمحاكمة ، ولكنه رفض تأديب آخرين ممن ظن الاسقف أنهم يستحقون المقوبة ثم غادر المدينة ولم يعد اليها ثانية ، ولم يعض وقت طويل حتى نقل محكمته كلها الى المدينة المجاورة ، لجكس ، وغادر نفر من القسس أيضا جنيف خلال عنه السنوات التي ثارت فيها الاضطرابات ضد التشريعات الصادرة من السلطات القضائية ،

وفي ذات الوقت ، بدأت البروتستانتية تتغلغل في جنيف ، ودخلت هناك بعد تشجيم قوى من برن ، التي كانت قد اعتنقت المدخم البروتستانتي ( التابع لتسفنجل ) (\*) قبل ذلك ١٥٢٨ • وتزيم حملة دفع جنيف لاعتناق البروتستانتية واعظ فرنسي ملتهب الحماس يدعى جيوم فاريل("م) ، الذي زار جنيف جملة مرات خلال هذه السنوات رغم المعارضية الشرسة من زعماء الدين المحليين ، وأحدثت مواعظ فاريل المتوقعة وتوسلاته للرأى العمام هرجا ومرجا بالمدينة ، وشاع العصيان ضه الرموز الكنسية ، وحطم الغوغاء من الصبية والفتيان مذابع الكنائس والتماثيل الدينية والمخلفات المقدسة ، وزجاج النوافذ الملونة وتكررت حوادث مقاطعة الشعائر الدينية الكاثوليكية ، واحراج الوعاظ أثناء القاء عظاتهم باثارة عدة تساؤلات دقيقة في تفسير الكتاب القدس • واستولى البروتستانت على بعض الابنية السكنية وبخاصة الدير الفرنشيسكي ، وأقاموا فيهما شعائرهم ، وأشرفوا على النواحي المقدسة فيهما لمنافسة القسس المحليين • وأخيرا أقيمت ١٥٣٣ مناظرة بين مجموعة من القسس البروتستانت ( الرعاة ) وقلة من القسس المحليين ( وقاطع كنيرون من الاكليروس الكاثوليك هذه المناظرات ) ، وزعم البروتستانت أن المناظرة أسفرت عن انتصار ساحق لصالحهم ، وأن أهل المدينة قد باتوا مقتنعين الآن بصحة نظراتهم ، وطالبوا بأن تتبع المدينة نظاما تشريميا يساعد على توطيد نظام للشعائر يمثل حركة الاصلاح، وبدا وكان كثرين من أعضاء المجلس ميالون للأخذ بهذا الاقتراح • غير أن المجلس في جملته لم يرغب في اتباع مثل هذا الاتجاء المباغت ، وأمر بتمليق القداسات الكاثوليكية لحن حل المشكلة حلا كاملا .

وأقنعت هذه الخطوة معظم الاكليروس الكاثوليكي الذين استمروا في البقاء بالمدينة بأنه لم يعد باستطاعتهم مواصلة العيش في مثل هذه

<sup>(\*)</sup> Virich ZwingH (الله) ۱۹۲۱ مسلح دینی بروتستانتی سویسری۰ ۱۹۷۱ مسلح دینی بروتستانتی فرنسی۰ (۱۹۹۱ مسلم دینی بروتستانتی فرنسی۰

الظروف و فادر عدد منهم جنيف بالفعل بعد استمرار الاضطرابات الشميية والازعاج ، أو بعد القبض على كثيرين في مؤامرات موجهة ضد الاسقف و وتخلى قلائل منهم عن وظائفهم العلمانية ، بل وأقدموا على الزواج ، وفي ١٥٣٥ ، بعد مشاحنات طاحنة ، فادر رجال الدين الكاثوليك جنيف ، وكان بينهم خورى الاسقف وأغلب العاملين بالكنيسة وقسس الابرشية الرهبان والراهبات وأمرت حفنة من القسس ممن أصروا على المبقاء بمبارحة المدينة ، أو مسايرة تعاليم البروتستانت وحضور المواعظ المبروتستانتية بانتظام ، وأعفيت القلة التي ظلت باقية من جميع الواجبات الكنسية ،

وما أن غادر معظم أعضاء الاكليروس المدينة حتى استولى المجلس على جبيع مخصصات الكنيسة في أحياء المدينة والريف التي سبق لوظفي الأسقف ادارتها و واستفل ربع بعض المنتلكات للغم الديون المستحقة لبرن نظير أعبال الدفاع ضد سافويا ، وخصص الباقي للأعبال الخيرية ، وأنشىء مستشفي عسام جديد في المدار التي كانت مخصصة قبل ذلك كدير للراهبات المعوزات (م) و وتجمع للاقامة في مذه الدار موظفون من بينم المدير الاداري والمدرس والطبيب وبعض الخدم وعينت الحكومة لحيد خاصة للاحتراف على أعمال مؤلاء الموظفين و همكذا اصطبغت أعمال الخير في جنيف بالصبغة الملائية المقلائية ، وفيما بعد ، عهد كالفان لهيؤلاء العلمانيين بمسئولية ادارة المستشفى العام ، ومراقبة أعمال اللجنة الاستثمارية ومراقبة أعمال اللجنة طلوا علمانيين لم يرسموا كقسس أو يتدربوا على أعمال القسس ، ولكنهم طلوا علمانيين لم يرسموا كقسس أو يتدربوا على أعمال القسس .

وتولى المجلس عملية صك النقود والإشراف على عملية تبادل العملات ، 
توكيدا للسيادة التي حصل عليها ، وحمل النقد الجديد شعارا جوى فيه 
بض التعديل مما جمله مختلفا عن الشعار القديم الذي كان سائدا في 
ظل الحكومة الإستفية ، فقد مثل هذا الشعار النداء الذي دعت اليه حركة 
الإصلاح اضم الصفوف : « النور بعد الظلمات » (°°) ،

وبطبيعة الحال ، أدت هذه التحولات الى تزايد الشعور بالانزعاج عند الأسقف والحكومة الدوقية لسافويا وعائلات الأشراف بهسا وفي المنطقة المحيطة بجنيف • ورأى الأسقف سلطاته وثرواته وهي تتبدد ، كما رأى المدوق مطامعه في المدينة تتناثر في مهب الريح • ورأى الأشراف أترباهم من رجال المدين وهم يتمرضسون للاهانة أو النفي • وحدثت

Poor Clare, (\*\*)

Post tenebras lux.  $(\star\star)$ 

ضغوط عسكرية كبيرة على جنيف لايقاف ما يجرى من أحداث ، وعمدت جماعات مساحة من أسراف سافويا بتضجيع من الدوق والاسقف الى نهب الريف وتحريم الاتجار بالسلع الحيوية لاقتصاد المدينة ، مما صعب تجبيع الفذاء ، ووضع قواعد تنظيمية لتوزيعه ، وفى ١٥٣٥ ، كانت المدينة محاصرة بالفعل ، وتوسلت جنيف طالبة المساعدة من جسلة جهات وأخيرا أقنعت سلطات حليفتها دبرنه باتخاذ اجراءات فعالة ، وتقدم جيش يضم عددا لا بأس به من الرجال من السهل الكبير الى الشمال ولم يكن بهقدور أهل سافويا القيام الا بالقليل لصده ، ونجح جيش برن في الاستيلاء على جميع أراضي سافويا ، والاقليم المستقل المحيط بجنيف ، بل وحاولوا الاستيلاء على المدينة نفسها ، ولكن ساطات جنيف نجحت في ردهم على أعقابهم .

ويعد أن فرضت برن حمايتها على جنيف تبكنت من التحرر وشتى طريقها نحو الإصلاح الديني وفي اجتماع خاص للمجلس العام عقد في ماية نحم المتحاف الكثاب المتحاف الاقتراع ، تقرر أن تتبع المدينة منذ ذلك الحين فصاعدا الكتاب المقدس وكلمة الله كما كانت تتردد بعد توقف اقامة القداس وفي اقتراع تال ، صحدت قرارات بالتوقف عن السحاح في المدينة بالقداسات وتعليق العصور أو نصب الارئان ، وغير ذلك من البدع البابوية ،

وأنهى هذا القرار سلطة رجال الدين في جنيف ، ولكنه لم يؤد في التو الى انشاء كنيسة بروتستانتية • وبدلا من ذلك ظهر فراغ اتسم بالاضطراب والخطورة في حقبة شعر فيها جميع الأوربيين بوجوب التفافهم وجمع صفوفهم حول شكل ما من الايديولوجية الدينية • وحاول « فاريل ، ، أبرز الوعاظ الذين أقنعوا جنيف بالتخلي عن الكاثوليكية يانسا مل: هذا الفراغ ، وشاء حظه الموفق أن يختار كمساعد رئيس له أحه الهيومانين من شباب الفرنسيين النابهين ، الذي كان يشتغل محاميا ، وتصادف مروره عبر جنيف بعد بضع شهور فحسب من القرار المصرى للتحول نحو البروتستانتية ، انه جون كالفان ، وكان حديث العهد باعتناق البروتستانتية ، وهرب من الاضطهاد الديني في موطنه الي بازيل . وهناك ألف ونشر كتاب مؤسسات الديانة المسيحية . ويعد هذا الكتاب في طبعاته الأخيرة المزيدة أهم خلاصة للمذهب البروتستانتي ظهر في هذا القرن • ولم يكن كالفان قد أعد العدة للاقامة في جنيف ، ولكن فاريل حاول اقناعه بأن ارادة الله عي التي شامت اقامته مناك والمساعدة في انشاء كنيسة بروتستانتية بها • وعن كالفان معاضرا عاما في اللاهوت • وبالرغم من هذه الماونة ، فقد اكتشف فاريل صعوبة تنظيم كنيسة بروتسنانية واشنرك فاديل وكالفان زهاه سنتين في الدعوة للعقيدة المسيحية ، كما ترات لهما ، وحاولا تجسيمها ـ واقعيا ـ في المجتمع بوضع ضعائر وخدمات طقوسية تمثل الإصلاح الديني والمؤسسات الكنسبة واكتشفا صعوبة السيطرة على السلوك ، باعتبار هذه الناحية اصعب من اقناع الكافة بتغيير معتقداتهم وقال كالفان فيا بعد انه عندما وصل لأول مرة الى جنيف : « كان الكتاب المقدس يتل في المطات ، ولكن الإحوال كانت شديدة الإضطراب اذ كان الكتاب المقدس يعتمد في الأغلب على ما ذكر فيه عن تحطيم الأوثان وحران مناك أشرار لرفضهم الاستماضة عما اعتبروه طفيانا كنسيا كاتوليكيا باصسفاد لرفضهم الاستماضة عما اعتبروه طفيانا كنسيا كاتوليكيا باصسفاد البروتستانتية و وأخيرا انتهى الأمر بابعاد فاريل وكالفان من المدينة غير مأسوف عليهما و

وهكذا أصبحت جنيف تترنع الآن بلا أي زعامة كنسية تستطيع احترامها واعتقد بعض في احتمال عودة المدينة الى الكاثوليكية و وكتب الكاردينال المتحرد سادوليتو (\*) من كبار رجال الدين بروما ويشفل رئيسا لاحدى أبرشيات جنوب فرنسا يستحث أهل جنيف على الحرص قبل قبل قبول هذه الامكانية و واعتقد آخرون أن المدينة قد تنجرف نحو أحد الاتجامات الدينية الفريبة و وانتهت صده الحقبة التي سادها الاضاحطراب عندما دعى كالفان وحدد لتولى الزمام ولقد أقام في المتراسبورم ( الألمانية حينفك في الحيث نصب راعيا مقدسا للاجئين الفرنسيين ، وعزف عن الرجوع الى جنيف ، وطرح شروطا صارمة ، وقبلت الفرنسيين ، وعزف عن الرجوع الى جنيف ، وطرح شروطا صارمة ، وقبد حتى هذه الشروط و واخبرا في (١٥٤ ، عاد مرة آخرى وبقي في جنيف حتى وفاته ١٥٦٤ ، وهناك انشنا كنيسة بروتستانتية ، اثبتت أنها نموذج للبروتستانت في معظم أنحاء أوربا وأمريكا ،

وحقق كالفان وحده هده الخطوة البارعة اعتمادا على الاقتساع المعنوى • فلم يعرف عنه أى المام بالقانون أو المبارسة القانونية ، كما كان الحال في عهد الأسقف الكاثوليكي المخلوع • ولم يكن يتحكم حتى في فلس واحد من الموارد المالية التي يملكها أي قس من القسس الكاثوليك في الكاتمرائية • وظلت السسلطة السسياسية في يد المجلس المنتخب والسنديك • ولم يزد كالفان والرعاة الآخرون عن موظفين في الحكومة المبلدية ، ومورد رزتهم الأرحد هو المرتبات التي يتقاضونها من المدينة وأغلبهم يقيم في دور تملكها المدينة • وكان عددهم أقل كثيرا من عدد

<sup>(</sup> ا جاکویو او جاکویو

الكيمة الذان حارا محلهم \* فام يزد عدهم جميعاً عن تسعة رعاة في منابل ٤٤٢ من الكينة • ولم يرتفع هذا العدد الا بعد تسع عشرة سنة ( ١٥٦٤ ) وعلى السنة التي مات فيها كالفان • وبالإضافة الى ذلك ، فلم يسفل سوى قلائل مهن تدربوا على اللاهرت البروتستانتي وظائف مدل الرعاة والمعلمين والحربين • ولكن المجموع الكلي لهؤلاه الأشخاص كان يقل عن مئات رجال الدين الكاثوليك الذين خدموا في جنيف في عهد الأسقف • والى جانب ذلك ، فام يسمع لأحد من الاكليروس البروتستانتي بالحصول على الراطة الكاماة في جنيف ، فلقد تزايد ارتياب المدينة في الضغوط الاجنبية ، مما دادها الى عدم منح المراطنة بجميع حقوقها ( كحق التصويت رحق ندخل الوظائف) الا للرعايا المولودين في المدينة • وكان جميع الرعاة من المهاجرين . وأغابهم من النازحين من فرنسا ، كما حلت في حالة كالفان • فلا أحد من أهل جنيف قد تمكن من تحصيل نوع التعليم المقدم الذي قرر المجاس اعتباره شرطا أساسيا لشغل هذه الوظيفة . وحصل قلائل من الرعاة على لقب ، بورجوازي ، في جنيف ، وهي من المراتب ء المتوسيطة » التي يمنح الشيخص بموجبها الكثير من الحقوق السياسية والقانونية ، ولكنه لا يمنع المواطنة الكاملة • واعترف بكالغان كأحد المورجواز من ، وإن كان هذا لم يتم الا قرابة انتهاء حياته -

ان هذا لا يعنى أن كالفان وغيره من الرعاة لم يتمتعوا بسلطات كانت تمارس سيلهية ذات بال في جنيف و ولكن مثل هذه السلطات كانت تمارس دائما على نمو غير مباشر بالممل عادة في مجال الوعاظ أو الاستشارة واستمان كالفان بالناحيتين لكسب أعظم سلطة لنفسه و فلقد غدا واعظا بليغا ، دفع الجميع لاحترامه ، حتى اذا لم ينل محبة مستمعيه دوما وتتباين هذه الهمفات تباينا ملحوظا وصفات عديدين من أسلطفه من الكهنوت الكاثوليك وأوالل الوعاظ البروتستانت و كما أنه غدا من المستشارين النشطين الأفذاذ لحكومة المدينة و واكتشف المجلس النفع الكبير لتضلعه كمحام متمرس ودرايته الفائقة بالمسائل السياسة المدولية الكبير عرفيذ غالبا برأيه والكبري و وكثيرا ما كان يستدعى للاستشارة ويؤخذ غالبا برأيه و

ومن أول منجزاته لدى عودته الى جنيف ١٥٤١ ، اصدار تشريعات تمنح الكنيسة البروتستانتية الجديدة صفة الشرعية وكان حقه فى تحقيق ذلك شرطا من شروط الصفقة التى أدت الى عودته و وبعد بعض مضاورات وبعد أن أجرى بعض التعديلات تحولت صدف المشروعات الى قوانين تتولى الحكومة تنفيذها ، وفى التنظيم الذى وضع لكنيسة جنيف ، صنف القسس فى أربع فئات ، وأنشئت أربع مؤسسات تختص كل منها بجانب من أعمال الكنيسة وهذه الفئات هى : أولا ــ الرعاة الذين يدعون

الى كلمة الله والاشتراك في القربان المقدمي، ثانيا ــ الدكاترة الذين يدرسون كلمة الله ، ويمارسون التدريس • تالما ــ آباء الكنيسة الذين يحافظون على الانضباط بين أبناه الطائفة ، رابعا ــ الشماسون المسئولون عن تنظيم إعمال الخبر •

ووزع الرعاة على الأبرشبات التي أنشئت قبل عهد الاصلام الديني ، داخل المدينة وقرى الريف التي تديرها ٠ وقلما وجد عدد كاف من الاشخاص وما يكفى من الموارد للانفاق على همله الأبرشسيات والوفاء باحتياجاتها ٠ غير أن بعض الإجراءات قد اتخذت لتيسع تبرع جميم الأفراد بما يجودون به للراعى ، الذي تركزت مهمنه على اعلان كلمة الله ، كما عبر عنها كالفان من فوق منابر الأبرشية • وطولب الرعاة أيضـــا ببيارسة الطقوس التي اعترفت بها ويصحتها كنسبة الاصلاح ، وأقرت استبقاءها للتعبيد والقربان القداس - ونظم الرعباة في مجبوعات ، وسبهبت كل مجبوعة بالعشيرة أو الصحبة (\*) ، ورثى التقاؤها اسبوعيا لتصريف شئون الكنيسة الروتينية وللتباحث في اللاهوت ولتبسادل الانتقادات بن أبناء العشيرة • وكان كالفان يضطلم بدور الوسيط في جلسات الصحبة حتى يوم وفاته · ولعلها أسمى مرتبة حظى بها في حديف ، بالإضافة الى تهوضه بدور أحمد الرعاة في أبرشية كاتدرائية القديس بير ، وكان يعظ بين الفينة والأخرى في أقرب كنيسة وهي كنيسة الادلىن ، حيث كان يحضر الشعائر كثيرون من تجار المدينة ، ويختــار الرعاة جميعا بالانتخاب ، وتصفق جماعة الصحبة على التعبينات الجديدة ، غير أن الاختبار لا يعد نهائيا الا اذا أقره مجلس المدينة ، ويعد ع ضبه على الأبرشية التي يعين فيها • واحتفظ المجلس لنفسه بحق رفت الراعي دون سابق انذار ، اذا رئى عدم رضاء المجلس عنه • ولقد رقت عدد منهم ، وعزى ذلك الى تهجمهم على أعضاء المجلس ببعض عبارات تفوهوا بها أثناء العظات ٠

وفي البداية لم يكن هناك اكثر من واحد يحيل لقب الدكتوراه ، وهو كالفان ، الذي كان الى جانب واجباته الرعوبة ، يمضى وقتا لا بأس به في الكتابة والقاء المحاضرات عن الكتاب المقدس ، واجتذبت محاضراته مثات من صفار المتقدين المتحسسين من شتى أنحاء أوربا ، ولم تتخذ هذه التعاليم طابعا رسميا حتى ١٥٥٩ ، أى في وقت متأخر نسبيا من حياة كالفان ، وفي هذه السنة ، أنشأت جنيف اكاديمية جديدة لتدريس اللاهوت في المرحلة الناوية والمرحلة الجامعية ، ولمع نجم كالفان بالطبع في هذه الكلية ، وانضم اليه عدد من حوارييه الذين كانوا يدرسون في

(¥)

مدينة لوزان المجاورة ، وممن طردتهم حكومة برن حديثا منها · فالهد اعترض أهل برن الذين كانوا يتحكمون بصفة مباشرة في لوزان على بعض الافكار التهذيبية والدوجماطيقية ( العقسائدية ) التي يدرسها عؤلاء الاشكام · وكانت المعونة المادية التي تزودت بها اكاديمية جنيف تدبر أساسا من ايراد الممتلكات التي انتزعها المجلس من مواطني جنيف ممن طردوا من المدينة بعمد اندلاع بعض الانتفاضات الداخلية التي انتهت طردوا من المدينة بعمد اندلاع بعض الانتفاضات الداخلية التي انتهت جنيف م ما عزز من سلطانه تعزيزا كاملا ·

أما الطائفنان الأخريان من القسس من شيوخ وشماسين فكانتا ولفتين من العوام ، ومعظميم من غير المنفرغين ، الذين يضطلعون بهذا العور الى جانب ممارمتهم لأعسال اخرى ، وكانوا يختارون من نفس المحور الى جانب ممارمتهم لأعسال اخرى ، وكانوا يختارون من نفس المصادر التي تضم التجار الانرياء والمهنيين ، الذين يخدمون في مجدس المدينة ومختلف لجان الحكومة ، وعندما تقترب بداية كل عام يستدعى المجلس العام للاجتماع وانتخاب السنديك واعضاء المجمع للأشهر الاثني عشر القادمة ، وفي ذات الوقت ، ينتخب اعضاء اللجان الحكومية من قوائم المرشمعين التي قامت الحكومة السابقة باعدادها ، وتضم هذه اللجان لجبانا لصيانة المدينة والاشراف على مغزون الفلال والحفاظ على نظافة لبالمرقات ، والبت في بعض الخلافات القارنية ، وأضافت التسريمات الكسيدية كالفان لجنتين مستحداتين الى القائمة : لجنة الحفاظ على الإنضباط في السلوكيات المسيحية ، ويضترك في عضويتها آباء الكنيسة ، ولجنة أخرى لنقدره وتضم السياسين .

وسميت اللجنة التي يشترك فيها آباه الكنيسة بمجمع الكرادلة ،
ويشترك فيها أيضا الرعاة ، وكانت أشبه بالمحكمة الكنسية ، وتجتمع
أسبوعيا ، ويترأسها أحد أعضاء السنديك ، ويختار آباء الكنيسة بحيث
يمثلون أقسام المدينة «المشريات» (\*) ويتولون ابلاغ مجمع الكرادلة أسماه
المواطنين المستبه في آرائهم المدينية ، والذين ما زالت تشوب تصرفاتهم
بعض الشوائب الكاثوليكية ، ومن يسلكون سلوكا معيبا ، واتهمت نسبة
كبيرة من هذه الحالات باقتراف جرائم جنسية كالدعارة والزنا واللواط
والاغتصاب ، ومن مهامهم أيضا فحص كل حالة من الحالات الآنفة الذكر ،
ولاغتصاب ومن مهامهم أيضا فحص كل حالة من الحالات الآنفة الذكر ،
أما في حالة المخالفات البسيطة وتوبة المتهم ، دبعا أطلق سراحه بعد تأنيبه ،
أما في حالة ارتكاب الكبائر وعناد المتهم ، فلا يستبعد حرمانه من رعاية
الكنيسة ، وتعد هذه العقوبة أمرا بالغ الخطورة عند الأشخاص الذين
ينظرون الى مقدساتهم نظرة جادة ، وقد تسبب لهم ضيقا كبيرا ، وقي

(\*)

الحالات التي يرتكب فيها المتهم ضيئا له طبيعة اجرامية تتطلب عقوبة أكبر ، فانه ربما يحال الى مجلس المدينة ·

وكانت هــند اللجنــة هى آكر التنظيمات اثارة للجدل فى حركة الإصلاح الدينى فى جنبف وصدم كالمان على تشكيلها عندما عاد ١٩٤١ وهدد بالاستقالة عنــدما تعرضت ساطنها الخاصة بالحرمان من رعاية الكنيسة للتهديد فى السنوات الأخبرة ولم تعرب صســوى حكومات بروتستانتية قليلة فى بقاع آخرى من أوربا عن استعدادها لمنح سلطات تضائية من هــذا القبيل لهيئة كنسية من هذا النوع • غير أن كالفنن استطاع فى نهاية المطاف شق طريفه • فقد فضح امر خصــرم مجمع الرائدادة ، وتخلص منهم • وتحد هذه الإحداث الى ظهور نعط السلول الدفاع عن بهمرامته ، وأصبح يعرف بالسلوك التطهيرى ( البيورتانى ) •

ويعاون الشماسون في ادارة المستشفى العام • وكانت وظائفهم ممروفة من قبل ظهور كالفان ، يعنى أثناء الإحداث المتلاحقة التي أدت الى القطيمة الكبرى بينهم وبين الكاثوليك • وأفسح كالفان لهم مكانا في تشريعات الكنيسة ، واهتدى في الكتاب القدس الى نص يبرر تعيينهم وليس من شك أنه صبغ هذه الوظيفة بصبغة مقدسة ، وطبعها بطابع ديني خاص ، وعندما فعل ذلك ، وفع من قيمتها وخلق منها دعامة محترمة لمجتمع جنيف •

وتحتاج التشريعات الكنسية الى استشارة المجلس للرعاة عنه وضع لوائس الله التتخابات الكنيسة والشسماسين قبل الانتخابات السنوية على أن هذه القاعدة لم تكن تراعى بدقة ، اذ كانت تتبع فى أحيان كثيرة عند اختيار آباء الكنيسة أكثر من اتباعها فى اختيار الشماسين ولم تتبع اتباعا دقيقا الا بعد أن تعزرت سلطة كالفان الى أقصى حد قرب نهاية حياته و

وحقق هذا التشكيل الكنسي تجاحا باهرا ، وساعه على تعزيز حركة الإصلاح في جنيف ، وها زال جانب منه متبعا في هذه المدينة حتى وقتنا المحاشر ، وبفضله اكتسبت جنيف سمعة دولية كمركز لحركة الاصلاح المبوتستانتي و ويرجع الى هذا التشكيل الفضل الكبير بتميز هذه المدينة بطابعها الخاص خلال القرون ،

فاذا تبعنا في هذه المظاهر مجتمعة سببين لنا واضحا أن التغيرات التي حدثت في جنيف من ١٥٣٦ الي ١٥٥٩ قد مثلت ثورة حقة • فهي

تتجاوب هي وجميع احتياجات تعريف النورة الذي طرحه نويمان ، والذي اتبعناه فيما سبق ٠ فلقد حدث تغير في النظام السياسي لاحظناه في الانقلاب الذي جرى للحكومة الني كانت تحت امرة الأسقف والتي كان يساعده في تسيير شئونها نفر من القسس ، وحلت محلها حكومة جديدة بدر عا محلس من عامة الناس المحلين المنتخبين من قبل الشعب • وحدث أنضا تغير أساسي في البناء الاجتماعي • إذ أقصى من المدينة بضم مثات من الاكلروس الكاثوليكي ورهط من أشراف سافويا ، وبعض العوام من المترددين في اتباع الكالفانية ، وحل محلهم مثات من المهاجرين معظمهم من الحرفين والتجار ، وأغلبهم وقد من فرنسا مثلما فعل كالفان • وحدث تغير أسامي في اقتصاديات الرقابة على الملكيات ، بعد أن جردت الكنيسة القديمة من أعداد كبيرة من ممتلكاتها وممتلكات أعوانها ، أو تم تأميمها بعبارة أخرى ، ووضعت تحت تصرف المجتمع بأسره ، كما تمثله الحكومة بدلا من توزيمها على الأفراد وتنقل ملكيتها البهم • وبررت جميم هذه الأفعال ، وتسبب اليها القداسة اعتمادا على أعظم تغير حدث في الأسطورة الهيمنة على النظام الاجتماعي ، ورفض اللاهوت الكاثوليكي الروماني رفضا باتا ، وابتدع نوع جديد من اللاهوت البروتستانتي الجديد ليحل محله ٠

ويتطلب قهم هذه المشكلة دراسات مقارنة واسعة ، وان كان بمقدور حتى بعض الدراسات الأولية الاجتهادية من هذا القبيل توضيح شي، واحد • فلا يخفى أن حركة الاصلاح الديني بجنيف كانت أكثر تطرفا مما حدث في الكثير من المجتمعات · فلقه لوحظ عدم استطاعة الاكليروس الكاثوليكي الحفاظ على قوته الا في مواضع قليلة ، وعام تغلفله في هذه المجتمعات على نحو مماثل لما كان عليه الحال في جنيف ما قبل الاصلاح ١ اذ كانت المدن في شتى أنحاه أوربا في وقت من الأوقات تخضم للحكم المباشر للأساقفة • قمثلا في المانيا ، كانت معظم المنن محكومة من قبل الأساقفة ، منذ أمد بعيد يرجم الى القرن الماشر • ولكن منذ ذلك الحن ، انشئت مدن علمانيــة جديدة ، وتحررت مدن قديمــة كثيرة من نبر الســـــعلى ة الأسقفية • وعلى عهد الاصلاح الديني ، لم تتبق غير مدن قلبلة تحت السيطرة الفعلية المباشرة للأساقفة • وتحولت معظم المدن الهامة إلى مدن المبريالية حرة لا تعترف بالولاء الا لسبيه واحمه : الامبراطور الروماني المقدس، واستمرت مخلفات السلطة الاسقفية في أغلب هذه المنن، ولكن معظم السلطة الزمنية تركزت في مجالس المعن المنتخبة ، كما حدث في جثىف ٠

علاوة على ذلك ، فلقد حسدت تجول في الخدمات الدينية في مدن عديدة ،التي كان الأكليروس يؤديها الى خدمات تتولاها مؤسسة دنيوية قبل الحركة البروتستانبة ، وبد. عندا القول بو به خاس عن الخدمات التمليمية والخبرية و بدا هذا الاتجاء لصبغ الخدمات بالصبغة الدنيوية واضحا بخاصة في المدن - الغول الايطالبة الكبرى في أواخر القرون الوسطى ، ويصبح تفنيد هذا الرأى والقول بأن الحضارة المنهورة لانبيذة الايطالبة لم يتيسر تحقيقها الايطالبة لم يتيسر تحقيقها الايطالبة المحكومات اللبدية والأثرياء من عامة الناس ، كما حدث في مجتمعات كمجتمع الحورات اللبدية والأثرياء من عامة الناس ، كما حدث في مجتمعات العلمانية المعلمانية في مجتمعات مثل مجتمع ميلانو الذي انشأ لهذا القرض العلمانية أبي مؤمسيات كبيرة تتبع البلدية ، وقام بتمويلها واستمر رجال الاكليروس يضعلون بعض وظائف هذه المؤمسيات ، غبر أن الادارة الكنسية ولي يضعلون بنها انتهت ، وعيدها ، وتقلمت الشاركة الكنسية ، أن لم يصبح القول بأنها انتهت ، وعيدها ، وأنها استمانت بحركة الإصلاح لتمويض ما فانها ، وادخال بغيرات قد جرت بالفعل في مجتمعات أخرى .

ومن الواضح أيضا ، أن حركة الاصلاح الديني لم تتغلغل مثاما حدث في جنيف الا في أماكن قليلة ٠ فلم يكن شائعها في أي مجتمع المديماد الكيان الاكليروسي بأكمله أو تنحيته ، وإنها كان الإكبر شموعًا هو اعتناق قسس الأبرشيات الكاثوليكية للبروتستانتية مم تقييم متفاءت في قدره لما يعنيه هذا الاجراء ٠ ويسمع لهؤلاء القسس بالاستمرار في عبلهم • ولم تظهر جباعة من الإكابروس المدية تدريبا كاملاعل مبارسة المقيدة الم وتستانشة الا بعد لأى • والظاهر أن هذا التحول كان ما حدث في أغلب الامارات اللوترية في ألمانيا ومملكة انجلترا • ولابد أن تكون التغرات في انجلترا قد بدت مقلقة • اذ كان التوقع هنساك أن يتخل القسس عن البابا ، وأن يظلوا في ذات الوقت معتنقين للكاثوليكية في طل حكم هنرى الثامن ، وأن يعتنقوا البروثستانتية بعه التصريح لهم بذلك للزواج في عهد ادوارد السادس ، ثم يرتدون الى روماً عندما يريدون التخلي عن زوجاتهم ابان عهد الملكة مارى ، ويحدث ارتداد مرة أخرى ال البروتستانتية لفرض الزواج آبان حكم الملكة اليزابث الأولى ، والظاهر أن عددا لا يأس به من القسس في انجلترا قد مارس هذه اللعبة ومر بالكثير من هذه التحولات ٠

على أنه حتى أذا صبع أن النفيرات التى صحبت عصر الاصلاح كانت نادرا ما تتسم بمباغتتها وبعد أثرها ، كما حدث فى جنيف الا أنه قد حدثت دوما بعض التفيرات ، ففى كل مثل من الأمثلة آنفة الذكر ، قام مجتمع باعتناق البروتستانتية ، ورفض اتباع سلطة البابا ، وقطع صلاته بروما • ولم تنصف هذه التحولات بوهنها • فلقد ومزت البابوية المدا طويلا في شكل تنظيمات مشخصة الى وحدة الحضارة الأوربية الفربية • وعنى دفض سلطان البابوية غالبا نزوعا صوب نوع من التجزيئية ، يعنى الى نوع من النزعة القومية • ومنل هذا الاتجاء تحولا هاما للفاية في اهم المتيم الإساسية التي اعتنقصا الأوربيون • فلقد حدثت نقلة من أحمد الفرضيات الإساسية عن المجتمع ، الى فرضية أخرى ، أنه تحول سيعود بعوائب هائلة على تاريخ أوربا زهاء أربعة قرون حتى منتصف القرن المشرين على أقل تقدير •

وهنافى تغير آخر يكاد يلازم دوما حركة الإصلاح الدينى ، وهو اغلاق جميع الأديرة ، ومصادرة أملاكها ، التى كثيرا ما كانت تتميز باتساعها وضمخامتها ، وفى مناسبات نادرة ، كانت الأديرة تسور ، ولا يسمح لها بتجنيد أعضاء جدد ، وبذلك ينتهى أمرها عندما يموت نزلاء الدير الدير ما زالوا على قيد الحياة ، ولكن الأكثر شبوعا كان مطالبة جميع الرحبان والراهبات اما بمفادرة الدير أو البحث عن أعمال جديدة ، وفقدان كل ما يملكون من ممتلكات على المشاع ، وهناك قدر كبير من الخلاف حول تقدير أهمية التحولات الهائلة في ظاهرة الملكية التي نجمت عن حزك في بقاع كثيرة ، استطاع النبلاء الأثرياء والذين كانوا يهيمنون بالمفعل على الكثير من أشطة الدير \_ ببساطة \_ التحكم في ممتلكاتهم ، ولكن كان لا مفر من حدوث تغيرات من نوع لم يخطر ببال ، وكثيرا ما اتسم بوحقيته وتتأثيمه البعيدة الأثر ،

بيد أن هناك تغيرا آخر يكاد يصحب حركة الاصلاح الديني على الدوام · أنه تداعى نظام القانون الكنسى والمحاكم الكنسية · فليس من شك بأنه في جميع الحالات صدرت تعريبات بارسال التضرعات والتوسلات الى روما · وهكذا يكون هذا الجانب من النظام القضائي الكاثوليكي قد اختفى اختفاء مطلقا · ولكن ثمة تغيرات عديدة أبعد قد تبعت ذلك ، فاما حدث استبعاد تام للمحاكم الكنسية ، أو تقلص صدى سلطاتها وصدى تطبيق تشريعاتها تقلصا حادا ، ونادرا ما عهد الى الهيئات الكنسية البروتستانتية الجديدة بالنهوض بمهام قانونية عديدة ، وفي جانب واحد على بوائل من جوانب المارسسة القانونيسة ، ذهبت أغلب الهيئسات البروتستانتية الى ما هو أبعد من جنيف · ققبل عصر الاصلاح ، كانت البروتستانتية الى ما هو أبعد من جنيف · ققبل عصر الاصلاح ، كانت الكنسية · واحالت جنيف هذه القضايا الى محكمة شبه كنسية هي مجمع الكنسية ، واحالت جنيف هذه القضاياالى محكمة شبه كنسية هي مجمع الكرادلة · وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسي الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسي الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسي الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسي الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسي الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادلة ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادية ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادية ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكنسية الكرادية ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكرادية ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقانون الكرادية ، وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستمن بالقرادية ، ولاية التوسيد من الشكرادية ، وليس من شك أن من المحكمة لم تستمن بالتورية المحكمة لم تستمن المحكمة لم تستمن المحكمة لم تستمن المحكمة لم تستمن الشكرية و المحكمة لم تستمن المحكمة المحكمة لم تستمن المحكمة لم تستمن المحكمة لم تستمن المحكمة لم تس

بالقيانون المسدني ، ووجعت الى بعض فقرات من الكتاب المقدس القريبة الصلة بهذا القانون ، كما فسرها كالفان ، ولكن رجال الاكليروس كانوا يشاركون على أية حال في هذا الجانب من الإجراءات القضائية في جنيف ، أما في معظم المجتمعات البروتستانتية ، فلم يمنحوا هذا الحق ، وعهد بحق النظر في مخالفات الزواج والجنس الى محاكم علمانية ، وبذلك تم التخلى عن القانون الكاثوليكي ونوع المحاكم الكاثوليكية على السواه ،

قاذا نظرنا الى هذه التحولات مجتمة ، قسنرى أن التخلي عن الخضوع للسلطة البابوية واغلاق الأديرة وتصفية النظام القضائي الكاثوليكى خطوات هامة للغاية و تطلبت احداث بعض التغيير في التنظيم السيامي والبناء الاجتماعي والتحكم الاقتصادي في الملكية ، وعكست هذه التحولات تغيرا عبيقا في الأصطورة الغالبة على المجتمع ويلوح لى أنه من المناسب من هذه التغيرات التورية وليس من شك أن ما ترتب عليها من عواقب لا يتضح الا اذا فحصنا حالة متطرقة مثل جنيف ، ولكنها كانت واردة دائما وعلى هذا يصمع لى استخلاص القول بأن الاصلاح الديني كان ثورة حقا ،

## المراجسع

- Lorna Jane Abray The People's Reformation: Magistrates Clergy and Commons in Strasbourg 1500-1598, (1985).
- L. P. Buck and J. W. Zophy (ed.). The Social History of the Reformation, (1972).
- Miriam Chrisman Strasbourg and the Reform (1967).
- Iohn T. McNeill, The History and Character of Calvinism 1957.
- Wolgang J. Mommsen et al (eds) The Urban Classes, the Nobility and the Reformation 1979.
- E. W. Monter, Calvin's Geneva, (1967).
- Ronnie Po-chia Hsia-Society and Religion in Mucaster 1535-1618. (1984).
- Francois Wendel Calvin : The Origins and Development of His Religious Thought.

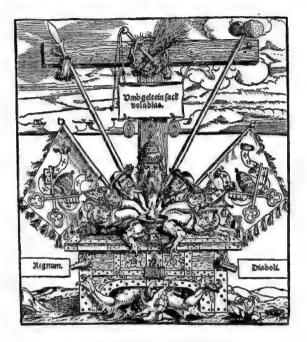

٤ - العيوان البابوى ذو الرؤوس السبع

## الطباعة والدعاية في المانيا اثناء عهد الاصلاح

## ر ۰ و ۰ سکریپتر

في يواكير القرن السادس عشر ، كانت الأكثرية الساحة من الألمان عاجزة عن القراء وعلى الرغم من أن نسبه القراءة والكتابه قد ارتفعت عاجزة عن القراءة والكتابه قد ارتفعت في المدن القروع المرح ٧٠٪ ، الا بان ٩٥٪ من العدد الكلي للسكان ... في اعلم الطنب الطن .. ح. من الأحين ، وهذا لا يعني أن المصادر المطبوعة كانت غير ميسورة لهؤلاء أحد ، أذ كان بالقدور ... على سبيل المثال .. قراءة المنشورات البروتستانية بصوت مرتفع للاقهرين ، مناما يقرؤها أي شخص للفسة ، وبعباره ... من استمرت ثقافة بداية القرن السادس عشر متناط بالسماع ،

وكان عصر الاصلاح يوجه للأمين علات خاصة وجعايات مرئية في القداسات و وصاغ المطارحات البرونسية والله المعلقة المصور بحيث يتيس للبسطاء فهمها وركز البرونستالد جباعاء على اعترار السائهم على معتقدات العدواء ، وعلى المخاوف واللزمت العداء إن اقراد الشعب واعادوا تشكيل التصاوير القليدية بحيث تخدم سراضهم واستعان في الخدم على الخدسب بتصاوير موضوعات معروفة للكافة كالمواكب الدينية والام السيد المسيح ، وسفينة الكليسة لمكتسف عن تجاوزات الكليسة الرمانية ، ولكي يقدموا البديل الانجليكائي لذلك ،

والرقت مثل هذه التصاوير فاعليتها ، لأن عامة الناس مهمومون يوجه عام بمسيرهم الأبدى ، ولس التحدثون البرونستانت من ابضا، الشعب احاسيس ممتدة الجلور في تقوسهم ، كانوا يشساركون فيها ايضا ، وقد اشتركوا معهم في الإيمان بالقضاء والقبر ومحاذير المنجمين وبشاراتهم ، وهي الثقة بالنبونات التقليدية وفدرتها على تفسير مشل هده العساهات ، واستعانت اللعاية البرونستانتية المرتية بجميم هسيده

<sup>(\*)</sup> نقالا عن كتاب

For the Sake of the Simple Polk.

۱ ( ۱۹۸۱ کسریج ) R. W. Scribner

الوسائل • وعلى الرغم من مهاجمة المصلمين « للفرعيلات » ، الا أن دعايتهم قد استفات الإيمان الشعبى لكسب ود البسطاء • وهذا يعنى انها صدرت المصداقية المحاربة المصداقية • واكدت حركة الاصسلاح في هذه العملية يعش ملامح من الاعتقاد الشعبي ، وعدت تطاق اليعش الاخر ، بيتما نزعت الى الكشف عن معتقدات اخرى أو تغليت عليها •



بوجه عام ، يمكن تعريف المتقدات الشعبية بأنها المتقدات الني تؤمن بها كتل الشمب ، بالقارنه « بالاعتقاد » الذي تعتنقه الصغوة الدينية التي تتألف منها الهرارشية الكنسية ، أي والمحترفين من رجال الدين، • ولكن لايد أن تتخذ هده التفرقة شكل التحديد الصارم - قاربما شارك مثلا الكاهن الريفي أو الراهب المتجول العوام في معتقداتها ، أو اتبع ــ على أقل تقدير \_ بعض اتجاهاتها بدلا من أن يتبع المتقدات التي أقرتها الكنيسة رسميا ٠ وعبر عن هذا التصور للاعتقاد الشعبي تعبرا واضحا القديسون في العصر الوسيط ، والتعلق بالمجزات ، غير أن مثل هذا التعريف لا يعرفنا أكثر من أين يمكن المثور على الاعتقاد الشعبي ؟ ولكنه لا يعرفنا الا القليل عن طبيعته • ومن بين المضلات الدائمة في دراسة الدين مسألة عل ينظر الى الدين كمجموعة من الاعتقادات السارية المفعول، أم ينظر اليه على أنه مجموعة من الممارسات ؟ وتزداد المضلة حدة في حالة الاعتفاد الشعبي ، حيث قلما تصاغ المتقدات الكامنة وراء المارسات الدينية بوضوح ودقة في أي صيغة نظرية صورية • وغالبا ما لا تتكشف الا من خلال المارسات وحسب ، وان كانت تكسبها معنى أيضا . فلابد انن من دراسة الجانبين باعتبارهما متصلين اتصالا متشابكا ٠٠٠

ولما كان التعلق الشعبى أقل تحديدا وأكثر ميوعة ، فانه يتشابه والحال عند حافة الموعى والأحاسيس اللاواعية حيث تتصف الاعتقادات بتطايرها وبقابليتها لتقبل الايحاء والمؤثرات الجديدة ، كما أنها تضم تميرات فردية وجباعية عن الايمان حيناك لعل أفضل ما يمثلها هو فريضة الحجيج ، وهذا ما جعلها أفضل أساس مثالي للمحاية التي تسمى للتأثير على الرأى والسلوك ، وسوف يتناول مقالنا كيف استمر الاعتقاد الشميى وسنته في نشر رسالة عصر الاصلاح ، وبخاصة كيف أعيد تشكيل المخيلة التمبدية الشميرية لتحقيق هذه الهاية ،

وكان من بين الأشهكال الأكثر شيوعيا للاشتراك في العبادات ، الموكب الديني الذي كان يقام بانتظام طيلة شهور السنة ، بحيث أصبح من العلامات الميزة للمجتمعات الصغرى في القرن السادس عشر ، والى



ه \_ عجلة الخفل"



٧ ـ عجل راهب قرايبورج



٦ - كاريكاتير يسعغر من البابوية في روما

جانب الموائب والمادي الكبرى (") ، نانت هناك أيضا أسواق أو موالد للانيسه نعام حتى في الغرى الصغيرة - وفي فترات الشدة الاستئنائيه كالعرب والوياء او المجاعه ، ننظم الطائفة الدينية مو بها دينيا للتوسل الى الله في يتدخل للتخييف من وطاة معاناتهم ، وتعد مثل هذه المناسبات تعييرا عن التضامن المشترك ، ومظهرا للعلاقات الاجتماعية والروحية داخل الطائفة ، وبدت مئده الأحداث في نظلسر العقيدة الانجليكائية قد اجملت الاتوليكية في أيمد صورها خضوعا للخزعبلات ، يمني توصيهما تعخل الله في الإحداث الجارية كاستجابة لمخاوف الانسان ، ويزداد في نظرهم ما في هذه الطاعرة من تبجح لقيام المواكب بتقديم عروض للاسفاد المفاسمة وانساد ترانيم وأوردة وابتهالات للتضرع للقديسين وعروضيا للهيرارشية

وما يثير الدهشة أن تغلهر صحور للدواكب الدينية في الدعاية الانجليكانية ! وأفضل مثل لها هو السخرية من موكب صوق الكنيسه الذي رسمه ييتر فلتنر وفي هذه الصورة يظهر موكب من الرهبسان والهسات والقسس وهو يمر عبر آرض فضاء تفصل بين كنيسة لأخرى والراهبات والقسس وهو يمر عبر آرض فضاء تفصل بين كنيسة لأخرى لنتذكرة بأن المواكب الدينية تشق طريقها أثناء مروقها من كنيسة لأخرى بيت عند المواكب قليلة الارتباط بالدين ، وكم تشابهت عبي والاحتفالات التخرية الوثنية أو الكرنفالات ، ( المخلات التنكرية ) ويتصلد هذه المراكب خترير وقس مفرط في السمنة يحمل مبخرة يهزها يبينا ويسارا، ويشى خلفه كلمن يرش الماء القسمس من اناء تحمله امرأة ترتمنى زيا المساس من اناء تحمله امرأة ترتمنى زيا المساس وين بين محظيات القسم و ومنا يترقف الثماب والموكب الدينى و واذا تابعنا ما يجرى في الموكب الدينى و واذا تابعنا ما يجرى في المؤكب الدينى و واذا تابعنا ما يجرى في منايد للكركب سنرى بعد ذلك كاهنين يستفرغان كل ما يجوفهما ، ويسير وراهما قساني يشربان الجهة من الاستين ( وعاء خزفى ) وبذلك يتكشف سر عدم ارتباح الكاهنين اللذين يتصدران الموكب ا

وريتوسط مسيرة الموكب راهب مسيني محبولا على محفة ، ويسبقه الحفال في زى الرهبان يحملون الشبعدانات التي ستتصاعد منها السنة من النائط لولبية الشبكل ( والمياذ بالله ) عوضاا عن الشبعلة التي يعترض حملها ، ويتولى معترهاني جبل الراهب على اكتافهما \* وتسيل من أنف من يتخذ الصفارة من بينهما الجرازات غزيرة مقرقة ، وترى احدى الراهبات

<sup>(★)</sup> مثــــل Whitsun او Corpus Christi

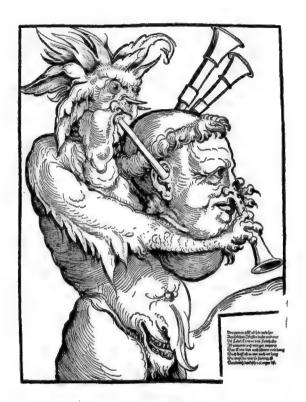

٨ ــ مزمار اليابا

خلف المحفه تحمل مبصقة مشمونة بالسبق ، وخلفها راهبتان تحملان شوكة للتبن تتدل منها قطع من سمك الباكالا كمحاكاة للرايات التي تحميل في المواكب الدينية ، واستهزاه بخلاعة القسس واسرافهم في الملاقات الجنسية ، ثم ترى راهبتان أخريان تترنمان بكلمات فارغه مدونه على لافتة من اللافتات الرياضية في تسجيل نتائج المسابقات الرياضية بدلا من كتاب الترانيم • وتحمل احداهما غالبا أوزة محمرة كبيرة ، وتسير في مؤخرة الموكب راهبتان : احداهما تحمل زجاجة نبيذ وكأسا ، وتحمل الأخرى طفلا ملفوفا بقماط ، وهو ابن غير شرعى لاحدى الراهبات ! •

ويعد هذا الموكب عرضا كرنفاليا متألقا لمتندر بافراط الاكليروس .
في مخازى السلوك الداعر ، ويمثل هذا المرض اتجاما معاديا للاكليروس ،
تسمى المنعاية الانجليكانية من وراء للتنديد يخصسوم الكتاب المقدس
بالاستمانة بتلميحات منتزعة من التقسافة الشعبية ومن السخرية من
د المفجوعين » الذين يسرفون في المآكل والمشرب ومن الحماقات عن طريق
التندر بالمروض الكرنفائية ٠٠٠

والى هذا الحد البعيد يكون هذا النموذج قد كشف عن تأثير الثقافة المسعيية واستفلت الأسواق و والوالد و الكنسية كمناسبات ملائسة للمآدب الجماعية والمهرجانات الى جانب الاحتفال بهما كمناسبة دينية ومع صنة فهنما للاعتفاد في نظر ومع صنة الهنمائية على عملاء وجه انتباهنا الى مقومات الاعتقاد في نظر أبناء اللسميه فأولا يلاحظ الاستهزاء بالموضوعات الدينية ذاتها كما يعين من اقحام أدوات ترمز الى الشراهة والنهم معل كتب التراتيل والشمعلانات والرايات ، أى الادوات التي تحمل عادة في المواكب ، ويلاحظ أيضب المسبقة المبخور والماء المقدس على رأس الموكب ، وبذلك يكون قد تم الربط بن منه الأشياء والابتماد عن روح الدين ، ثانيا ما الربط بن الحماقة والرذيلة ، ومده فكرة مالوفة عند الدعاة الإخلاقيني في أواخر الترون الوسطة والمجدد الوسطة ... ولكنات المؤسية ، ولكنه التخات عظهر بعظهر الغباء المثير للضحك أو مجرد الوسطة .

واذا انتقلنا من المساهد المرئية الى النصوص المقسروة ، سنصادف تشديدا أعظم على الفكرة الدينية ، عندما نقراً في أول بيت شعرى دعوة لنا بزيارة سوق الكنيسة أو مولد أحد القديسين « حتى نستمتم بالشرور التى تحفل بها حيساة الرهبان ، وسيكون بوسمك أن تفوص في دلس المقدسات ، وإذا عظمت من قدر الراهب ستفتقر ذنوبك » ، ولقد أشارت

<sup>.</sup> Geller von Kalserberg بن المثال Seba tian Brant بن المثال (★)

هذه الكلمات الى احدى وسائل الاجتذاب الدينية الكيرى في الاسبواني أو الموالد الدينية ٢٠٠ والى المستباحات المرتبطة بمروض الانشطة الدينية التي كانت تجرى هناك ويشير البيت الشائى من نفس القصيدة الى اسراف الراهب في الرذيلة عير أن البيت الشالت يعيدنا الى غايه الاعتقاد الكاثوليكي و

ولمل حده القصيدة قد ألفت للتندر بالأوراد الكنسيه ، وقصد بها مجاه الا لليروس ، الدين يقتدى بهم في الحياة الدينيه بوصفهم مصادر اسماع الضياء في العالم ، وقصد بها أيضا ء النصسارى ، اى الاتساع الصحيمون للمسيح ، فبغضل المنشورات البابوية لم يعد هناك محرمات للاكبروس ، باعتبارهم يتمتعون بالقداسة ( وهكذا ينتهى هذا البيت من التصيدة ) ويشير البيت الرابع أيضا الى المشهد المرئى ، فليس من شك أن مشهد الرعبان وهم ينسدون وتتصاعد المنضات من حلوقهم قد ظهـ بيلا في صورة الراهبين اللذين أفرغا كل ما بجوفهما ، وان كان بالاستطاعه إذالة آثار القيء باستعمال الماء المقدس وأشياء أخرى مختلطة بالمنه

لسل أهم ما يلفت الانتباه في هذا الوكب هو ما اختصر منه ، لأنه لايضم أحدا غير الاكليروس • والشخصية الدارجه الوحيدة هي شخصيه الموسي التي تحصل المريق الماء المقدس، وهكذا يكون الموكب الديني قد مثل له في نظرهم له الرذيلة والاكليروس بعد الوحيح بينهما •

وظهرت صورة شهيرة (لوحة رقم ٣) تحمل عنوان الوحش البابوى ذي الرؤوس السبع ( ١٥٤٣) وفيها يظهر ذراعا المسيع وأدوات تعذيبه وصلبه واستشهاده كالصليب والمسامير والسوط وتاج الشوك المثبت في راس الصليب والرمع والاسفنجة ، ووضعت جميع هذه الأشياء على عادضه خضبية ، ولم ينس الرسسام التندر على بعض الحروف اللاينيسة التي تنقش عادة على الصليب (\*) فأضاف اليها عبارة وقحة جاء فيها « زكيبة من النبن مقابل الدفع فورا » ، وبدلا من المذبع الذي تزدان به عادة اللوحات الدينيسة وضعت خزانة لصرف النقود لتلقى « اللي فيه القسمة » مقابل صكوك المفران ، وعكذا تحدول المذبع القدس الى مذبع الشيطان واعتلى المكان الذي يتبوأه عادة المسيع وحش ذو سسبع رؤوس تحيط به اعلام تحمل رموز البابوية كالمفتاحين المتقاطعين على شكل صليب والناج البابوى ومكذا تكون ذراعا البابا ( الذي يقال عنه انه نائب المسيح على الأرض ) ومكذا تكون ذراعا البابا ( الذي يقال عنه انه نائب المسيح على الأرض )

INR( (x)

فهي رأس البابا وراسا انهي من الكرادلة ، واثنين من الأساقفة واثنين من الرمبان ، ويظهر تعت خزانة صرف النقود شيطان أو عفريت ، وأسمى المصور لوحته مملكة الشيطان (م) ، وألسق عنوانها على جانبي اللوحة ،

ويساوى النص الطبوع بين عين الوحش والصورة الوحشية ليوحنا الممدان ، وان كان الوصف لا يطابق الصورة ، فكما يتصف الوحش البابوى برؤوسه السبع غير المتساوية ، فأن الأمر بالمتسل فيما يتعلق بالوحش الذي يمثل المسدان ، ولقد وضع تاج على رأس الوحش للدلالة على القوة الروحية ، ويتسمى باسم يمبر عن الزندقة ويفسره النص على أنه يعنى انفساس البابا في الفواية ، ويتشابه الوحش هو والفهد الذي يرمز الى طفيان المحكم البابوى ، فله مخلب مماثل لمخلب الدب التي يسحق بها الكتاب المقدس ، وله فم أسد للدلالة على التساع بلعوم البابا ، وان كان لايشبع أبدا ، مهما امتلأ كرشه بصكوك الففران والأوشحة والهدايا ، ومناك ندب جرح قائل على أحد الرؤوس السبع للدب يرمز الى الضربة القاضية التي وجهها لوتر بكتاباته الى البابوية ،

ومن الماني التي شاع استعمالها في العبارات الشعبية ، صسورة السفينة • وهذا التصور مستلهم بلا جدال من انجيل لوقا ( ٣٠٥ ) وفيه يرى المسيم يدعبو ويعظ من فوق سنفينة ويتحدث عن معجزة سرب الأسماك ووعده الرسل بأنهم بمثابة صيادين للبشرية • وريما أسهمت لوحة سفينة سيدنا نوح أيضا ، التي مثلت الدور الذي ستقوم به الكنيسة مستقبلا .. بجانب من مفهوم هذه اللوحة • وما أن بلغنا القرن الخامس عشر حتى أصبحت من مستلزمات كل كنيسة . وأضافت أخطار السفر في البحسار في ذلك المهد \_ مفهسوما آخسر الى معنى الصورة ، كالطبيعة المشوائية والخطرة لرحلات السفينة التي بالاستطاعة تكييفها للحث على الصادة • وهناك قطعة فنية محفورة على الخشب ترجم الى حوالي ١٥١٢ ب المال مركب الحلاص، وتشتمل على عرض بليغ للفكرة آنفة الذكر · فالمركب تبحر على بحر الحياة الى مواضع الخلاص كأورشليم مثلا ، وهذا يوحن بوجود مؤثر أبعد لما ترمز اليه هذه الاستعارة : الرحالات البحرية التي يتعرض لها الحجيج الى الأراضي المقدسة • فأول سفينة للحياة صنعها الله ، ولكن أول ملاحيها ( يعني آدم وحدواه ) قله تسبباً في ارتطامها بصخرة العصيان ٠ وجاء د التعميد ، بسفينة أخرى ، ولكن هذه السفينة

(x)



٩ - البابا الاسكندر الثامن

قد شدخت أيضا بكل سهولة وغرقت في الماه من أثر الخطيئة ، والسفينة الثالثة هي و الكفارة » وبمقدور كل شخص أن يصنع لنفسه مثل هذه السفينة بمونة و عيسى » النجار ، وتبحر هسفه السفينة في بحار العالم وما فيه من وحوش الرذيلة المتربصة والتي لا حصر لها ، وهؤلاء المبحرون كثيرا ما تنقلب سفنهم أو تفرق ، ولكن الملاح ينزح المياه عندما و يعترف » وما أشبه الايمان بمؤشر البوصلة ، التي تتماثل في تصورهم و بالاعتقاد »، كما تتماثل الدفة و والسنن الالهية » ويرمز الثدى الى صليب المسيع ، والشراع يمثل الارادة الحرة التي لن يتيسر تسبيرها للسفينة في كل ربع وأسب الرياح هي ربع التقوى والمرساة أشبه بالأمل وتبشل رافه ة الشراع الملاكة التي ترعى السفينة بقداستها »

وتم الجمع بين هاتين التصويرتين ( تصدويرة السفينة وتصويرة الملؤمن) في تصويرة ثالثة للسفينة في القرن السادس عشر في اللوحة السماة بسفينة الحقى - فلقد صود سبستيان بران ببراعة فاتقة احدى السفن المثقلة بالحمولة ، والتي عهد بملاحتها الى ملامين من الحمقي - وفي الفصل ١٠٣ من كتاب ، سفينة الحقى ، يباين بران بين سفينة القديس بطرس وسفينة السبيخ المبال ، ويصف السفينة الأخبرة بالهشاشة مما ممهل ارتطامها وتعريض ركابها الحقي للخطر ، وساق التفاؤل بران الى التمير عن الحوف من حدوث ارتطام ممائل لسفينة القديس بطرس ، وقسفينة بطرس تترنع كالمجنونة ، وقد تصاب بعطب أو تلف يصرضها للتهاكة ، ولقد توطعت تصويرة السفينة كرمز شمبي للانقطاع للمبادة في مشارف عصر الاصلاح ، فلا عجب بعد ذلك اذا رايناها تكيف كي تناسب المناهة الانوليكانية ، . .

واستمين بألمية بفكرة سفينة البابوية في عمسل فني محفور على الخشب يرجع لل القرن السادس عشر ( لوحة رقم ١١) ، وفي هذا المسل الفني تشاهد السفينة البابوية راسية على البر ، ويتشابه شكل جسمها هو وشكل حشرة الحفاز عند استلقائها على ظهرها ، وتصور الفنان ستة من أطرافها كركائر الكنيسسة ، فتحشل القنزعة على جبهة الجسم الشبيه بالمشرة الدقة التي يستعملها البابا في ادارة سفينته التي يتولى التجديف فيها ست مجموعات من الكهنة ، أما غلق المجداف الذي يحركه هؤلاء فيها ست مجموعات من الكهنة ، أما غلق المجداف الذي يحركه هؤلاء المجدفون فمجهز بصف أسنان على جانب هذا القارب جملها تبدو كأنها فك وحش هائل ، وبذلك اتصلت اتصالا ايقونوجرافيا بتصاوير البابا الجالس على المصرش في فك جهنم ، ولا يخفى أن السفينة البابوية من مبتدعات على المصرش في فك جهنم ، ولا يخفى أن السفينة البابوية من مبتدعات العسطان ، مما جملها تتحرك بمساعدة عفاريت مجنحة ، وتشق عباب المياه اعتمادا على مروحة وزدج من المنافيخ وترومبيت ،



۱۰ ــ البابا الاسكندر السادسفي صورة شيطان



١١ - سفينة الكنيسة البابوية



١٢ ـ سفينة الرسل

ولاتمثل هذه السفينة الإكليوس البابوي وحده ، ولكنها تمثل إيضا المعتنقي المذهب الكاثوليكي ، فالكنيسة بمعارنه أطراف الوحض لها تلائة أوثان ، وترى أفرع البابوية فوق مدخلها ، ولعل المتصود بها في اللوحة هو كنيسة الحجاج ، لأنه بالاستطاعة لمج النفرى ( أو المختص بجمع النفرو ) من خلال النواغة البعانيية ، ويرى في مقدمة السفينة طواف ، ييتما وقف الحدى الراهبات على الشاطى، بعد ابحار السفينة ملوحة بقطعه من القماش تمثل بنود العقيدة الكاثوليكية ، وتحمل الراهبة أيضا بين ذراعيها طفلا في القماط ، شهرة الصله جنسية محطورة ، وأخيرا ترى بومتان على الشراع تنذران بالنهاية المشعومة ، التي تنتظر الكنيسة الكاثوليكية ،

والى جانب تصويرة السفينة وما تئيره من خلاف حول تفسيم ممناها ، بمقدورنا أن نشاهد أيضا تحويرا لها ، ظهر في أواخر و الإصلام الديني ، في صورة مباينة في معناها للمعنى الأول ، ففي تصويرة سفينة الرسل لماتياس تسوندت (٥٠٠) (١٥٧٠) [لوحة ١٦٢] نشاهد مركب الكنيسة واقفة أسام مرسى الايمان ، وهناك اختلاف بين هذه النسخة من الصورة والنسخة التي ترجع الي ١٥١٢ . ويرى في المقدمة أربعة من الانجيليين ، كما يرى باقى الرسسل في مؤخرة السفينة ، وبدير السسفينة القديسان يطرس وبولس ، ويشاهد يوحنا الممدان واقفا في برجالمراقبة بالمقدمة ، ويقف المسيح على سطح السفينة حساملا الصليب وبجواره المقدسسات البروتستانتية « التعميد » والعشاء الأخبر والفقران ويحمل أربعــــة من الملائكة الأدوات التي استعملت لصلب المسيح تذكرة ببيتنه لخلاص البشرية ٠ ويجدف السفينة الأباطرة المسيحيون ابتدا، من قسطنطين ٠ وهي فكرة مناسبة لعصر الكنيسة البروتستانتية الاقليمية ٠ وفي البحر المحيط بالسفينة تشاهد القوى المادية أو الهرطقة تسبح أو تركب خيول البحر : فترون وبيلاط وسرجيوس وتسطوريوس وبيلاجيوس وآريسوس ومحمد ( والجميم يسبحون ) وانتيخوس وآتبلا وجنزريش ، وهيرود والتراك والتتار وجيزبيل وغواني بابل ( والجميم فوق صهوة الجياد ) ، وبالاحك أن الصور قه اختار شخصيات عرفت باضطهادها للكنيسة ومخاصبتها ، وقه صررت عذه الفكرة في مشهدين على الأرض ٠ ففي البسار يشاهه ثلاثة أطفال زج بهم في نرن محموم ، وانقذهما تدخل السيد المسيح من

Monstrance. ' (\*\*)

الاضطهاد • ويرى القديس بولس أو من اضطهدتهم الكنيسة على اليمين ، بعد أن ضربوا النساء نزوحهم الى دمشق • وهكذا صسورت الكنيسسة البرونسستانية على أنها الكنيسسة الحقة القادرة على الصمود في وجه أعدائها • •

ويتركز دور التصويرة المرثية في اللوحات التي تنشد حث أبناء الشمب على الايمان ، على تذكرة اهل الصلاح والتقوى من المؤمنين بالحقائق الروحية وتركيز انتباههم عليها • وتعتمد نماذج الدعاية الانجليكانية التر تحدثنا عنها على هـ ذا المبدأ أكثر من اعتمادها على أى فكرة أخــرى . وغالبا ما تلجأ الى السخرية أو التندر ، الا أنهــا تحرص على التنبيه إلى ما وراه كل من الاعتقاد القديم والاعتقاد الجديد من حقائق • وما يتبع في هنم الحالة هو عرض التصاوير المالوفة في سياق جديد ، أو دفعها للتعبير عن مفهوم جديد • ويذلك يساق المشاهد الى التعرف على غير المالوف من صورة ما هو مألوف له ، ويطلب منه التمعن فيما وراء عدم الكشسوف من معان • ويدور مضمون هذه التصاوير حول وقوع الاكليروس الكاثوليكي والبابوية في الخطيئة والرذيلة المتعارضة هي والمسيح والمناقضة لفكرة الخلاص • وهذه رسالة تحض على التقوى وتستند استنادا كبيرا الى مخاطبة الشاعر المارضة للكنيسة ، حتى يصبح القارىء والشاهد أكثر استعدادا لتقبل الدعوة والحجم المتضمنة ، بيد أننا ربما تساءلنا : هل يستطيع هذا الاجراء في ذاته اثارة المساعر الدينية المبيقة التي تدفع المتلقي الى الاعراض عن الكاثوليكية ، والاقبال على الاعتقاد الجديد ، فإلى أي حد حاولت الدعاية البروتستانتية البحث عن وسائل للمس شغاف المساعر الدينية الأقوى ، يعنى النوازع التي دفعت الناس على هذا العهد الى الإيمان الشعبي من أي نه ع کان ؟ .

وكان من بين الأمور التى شفلت بال المؤمن المسيحى على ذلك المهد خلاص الروح ، ومتى سيتحقق ذلك ؟ • ومن ثم كانت والأخرويات، من الموضوعات الغالبة على الدين فى القرن السادس عشر للتذكرة بآخر احداث ستقع فى الحياة ، وبالأيام الأخرة ، واتخذ هذا الموضوع مظهرين : محاسبة الكافة على أعمالهم فى نهاية المالم ، ومحاسبة النفس ، ولقد لازمت فكرة الأخرويات العاية الانجليكانية ،

ومثلت عبلية محاسبة النفس اجراه موازنة توضع فيها أعسال الشخص في احدى الكفتين ، وترجع كفة الشخص الذي استطاع النجاة من الشر المثل في الكفة الأخرى في صورة شسيطان أو أرواح شريرة

وخطايا ورذائل مشخصة ٠ وطلت عملية موازنة الأرواح جزءًا لايتجزأ من تصاوير يوم الحساب حتى القرن السادس عشر • ويبين لنا عنوان اللوحة الاتيه (١) ميزانا مدلي من السماء تحمله اليد الخفية لله • ويجلس المسمح في احدى النفتين ، ونرى كفته هي الأرجع على حمولة الكفة الآخرى التي تضم البابا والكاردينال ، مما جعل كفتيهما تتطاير في السماء ، ويمسك البابا بقبضته صكوك الغفران المختومة بالخاتم البابري ، ولكنها تثبت عدم جدواها بالقارنة بالغفران الحق للخطيئة الذي يمنحه المسيم ، الذي يرى وهو يمنح الغفران لثلاثة من بسطاء الموام ، فرسالة الغفران الطابع الحق للمسامحة ، أي صسورة « المخلص » يسوع ، ويرى خلف البسايا شيطانان يفحصان الصكوك المقدمة لهما من روح عارية ، ويومى احسد الشيطانين برأسه علامة دالة على الرفض ، لأن التسامم البابوي لن ينقذ أحدا من سعير جهنم ، ويحيط الشيطان الآخر بذراعه الشخص المتضرع للدلالة على استحواذه عليه • ويتعثر من فوق احدى الأشـــجار القريبة حيوانان لعلهما قط وسيسنجاب - وأغلب الظن أنهما يرمزان الى القرباني ومونر (\*) لالتقاط صكوك الففران بعد أن سقطت من يدى البابا • وتجمع هذه القطعة الفنية المحفورة على الخشب بفطنة بين فكرة يوم الحساب ، ويبتله وضم البابا في احدى الكفتين ووضع الإيمان المسحى في الكفة الأخرى ، وبين قاكرة الحساب الشخصي من خلال المحنة التي تتعرض لها روح الغرد • واتسمت رسالتها بالمباشرة والبساطة في تمبيرها عن هموم المؤمن الشنول يفكرة الخلاص

ولن يسهل فهم القاري، لتأثير الإشارات الأخروية على المساعى خلال القرن السادس عشر الا اذا تخيل ما ساد هذا القرن من احساس شديد بالاحتمام بالآخرة و توقع حدوثها • فلقد تماصرت حركة الاصلاح هي وعصر الرق ( الأبو كالبسي ) العصر الذي كان يتوقع حدوث تحول كبير في العالم، وشاركت جبلة عناصر شتى في خلق هذه الحياسة الرؤيوية ، وعزز كل عنصر منها باقى العناصر ، وسساعد على تراكمها وهشاعفــة تأثيرها • واذا نظر البها مجتمعة سيبين أنها تبئل آكثر المظاهر تبثيلا للاعتقاد الشعمى واذا نظر البها مجتمعة سيبين أنها تبئل آكثر المظاهر تبثيلا للاعتقاد الشعمى وبالقدرية ، ثانبا ... وجود ثاثير عارم للتنجيم • ثالثا ... شـــيوع الإيسان وبالقدرية ، ثانبا ... وجود ثاثير عارم للتنجيم • ثالثا ... شـــيوع الإيسان بالنبو، النبو أنه النبو النبو، القلم الأحداث و اشعرا المنبية ، والذي قدم تفسيرا روحيا مقنعا لهذه الأحداث و اشعرا حيال هناك تبار محيب لنوع خاص من النبية المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبار رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبار رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم ( على سر للناس كان هناك تبدر رحيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر بيواقيم الترا المتأثر المتأثر التراك الشعر التبر المتأثر المتأثر المتأثر المتأثر التراك المتأثر المتأثر التراك المتأثر التراك المتأثر المتأثر التراك التراك

Munner . . (x)

<sup>(</sup>本大) Touchim. (本大، ملك يهوذا والابن الثاني ليرضع ٠ حكم من ١٠٠ الى ١٠٥ ق.م. وسقطت مملكته اثناء حكمه في يد الرابليين ٠

تحديد موعد هذا التغير الكبير تاريخيا والربط بينه وبين الأمل في حدوث ارتقاء روحي ودنيوى ، وفي المقام الحالي ، فان أفضل وسبيد لفهم هذه العناصر هو فهمها من خلال متمثلاتها في الفن الديني .

وتسلت فكرة القدرية في د عجيلة الحظ ، و تنحدر هذه الفكرة من أصل كلاسيكي ، وسمت القرون الوسطي للتوفيق بينها وبين الفكرة السيحية عن المناية الألهية ، ومن ملامع د عجلة الحظ » ، تحديرها من الكبرياه والتمال الذي يشعر به الاقرياه ، فلا مناص من دوران عجسلة القدر ، واسقاطها من يتوهبون استحالة قهرهم - وهكدا رايسا جبيع تصاوير القرن الخامس عشر لمجلة الحظ تصور ملكا يسركب في مكان مرتفع من المجلة ، بينيا يسقط آخر من موقعه المتشامغ الذي يزهو به ، ونالت يصعد عندما تدور العجلة ، وسرعان ما يحتل لعترة ما مكانة عشرفة ، وفكرة القدر فكرة لا مسيحية بالمشرورة ، ولكن صدوت توفيق شكل زمام أو طيلسان مثبت على مقبض عجلة أو على رداه الشخص المثل شكل زمام أو طيلسان مثبت على مقبض عجلة أو على رداه الشخص المثل للحظ الذي يديرها ، وتسمك يد الله بهذا الزمام ، مما يجعله يبدو في نهاية المطاف كانه هو الذي أدار المجلة ، وتتحكم عنايتسه في حظوط

ومن هنا راينا قطعة فنية من الحفر على الخشب ترجع الى ١٥٥٠ ( لوحة رقم ٥ ) تجمع بين فكرة قدرية العجلة ، وفكرة الأمل عند ضحية الظلم الاجتماعي و فرى فيها ملكا وامدين يجلسون في اعلى العجلة ، ويرى الأمير في اعلى العجاة المترفة ويرى الأمير في اليسار ممسكا بكاسين من النبيذ للدلالة على الحياة المترفة ومنك حرفيان يتسلقان العجلة ، بينما نرى أحد الأشراف في اليمين قد التي الى موضع يتحتم تعرضه للسقوط منه و تدير الحجلة امرأة معصوبة المينين تمثل الحظ ، ويلتف زمام حول عنقها لتحريكها وتمسك به يد الله القابع خلف السبحب ، وهناك شخصان يرتديان ثيابا رئة يمثلان الفقر ، ويسايان في خصوع داعن الله لادارة العجلة وفي اليسار جمع من أهل المدينة والاكليوس يرتدون أفخر ثياب ، ونراهم منهمكين في الحديث ، ولا يدرون - كما يظهر - بما يجرى وراه ظهورهم ، وهناك شخص ملتج يقف بمفرده مصابكا بعصا ، ولعله من القروين ، ويلفت انتباه القارى الى الشيد بايماة محايدة ، انها تحديد لمنشرحي الصدر ، والمنمين من غدو الشدر الذي سيدير فهم ظهر المجن ، ان عاجلا وان آجلا .

وبالقدور الربط بين عجلة الحط والنغمة المتشائسة على نحوين ، بسيان العجلة كممثلة لاعمار الانسيان ، التي تصور تعرضه المحتوم للاضمحلال .

والموت في صورة حثة سأخرة تضبحك أثناء إدارتها للعجلة وفي صورة أخرى تم الربط بين عجلة الحظ وبين فكرة زيارة الموت لكل البشر ، بارفاق صورة لجثة في القبر ، واذا كانت هذه الفكرة قد دلت على التشاؤم ، فقد قصه بها أيضًا معنى العزاء \* فالموت هو أعظم محقق للمساواة بين البشر ، لأنه يحط من قدر الجميع ويعاملهم على قدم المساواة ، على أن هذه الفكرة قد استطاعت أيضا اثارة تعليق يغيض بالمرارة كما يبن من القطعة الفندة من الخشب المحفور حوالي ١٤٨٠ ، وفيها ترى « تعليا » (°) جالسا والمتاج البابوي يعلو رأسه • ويقف على كلا جانبيه راهب ، فعلى يمينه بري أحد الفرانشيسكيين في هيئة دب للدلالة على التسول والجشم ، وعلى يساره واحد من الدومنيك في شمكل ذلب يمثل الشمع ، وعلى جانبي هذين الراهبين برى شخصان مبتطيان لجوادين: الكبرياء على البسار، والبغض على اليمين ، وهناك رجل يجلس على الرمق الأفقى للمجلة يحمل منجلا يرمز إلى الزيف ، وقس ومضيف وقدم لتبثيل عشق الذات ، ويرقد الوفاء تحت العجلة ، بعد أن تحطم اثر سقطته ، ونراه عاربا ، لا يرتدي سموي منزر ٠ وخلف العجلة عملاق يمثل الصبر الذي سيصلم الأمور في الوقت المناسب بمعاونة اشخاص يجلسون في أسفل الصورة في اليسار واليمن : واهب سامري يرمز الى الحب وراهبة من راهبات الشمال تبثل المذلة .

وتسترعى هذه اللوصة الانتباء لما تضمنته من تلميحات عديدة و فاعتمادا على الرمز والتثميه الذي استعملت قيه تشميهات ببعض الحيوانات المروفة ، هوجست الادعادات المالية والسياسية للبابا وطوائف الرهبان و وتعرض للهجوم أيضا الأشراف والكهنة ، برينها عبر الفنان عن تماطفه على مماناة الانسان المادل المطحون تحت العجلة و فاللوحة تمادى النظام الكنسى والبابا وتنبى، بالهجوم الأحد الذي ستشمنه حركة الاصلاح ضد البابوية و ويبدو ذلك في نظر الرجل المادى عزاء ، لأنه لو لاذ بالصبر فين يدرى قد تدور العجلة ويجىء الوقت الذي يرتقى قيه الى أسسى مكانة .

ولعل النزعة القدرية كانت من بين تتسالع ذيرع الاهتمام بالتنجيم الذي ساد المصر و ويمنى ذلك الاعتقاد بأن همير الانسان يخضع للأجرام السمارية ، وأن مستقبل الأحداث يمكن أن يعرف - تبعا لذلك - من حركة هذه الاجرام و وهناك نوعان من الأحداث السماوية تتسم بأهمية خاصة ، النوع الأول - هو المساد المنتظم للكواكب الذي يمكن التكهن به ، والنوع

<sup>(\*)</sup> الثملب ريدار بطل اكثر ملاحم العيرانات في العصدور الوصطي واكثرها شعبية رعرف هذا للثملب بالقبث والكر وعشق الذات وهدم المبادنة ، ومعرفته من أين تزكل الكشف \*

الثانى ــ الأحداث الفلاة مثل حركة الشهب أو النيازك والرجم • ومن بني الحركات المنتظمة للكواكب ، استرعت أعظم انتباه حالات كسوف الشميس والاقتراق ( الفلكي ) •

ولما شاعت أبحاث المرب في التنجيع في أوربا الشربية في نهاية القرن الخامس عشر ، ازداد الاهتمام بأحداث الاقتران الخلكي و وابتداء من حوالي ١٤٧٠ ، اختير هذا الموضوع للنشر في الكتيبات ذات الثابة العملية (م) ، أو التحديرية التي تتكهن بالأحداث الآتية في السنة القادمة ، أو السنوات القادمة ، استنادا الى الحركات المتوقعة للكواكب ، واقتراناتها و وعلى بداية القرن السادس عشر ، تركز هذا الاعتقاد على سنة ١٤٤٤ ، حيث توقصوا حدوث ما لا يقل عن اقتران عشرين كوكبا ، ستة عشر منها ستتخذ شكل السمكة ، وترجع أول لبومة عن هذه الاقترانات الى ١٤٩٩ ، وتنسب الى السالم الفلكي شتوفلر (ه) من توبيعن فلقد ثبه الى وجود عدد كبير من العالم الفلكي شتوفلر (ه) من توبيعن فلقد ثبه الى وجود عدد كبير من الاقترانات ، والى الآثار المياة الآثر التي تترتب عليها وعل أحوال المالم

وفي ١٥١٧ ، نسجت الأحاديث المتداولة أوهاما حول هذه النبوءة ، ولفتت الانتباه الى ما تنفر به علامة السميمكة من نفر ، وتنباوا يحدون طوفان كبير كما يستدل من اقتران بعض الكواكب • وتسبب هذا الخبر في ذاته في تدفق سيل من الكتب عن الاقترانات ، بلغ عدد مؤلفيه...ا ستة وخبسين ، ناقشموا هذه القضية في ١٣٣ كتاباً في ست لفيات مختلفة • ومن الطبيعي أن تصل الأمور الى ذروتها ١٥٢٣ ــ ١٥٢٤ بعمد نشر واحد وخمسين مؤلفا (١٥٢٣) وستة عشر مؤلفا حتى فيراير ١٥٢٤٠ وبلغت استثارة الألمسان الذرى ١٥٢١ عنسدما نشر أول كتاب باللفة الألمانية • ونوقشت مســـالة الاقترانات كثيرًا في البرلمان الألماني حيث نشرت صفحات من الورق الجاير مصورة وطرحت للبيم ، والحق أن أوج الاهتمام بهذه القضية قد ظهر في المانيا حيث حدث ربط بين آثار الاقترانات وحالة القلق الاجتماعي واندلاع الحركة الانجليكانية ، وفي معرض التكهن بالكارثة الوشيكة التى ستحل بالاكليروس والهيرارشية السابوية بوجه خاص ، استعان المنذرون الذين تناولوا مسألة الاقترانات بتصوراتهم كمادة للدعاية للحركة الدينية الجديدة ، وساعدت العناوين الكبيرة والصور الحية على رؤية الناس لهذه الاقترانات بعيونهم •

وأعتقد أن الشهب والنيازك باعتبارها أحداثا غير عادية في السماء لذر مشاومة ، فلابد أن يكون وراسما بواعث أدت الى وقوعها ، فلا غرو اذا

Praktiken Johann Stoeffler. (\*\*) (\*) نظر الى سقوط النيزك العملاق في انزيسهايم في الالزاس ١٤٩٢ على أنه نذير بالتغيرات الكبرى التي ستطرأ على سياسة الامبراطورية الرومانية المقهسة بدءا بموت الملك فردريك الثاني ، واستهلال عصر ذهبي جديد . واعتبرها سبستيان برانت كعلامة رضا عن اقدام ماكسميلان ملك النمسا على عمل جرى، ضد أعدائه • وهذا يعني ان الأقدار في صفه ، فعليه أن يمسك ببرامق عجلة الحظ ، وأن يوجه حركتها لصالحه ، وحثت الأنوار التي تلالات في سماء فينا لمدة خبسة أيام أبان الأسبوع الأول من بنام ١٥٢٠ ، بالمغيلوس جيجتباخ (٩) ... وكان من المجادلات المارعان في نشر الدعوة الانجليكانية - على نشر صفحة من الورق الجابر لتلسب أهبية هذا الحدث ، وذكر جيجنباخ بحادث مماثل عندما شوهدت الإنوار ١٥١٤ ، وتلاحقت بعدها المصائب كالأوبئة والسيول والمركة الكبرى التي دارت ني ميلانو ، فلعل أنوار فينا تكون بمثابة نذبي للملك شارل الخامس بتعرض الكنيسة للخطر ، وبأن لوتر قه اتبم الطريق الصحيح ، وعلينا أن نتيمه راضين ، ونوه جيجنباخ بوجه خاص بالأخطار المتوقعة ١٥٢٤ ودعا طوائف الرهمان ـ محذرا ـ بالاستعداد للاصلاح الديني ، وباحتمال مواجهة خطر حركة هوسية جديدة ( نسبة الى جول هوس ) ٥٠٠

ونسبت الى الوحوش والواليسد الموقة أهبيسة خاصة في لائحة الاشهارات والنفر واعتيه النظر اليها كاشهارات تنبيء بتوقع حدوث كارثة ، وإن كان بالاستطاعة اعتبارها ذات دلالات مجازية سياسية ونشر سيستنان برانت ١٥٩٦ صفحتن كبرتين لحادثي مواليه منوقة : أحدهما لتوأم سيامي ولد بالقرب من فورمز ( بوضع ثلاث نقاط فوق الفاء ) • ويخص الآخر خنزيرة ولدت في بلدة لاندرز في زوندجاو ، ولها جسمان ورأس واحدة وقسر برانت الحادثين على أنهمًا نذيران سياسيان • فمن ناحية \_ قسرت حادثة ولادة احدى الراهبات المعوقات في فلورنسا ، والتي ذَاع صيتها ١٥١٢ بأنها عقوبة الهية لانكار هذه الرأة الحيل ، وأسهبت صحيفة أخرى في شرح حادث ولادة معوقة بالقرب من روما ١٥١٣ نشرها أوراس قريس قرأت قيها الدليل على غضب الله الذي تبثل في مظاهر كثيرة كتفشى الطاعون وتفكك المسيحيين وزحف الأتراك ، وما سلب من البلاد من ثروات • وقد أنهم الله عليهم فوهبهم واحدا من أتقى البابوات القادرين على اعادة الأحوال الى الصراط المستقيم • ومكذا تحولت حادثة مولد أحد المموقن ١٥١٨ الى اشارة الى الأمال المقودة على اعتلاء البابا ليون الماشر لعرش البابوية في الماشر من مارس من تلك السنة • ويحذق الناشرون العتاة استغلال معظم أحداث الولادة المعوقة • فلا عجب اذا تلقفت الدعاية البروتستانتية بلهفة مثل هذه الفرص ، ففي ١٥٢٣ ساعدت فكرة الوحشين : أحدهما خرافي أشبه بالأسطورة والآخر وحشى حقيقي ولد معوقا بالفعل على اتاحة الفرصة للدعاية الإنجليكانية ٠ اذ كان الرأى العمام مهيئا في تلك السمنة باللهات للنبوءات المنذرة • وتروى لنا في المتسل حكاية وحش خرافي زعم أنه ظهر في نهر التيبر بالقرب من روما ١ أما المثل الأول فيخص عجمها ولد بالقسرب من فرايبسورج في سكسونيا في ٨ ديسمبر ١٥٢٢ ، وزعم وجود بقعة صلعاه تتوسيط رأسي العجل المعوق ، ويبرز منها نتوءان ملتويان على شكل قرنين ، وله لسمان طويل يتسدل من فصه وعين واحسدة ٠ ( انظر اللوحة رقم ٨ ) ٠ وكان اول من قسر صناء الطباهرة أحبه أفزاد حاشية المرجريف جورج من براندبورج ( الحاكم المسكري للمنطقة ) فقال أن هذه الأوصاف تنطبق على لوتر ، وإن كانت ستفسر على أنها ترمز إلى الاكليروس الكاثوليكي . وقسرت احدى النشرات هذه الحادثة ، بأنها من المحتمل أن ترمز الى الأكليروس ، ولكنها لم تذكر اسم لوتر ، ورأت أنه من المرجع أن تكون نذيرا للاكليروس الكاثوليكي لشراهتهم وحياتهم المترفة ، ونصحهم الكاتب باتباع المبادى، الانجليكانية • ولايعد هذا الموقف استثناه في طريقة النظر الى الشائهين ، ولا اختلاف بين مدلوله الأخلاقي والمدلول الذي هدفت اليه الصفحة الكبيرة التي نشرت في فلورنسا ، ١٥١٣ عن الشائين ،

وهناك عجل آخر احتلت قصته صفحة كبيرة نشرت قبيل سبتمبر الوحش و اعتبر فيها العجل ممثلا للوتر و وقيل في هذه القصة ان صورة الوحش قد عرضست على البابا من قبل عدد من الكهنة و وذكر التفسير بحدافيره في النص المسجوع ، واضتمل على تفسيرين قدم الاكليروس أحدهما وقدم المعتوه الرافق للبابا التفسير الآخر ، كما تمثل التؤلوتسان الاكليروس تديرا بالزعم بأن العجل يعثل لوتر ، كما تمثل التؤلوتسان وقسر عجز الوحش من الرئية على أنه يعني ما أصاب العالم عن بكرة أبيه من فقدان للتبصر من جرأ التماليم التي يعنى ما أصاب العالم عن بكرة أبيه من فقدان للتبصر من جرأء المتماليم التي جاء بها لوتر ويعني المسان من فقدان للتبصر من جرأء المتماليم التي جاء بها لوتر ويعني المسان القليس التنا بنا أكبرى التي حالت بالبابوية بعد التشمير بها وليست فهور راهب سيتمبيب في حدوث حركة هرطقة كبرى ، وهكذا ربيد عن بن الوحش والأدب النبوقي التسمين في القرن الخلص عشر ، وتؤكد القصة صدق هذه النبوت من ناحيتي الوحش والإدات الشائهة فيها مني من سلطانه ، فلقد ثبتت صحة عواقب حذه الولادات الشائهة فيها مغي من سلطانه ، فلقد ثبتت صحة عواقب حذه الولادات الشائهة فيها مغي م

عندما ظهر محمد الذي سبلي من العسبالم المسيحي اميراطوريتين و ٣٤ مملكة (ا) •

ويتقدم المخبول خطوات لمارضة هذا التفسير ، ويذكرهم بما نشب من اضطرابات من وراء الانظمة الرهبائية ٠ فهم مصدر كل شر ٠ ويسدم بتبئيل الوحش لشخصية لوتر ، وإن وجب تفسير هذه الناحية على نحو مختلف ، والثؤلولتان تدلان على الكبرياء والشبح المعروفين عن الرحبان الذين لم يكف لوتر عن مهاجمتهم ، وليس للوحش سوى عني واحدة تمثل العقيدة الانجليكانية ، أي العقيدة الرحيدة التي يدعو لها لوتر ، أما اللسان الطويل فيبين الى أي حد انتشرت تعاليمه الالهية في العسالم المسيحي ، وترمز القلنسوة الى الرهبان والراهبسات الذين فند لوتر سيثانهسم وسيئاتهن ٠ وأما لماذا يشبه و الوحش ، الثور ، قان هذا يرجع الى دلالة الثور على القوة التي يتمتم بها لوتر وقدرته على الحرب حتى النهساية . مثلما يفعل الثور (!) • وينهى المخبول تفسيره بأن يدعسو البابا أدريانو باتبساع السلوك السيحى ، وبدعوة الرهبان الى التحرر من التعصب الطائفي ، حتى يتسنى تحقيق الاصلاح الديني ، وعلى الرغم من تجاوب تفسسس المخبول هو والحركة الدينيسة الجديدة ، الا أنه جاء بعيدا عن اللوترية - فكما ورد في النشرة المسار اليها آنفا لقد رأى العجل نذيرا للاكليروس الكاثوليكي واستغل هذه الفكرة للتميع عن مشاعره المضادة للرهبنة ، ولكنه اقترب من نظرة الإصلاح عند الكاثوليك ، والتي عكست روحا متفائلة عن امكان حدوث حركة اصلاح داخلية ، بعد ارتقاء أدريانو السابع عرش البابوية ١٥٢٢ • وبالرغسم من تعاطفها هي والحركة اللوترية ، الا أنها لاتكشف عن أية علامة من علامات المداء المصلب ضد البابوية في جملتها ٠

واستمان لوتر وميلانختون (\*) بفكرة والراهب العجل، في احدى النشرات التي ظهرت ١٩٢٣ • وكان ميلانختون قد بدأ بتشر تفسير لما يرمز اليه الوحش الذي سماه الحماد البابوي ( لوحة رقم ٩ ) ، ثم عمد بعد ذلك ب بتحريض من لوتر بالى اعادة النشر ، مصحوبا بتفسير لوتر ما للراهب المجل » ثم تبع ذلك بنشر تفسيرين ، وشعد تفسير لوتر على تعددية الملامات أو الاشارات التي ظهرت حينذاكي \* وعلى المرغم من تجنبه

<sup>(</sup>عد) Philip Melanchion (عد) مسطع ديتى بروتستانتى • " أعلية لوثر كرعيم لحركة الاسلاح الدينى الجرمائي ، ومن البيسومائيين الذين تاثروا بارارموس •

صراحة أى تفسير نبوثى، إلا أنه كان مقتنما بدلالة هذه الاشارات على اقتراب 
حدوث تغير كبير في أمور المالم ، ونوه بوجه خاص الى حالة مماثلة. من 
حالات الشائهين مساها « الكاهن العجل » لتشابهها وصسورة القسس ، 
ورأى فيها تلميحا اليهم، لن يحاول تفسيره ، ولكنه صيقتع بدلا من ذلك 
بالتكلم عما يمس الكهنوت. • ورأى أن « الشائهين » يكشفون الماهية الحقة 
لهؤلاء الرهبان ، ونوع البشر الذين ينتمون لله ، واستطرد ذاكرا بمضن 
التفسيرات المجازية التي تناول فيها ملامع الشائهين على التعاقب •

فاولا يجب أن لا ينظر الى الوحش على أنه مجرد نكتة ، لأنه يكشف المنظهر الزائف للحياة الروحانية والدينية القائمة على الرهبنة • فالكاهن المعجل هو الوثن الزائف القابع في قدوبهم الخداعة المختالة ، ولقد صور المعجل في شبكل قريب من شبكل الانسان ، واقفا على قدميه الخلفيتين • والقدم المتقدمة معلقة على جانبها ، والأخرى ممتبة كانها يد ، ويفسر لوتر هذا الملحج بأنه يذكرنا بايماءات الواعظ عندما يحتى رأسه للخلف ، ويخرج لسانه من جوفه ، بينما يلوح مومثا بيده • • ومكنا يكون الراهب المحجل قد صور نوعية الوعاظ الذين كان العالم مضطرا الى الاصغاء اليهم حينداك بعنى تلامية البابا ومبعوثيه • قهل يستغرب أن يكون للبابا رسول أو مومون له رأس عجل ؟ اوروعي في جعل المجل شريرا تذكرتنا يتحذير القديس متى (٢٣ : ٢١) : « الويل لكم أيها المرشدون الميان ه وتدل اللغلسوة بشبكلها الأقرب الى شبكل الأذن على طفيان الاعتراف • ويرمز اللسان الى كون التماليم الرهبائية ، لاتزيد عن مهاتسرات وثرثرة فارغة •

ويشير النتوان فوق الرأس الى الملاقة المظهرية السطحية بين الكتاب المقدس والرهبان ، ويرمز القربان للى الانجيل وعطاته ، وان كان المجل لا يمي ما مو آكثر من اشارات واهنة منه ، أما وضع النتووين فوق صلعة الميافوخ – فقد قصد به وجوب توافق الانجيل وما في باطن اليافوخ ، الميافوخ به الرهبية من عناد وقفا عريض ، ويتضع من انغلق القلنسوة من الخلف وانفتاحها في الأمام ، عدم كشف الرهبيان عن أية نظرة من الخلف وانفتاحها في الأمام ، عدم كشف الرهبيان عن أية نظرة أحد الإدميين ، أما الملك العلوى فاشبه بمنخار خنزير ، وهذا يدل على طبيعة دعوتهم للقانون الإلهي ، اذ كان من المفروض أن تدل الشفتان على طبيعة دعوتهم للقانون الإلهي ، اذ كان من المفروض أن تدل الشفتان على توغيني المطان باعتبار الشفة العليا تمثل الانجيل ، والشفة السفل تمثل القانون الإلهي ، ولكن الشفتان على دعوتهما لكاسة أقد آثرتا النحوة

لمهنار العجلى، يعتى الصلحتهم ، ويلاحظ اتصاف العجل بالتعومة ، وهذا دليل نفافه ، واخيرا فلما كان العجل قد خرج من يطن البقرة ، فإن هذا يدل على انفضاح أمرهم أمام العسالم باسره ، وأنه لم يعسد بمقدورهم معتر انفسهم .

واذا تبعنا في تفسر أوتر بالذات للعجل الراهب سيبدو لنا كأنه تعبد مجسازي روحي عن ظاهرة طبيعية تفادي فيه عن حرص التمسح بالخزعبلات الشميية • ومع هذا فقد نشر هذا التفسير مصحوبا بتقسير ميلانختون للحمار البابوي وهو مخلوق أبشع منظرا ، وأن يستخلص منه الا تفسير أبشع \* فنحن نرى هذا الوحش العجيب مكونا من دأس حمار وجندع أنثوى ويد بشرية ، ومخلب دابة وتنتهى احدى القدمين بحافر والأخرى بمخلب ، والجسم مغطى بحراشف ، وله ذيل يشبه ذيل التنني ، والظاهر أن هذا التجميع الخرافي لأجزاء من الانسان وأجزاء أخسري من الحيوان اختراع ايطال يرجع الى نهاية القرن الخامس عشر ، ويمتسل الاستمانة بالإشسارات والتبيذر في الشياحنات السياسية • وزيادة في التخصيص يمتقد أن تصوير الوحش على هذا النحو كان موجها لهجاه البابا الكسندر السادس ، أما البناء الذي رفعت فوقه الراية البابوية في خلفية الصورة فهو بناء قلعة القديس انجلو التي بنيت كحصن لحساية الكسندر السادس ، وهناك برج مربع في يمين الصورة (4) في مفترق نهر التيبر ، واستعمله الكسندر كسجن بابوى • والرسمان مستنسخان طبق الأصل من أصل ايطالي ، في القرن السادس عشر ، وهناك مجدوعة من النذر والإشارات ترجم إلى عهد الكسيندر ، وقسرت تفسيرا مواثبا لطريقة حكمه • ولعل الاكتشاف المزعوم للوحش في نهر التيبر بعد فيضان ١٤٩٦ قد قصد به أيضًا الدلالة على أنه و تذير عالما مسميحل بهذا البايا ، ولقد استغلت صورة الوحش في مهاجبة السلطة البابوية ، وربما اعتبر هذا الهجوم جانبا من السخرية والهجاء من ادعاءات روما أنها ، رأس العالم ، بينما كانت البابوية تترنع اثر هزيمتها من القوات الفرنسية ٠٠ .

وفسر میلانختون « الحار البابری » تفسیرا مبائلا للتفسیرات التی 
ذکرها لوتر عن الراهب السجل ، فالطفل پرمز الی البابویة ، بینما تدل 
رأس الحمار علی البابا ، ولم پید هناك ای وجه للفرایة لوضع رأس الحمار 
فوق جسم بشری ، مادام انبابا پتراس الكنیسة ، والید الیمنی عبارة هن 
عدم فیل ( للدلالة علی السلطان الروحی للبابا) و بدوس بهسما جمیع 
عدم فیل ( للدلالة علی السلطان الروحی للبابا) و بدوس بهسما جمیع

Tor di nota. (\*)

الفسمائر ، لأن اليد اليمنى تدل عادة على البواطن كالروح والفسميد وما يتوجب من خضوعهما لسيطرة حكم رقيق كعكم المسيح ، لا لرأس حمار ، وترمز اليد الآدمية اليسرى الى السلطة الزمنيسة للبسابا ، التي لا تكتسب الا باتباع سبل بشرية ، والقدم اليسرى قدم ثور للدلالة على ما يغمله خدام السلطة الروحية عندما يضطهدون الروح ، وقصد يولاء المدام أساتذة البابوية ووعاظها وكهنتها وكهنة الاعتراف ، وبالأخص علما اللاهرت المدرصيون ، والقدم اليسرى أشبه بمخلب عنقاء يرمز الى خدام السلطة الزمنية للبابا وكبار رجال الدين الذين يرزح العالم يأسره تمت نبرهم ، وترمز البطن الأنفوية والثديان للجسم البابوى والكرادلة والاسائفة والقدس والرهبان وغيرهم من يحيون حياة داعرة كالحمار البابوى ، والمحاد

وترمز الجراشف التي تغطى الله الهناعين والرقبة الى الحكام الزمنين ، وهم يتملقون بعضهم ببعض وعلى الرغم من عدم تجدر وهم على حماية الشهوات السافرة والرغبات المكشوفة التي تمثلها أعضاء الجسم التي لم يستروها ، الا أنهم يوفرون لها الحساية عن طريق سلطتهم الروحية وسلطتهم الزمنية ، وتمثل وأس العجوز خلف الثنى تدهدور البابوية المنان من مؤخرة الحمار البابوي فهو ليس شيئا آخد غير المنشدووات البابوية المسممة والكتبا المابوية ، وأخيرا قان الوحس الذي مشر عبد المسمود التبابوية ، ووقعد المثور عليه مينا في نهر التيبر ما هو الا نذير بنهاية البابوية ، ويؤكد المثور عليه في روما صحة التفسيوات آنفة الذكر ، ويرجلا ميلانختون من خلال عليه في روما سحة التفسيوات السيخ الدجال ( دالييل ) ، هدية بن البابوية والوحوش المسيحية الزائفة الموصوفة في الرؤى هديئة سهرية على الوحود الدينية سوية بن البابوية والوحوش المسيحية الزائفة الموصوفة في الرؤى

ولايستبعد أن يرجع الاهتمام الواسع النطاق بهذا النوع من الدعاية الى ملذكر عن دلالتها المجازية الى ملذكر عن دلالتها المجازية على أن هذا الاهتمام لم يكن مجرد حب استطلاع فارغ ، أو تعطش للاثارة موالاميح هو رده الى الاعتقاد بأن الطبيعة تمكس حكسة الله - فألو موشن عبارة عن مسخ للطبيعة ، ومن ثم فانها تعد تشويها لخلائق الله و وقف مصحح الله بها لكى تكون اشارات تعرف منها على معنى الفوضى ، وان كانت

ماهيتها قد جاءت معاكسة لهذا المعنى ، وتبعا لذلك ، يمكن القول بوجود علافه وثيقة بين الوحوش والخطيئة ، فالحطيئة عبارة عن تشويه لممووة الله عند الإنسان ، والذي حولها الى وحش ، وهكذا يكون الوحش قد بدا قريب الصلة بأصل الخطيئة ، يعنى الشيطان ، وجسم اتخاذ الوحش كتمير مرثى عن الشر ، وهكذا من المباح استعمال فكرة الوحش للربط بين البابوية وأعوانها والشيطان »

ويمقدورنا أن تلمح هذا التصور معبرا عنه في لوحة أخسري (\*) (اللوحه ٨) وفيها نرى الشيطان يعزف نغماته داخل أذني الراهب ومنخاره الأشبه بمنخار خنزير ٠ غبر أن فكرة هذه اللوحة ليست تصوير الشيطان جاثما على كتفي راهب ، ولكنها تبشل الراهب كوحش برأسين ، بعد أن اندمج الشيطان والراهب وألفا كيانا واحدا ، واستفل الشيطان الراهب كاداة له ولقد شاعت فكرة الوحش كممثل للهوية بين الشيطان والراهب في دعاية الاصلاح الديني • وأمكن التعبير عنها في صورة بسيطة كعنوان الخمد الكتب التي ألفها بالمفيليوس جيجنباخ ( ١٥٢٢ ) . وفيها يظهـر راهب بمخالب كبيرة نحت ردائه الرهباني • ويرجع هذا النسوع من التصاوير بالذات .. فيما يحتمل .. الى المثل الشيعبي الذي ظهر قبل حركة الإصلام، وربط بين الرهبان والشيطان ، عندما قال القروى : د قلة البخت لهـــــا فدمان عريضستان ، لدى رؤيته الراهب قادما ، وتنقلنا صدورة الراهب كشبيطان متخف الى ملمح آخر للوحوش في الدعاية ، قلبت فيه الفكرة رأمما على عقب ، واعتبر الطابع الانساني للخصم قناعا يستتر وحش وراء • وكانت هذه الفكرة هم التي نشرت في صحيفة كبرة من ورق الجابر ومسورت الكسندر السادس وله ذيل غندما يرقع ينكشف الباباعل حقيقته 

ومن بين أشد الكتب اثارة للاهتمام من بين المؤلفات المثيرة للخلاف والتي ضمنت بعض الرؤى ، كتيب صغير نشره قس نورنبرج (١٩٥٧) : 

« النبوءة المبخيبة للبابوية ، ، وقد استنه الكتاب على مؤلف بنسب زنفا الى 
پواقيم (\*\*) وقد اكتشف الراعي أوزياندر (\*\*\*) نسختين منه في مكتبات 
نورنبرج ، ويتألف الكتاب من مجبوعتين من النبوءات المدورة ، وتحذوى 
كل مجموعة على ١٥ صورة ، وتمثل كل منها البابا مصحوبا بهبارة ممثلة 
كل مجموعة على ١٥ صورة ، وتمثل كل منها البابا مصحوبا بهبارة ممثلة

<sup>(★★)</sup> اسم الكتاب النيوءة العجيبة للبابرية الاندرياس ارزياندر

<sup>:</sup> أما الكتاب الذي يتسب زياة الم. به التم غطوانه (\*\*\*) Vaticisnia de summis pontificibus.

لجانب من شخصيته على شكل فزورة · وتركزت هذه النبوهات على البابوات القدسين والمدنسين ، كما أشارت الى بابوات المستقبل الذين ينتظر قيامهم بدور المسيخ الدجال · ·

والظاهر أن أوزيانهر (\*) لم يكترت بالتعقيب الذي ورد في النسخة التي اكتشفها ، فلقد فسرها تبعاً للهنظور اللوترى ، فكيف نبو اتها حتى تتوام واحتياجات الدعاية الانجليكانية ، ولم يحتفظ كاساسي لطبعته باكثر من ثلاثين صورة ، وأضاف لكل صورة تعقيبا مقتضبا ، مصحوبا بابيات من الشعر لهانس زاكس ، ويثير هذا الاجراء التساؤل عن مدى الجدية التي نسبها أوزياندر للطبيعة النبوئية للأصل ، ومن المؤكد أن تبهيده لطبعة ١٩٥٧ قد حمل طابع التشكك كما يبني من قوله : « على المسيحيين أن لطبعة ١٩٥٧ قد حمل طابع التشكك كما يبني من قوله : « على المسيحيين أن يتقلوا العلم من الأنسار المقدسة فيما يتعلق بالأشياء التي ينتظر حدوثها ، أما فيما يخص الأحداث القريبة العهد منا الآن فاننا نلاحظ انتباء الناس أن الكلمات والنبوءات الآدمية بقدر اكبر من اهتماهم بكلمات القريبة .

وتصور أوزياند مؤلفه كنبودة مصورة ، فلم يعبر عنها بالكلمات ، واكتفى بالصورة وحدها ، واستفنى عن النص الكتوب باعتبار الصور أقدر منه ، كما حدث في كثير من الأحيان ، ومن هنا جامت اسانة تفسير النبودة ، ولتقديم العون للبسطاء أضاف أوزياندر بعض الشروح ، وأن كان جميع العقلاء سيرون أن الصور لاتحتاج لأية أضافة ، وقصارى القول فقد بينت هذه الصور خط سير البابوية منذ تحولت الى طفيان إلى نهاية المالم

وتمد النشرة التى ألفها أوزياندر محاولة تثير الانتباء لإبراز الإصلي الزائف الذي ينسب ليواقيم وتحويله الى نبوط عن الحركة الانجليكانية ، والربط بينها وبين الأحداث ، واضفاه طابع الشرعية على النبوه ، وهناك وجهان لهذا الاجراه ، وتمثل الوجه الأول في القول بأن النبوه القديمة قد صدقت عندما ظهر لوتر ، وما تلا ذلك من أحداث في عشرينات القرن السادين عشر ، وما الحركة الانجليكانية إلا وعد اتخذ شكل الرؤية باعتبار البو قد أصبح ملائما لبلوغ المصر الأخير قبل ظهور المسيع ، وتشمير في النبوه البحبية هي والأعبال الدعائية الأخرى في توسلها الى روح الرؤي النب مادت النصر أو ولقد حاز الفكرون والكتاب مسواه ثناولوا الكلام عن الشيهب أو الاقترانات والنظر والوحوش والرؤي والنبوءات في تقسم عدار المصداقية الإصلاح عن المسيداقية التي تنسب لهذه الظواهر ، وأدى تقور حركة الإصلاح

<sup>(¥)</sup> Oslander (غ) من علماء اللاهوى الآلان • وقد اثارت مؤلفانة كاثان غميدن · ، وقد رفعمها خيلانفترن •

من الخزعبلات الى ظهور محاولات للتفسير الروحى ، غير انها اعتهدت اعتمادا كبيرا على الإيمان الحرفى باحتمال تقبل منل هذه الإشارات لأكتر من تفسير ، وهكذا لم تنقطع الدعاية الانجليكانية عن مواصسلة الشمور السابق للاصلاح ، ولعل الأرجع هو أنها استفلته • وعلى ضوء المشماعر الدينية التي أثارتها ، يمكن القول بأن الدعاية قد آكات مقومات الاعتقاد الشمعي ، وهدت نطاقه •

## المراجع

- Peter Blickle, The Revolution of 1525: The Germani Peasants' War From a New Perspective (1981).
- Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe 1578.
- Natalie Z. Davis, Society and Culture in Early Modern France 1978.
- Roland C. Finucae, Miracles and Piligrims: Popular Belief in Medieval England 1977.
- A. N. Galpern. The Religious of the People in Sixteenth Century. Champagne 1976.
- Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller 1980.
- Emmanue Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedot 1974.
- James Obelkevich (ed.) Religion and the People 800-1700 (1979)-
- Steven Ozment, The Reformation in the Cities, 1975.

## ج • ج سکاریسبریك

أحيث حكم منرى الثامن تفسرا في وجه انجلترا فاق ما أحدثته اية حايدة وقعت بين الغزو النورماندي والثورة الميناعية ، فلقد استهل هترى الأحداث التي غيرت بدرجة عميقة وباقية السسباسة المارجعة الإنجليزية والحكومة الداخلية والعدالة والدين ، وقد أحيه شعيه ، ولكته لم تحرص دائما على تحقيق المضل مصلحات هندا الشعب ، واثبت مستشاروه بالمعينهم ، معن دان لهم باكبر قدر من شجاحه انهم كانوا اكثر ولاء له ، من ولائه لهم ، ويتضح بعد التمعن في البحث احتمال الاختلاف حول الحكم على منجزاته • فلقد وعد باكثر مما أعطى ، وبمر بمقدار ما انشأ وأدت سياسته الدينية الى أحداث تصدم في الأمة ، وتعرضت الموارد المخصصة للتعليم والخير للخفض الشسديد ، والحق بانجلترا خسائر جمة في عظماء شخصياتها من رجال ونساء ، ويدد نفائس فنية ومعمارية ، واستولى على ما بند واضافه الى ثروته الخاصة ، وعاد حل الأديرة الاتمليزية بعواقب عكسية وخيمة على دخل الكليات والكثائس والكاتدرائيات والجامعات • واستغل هترى الكثير من ثرواته المقتصية في الانفاق على الحرب مع فرنسا وتمجيد اسمه ، وزاد من معالماة الشعب الاتجليزي ، وبيدو المكام البروتستانت في القسارة الأوربية ما المقارنة به اكثر سمًّا، واتصافا بالروح البناءة · ومن آيات ذلك قيامهم بسداد مقابل ما صادروا من ممتلكات وأراض تملكها الكئيسة •

وكان قد بلغ السادسة والخبسين من عبره عندما فارق العياة ، وحكم زهاء سبع وثلاثين سنة وثبانية شهور واستطاع الاستمراد على عبد العياة رغم ما صادف من أدعياء ومحتالين وحسرمان من الرعاية الباوية وتمرد وتهديد بالمزو و فلقد مات في فراشه ، وتقل عرش ملكه بكل اطبئنان وسلام الى وريثه و واكتسب لقب « حامي الايمان »

نقاد من کتاب Henry VIII نقاد من کتاب J.1 J. Sourishrick نقاد من کتاب

الذي مازال ملوك الجلترا يزهون به • وألف كتابا مازال يقسرا بين الفينة والآخرى ، وأبدع لحنا غنائيا ما زال يفني ، وشن الحرب على أعداء البعلتوا القدامي ، وقاد بنفسه هجومين على فرنسا ، واستمر زهاء أربعن سنة من الشخصيات التي يدوي اسمها كالطبل في شتى أنحاء أوربا ، ويحسب لها كل حسباب عنه النظير في أمورها ، ويتخطى بدياوماسيته كل عقبة تمترشه مثلها لم يفعل أكثر من قلائل من أسلافه ان وجدوا ٠ ولقد تحدى البابا والامبراطور ، وأسس كنيسة قومية في البجلترا وايرلانهة خاضعة لسلطانه ، ومحا من الوجود ألف دار من دور العبادة من موطنه ، ومن بقاع ايرلاندة الخاضيمة له ، وصبغ السلكة الانجليزية بصبغة وقور عبيقة ، ورغم تحطيمه الكنيسة العلبانية في انجلترا ، وازماقه أرواح الرهبان والكهنة ، وتحكمه في المنشدين ، الا أنه نشر الأسفار الشعبية القدسة ... بعد تردد ... باللغة الدارجة ، ولمل هذا قد حدث دون قصد ، وإن كان قد صبم على ذلك ، وقاد بلادم نحو حركة الاصلاح الديني الأوربي ، واتبع هذه الحركة اتباعا كاملا أثناء حكم ابنه وابنته الثانية ، كما أشعر شعبه باحساس جديد بالوحدة الانجليزية الصميمة عوضا عن الشعور بالتبعية للبابا والخضروع لرعايته ، بعد أن حرر الانجليز من الخضوع للبابا • وعلى حد قول هنري الثامن : « لقد اهتدت الجلترا بعد اعادتها للساحة الأوروبية وتعاضها للقوى الخلاقة الهائلة للاتجاء البروتستانتي الأوربي ، والتي أعلنت في ذات الوقت عن تنكرها للولاء لأي سلطة خارجية ، بعد حكمه \_ وبلا مراه \_ ال تحقيق وحدة كلية سياسية جديدة بفضل القضاء على الكنيسة المستفلة ، والنجاح في دمج ويلز في نهاية المطاف ، وتهديد حريات عديدة ، واحياه المجالس المحلية في الشمال والغرب التي يشرف عليها المجلس الخاص الذي استطاع في أربعينات الغرن السادس عشر توطيد نفسه ككيان علوى تنفيسنى قادر على كل شيء • ويتمين أولا الاشسادة بفضل توماس كرومويل الذي زود حكم انجلترا بالكثير من ، القدرة على ادارة دفة الحكم ، • فلقد اتصف الجهاز الإدارى بعظهم كفايته وقدرته التي فاقت قدرته في أي عهب مضي وتبيز أيضب النظام القضالي ( بفضل ولزى الى حد كبير ) وقد بذل \_ في أغلب الظن ~ جهد كبير لتهذيب المجتمع ، بعد أن ساده العنف ، وأمكن كبح جماح الدهماء ومتزعميهم في الشمال والغرب ، أي في المناطق النائية من البالد . وساعد الوجود القيادي لهنري والكانة المرموقة لبلاطه والسلطان المتزايد لاتبأعه في الحكومة المركزية والحكومة المحلية \_ الى حد كبير \_ على تدعيم صفوف قبوته و التي كانت تعزز صلته برعيته ، والتي

كثيرًا ما هرت يعهود كانت فيها أشبه بالمستنقم ، دائمة الطفع ، وعندما اقتضبت الضرورة كان هنري يتصبدي للولاءات المعلية ويوقفها عنيد حدما ، ومرة أخرى نقول ان انجلترا لم تشهد امتدادا لسلطة الدولة وتغاغاها تماثل ما حدث في ثلاثينات وأربعينات القرن السادس عشر . ولم تظهر من قبل مؤلفات فأنة كالوسوعة التي أمر بتجميعها (\*) وفرض انظمة خاصة بتعيين الرؤساء ، وطريقة تعافيهم لشغل الوظائف العامة . وقدر مصادرة دور العبادة وتوزيع معتلكاتها ، وفرض ضرائب باعظة على أراضي عامة الناس والكنيسة ، وحشد قوات كبرة لشن عمليات بحرية وبرية ٠ ومثلت جبيم هذه الخطوات هي والتسورة الكنسبة والمقائدية التي حققها ، عرضا مركزا للسلطة وتجميعها تحت قبضة شخص واحد على تحو لم يحدث حتى ذلك الحين ، ولو صبح وصف المستحدثات الادارية في سنوات حكم كرومويل ( وبعد ذلك ) فانهــــا كانت رجعة الى المهارسة الوسيطة للحكم على الطريقة البيروقراطية خاوج البيت المالك ، ... بعد تركيزها الشديد في أيدى هذا البيت سنوات طوالا \_ بدلا من تسميتها بالحادث العصري ، الا أنه سميطل من الحقيقي القول بأن انشاء أربع محاكم مالية جديدة قد دعم قبضسسة الحكومة المركزية وسيطرتها على الملكة ،، وأخيرا فأنه لم يسبق أن اضبطلع البرلمان من قبل بمهمة تنفيذ مثل هذا البرنامج الرحيب واصدار تشريعات مباثلة في اتساع مداها وآثارها ، كتلك التي صدرت في لالحة القرانين الصادرة بين ١٥٢٩ و ١٥٤٥ • ولقد تضمن هذا البرنامج لوائح الاستئناف القفسائي ولوائع سيادية كحل الأديرة وممساهه الإنشاد الديني ، وقوانين الخلافة على العرش ، والخيانة ولائحة البنود الستة وأول قانون للفقراء • وهكذا يتضم منى الأثر البعيد الذي تركه حكم هنري في شتى الأتحاء على العقلية الانجليزية والوجدان الانجليزي، والذي فاق أثر كل حادث آخر في تاريخ الجلترا في الحقبة التي تقم بين قدوم التورمانديين وطهور النهضة الصناعية ٠

## \*\*\*

كان هنرى شخصية عاتية مهيبة الطلعة بعيدة الأثر ، وبدا على الأكل لبعضهم ممثلا لكل ما يتطلعون اليه : ملكا شامخا فظا ، وطنيا واثقا من نفسه ، يسود بلاده ولا يخشى أحدا ، وعلى نهاية حكسه المديد ، ورغم كل شيء ، فانه طسل يتمتع دون ريب جوافر الاحترام و ، المدية ، التي ربيا بعت مثيرة للعشمة حقا ، ولقد رام النظام الملكى الى ما يدنو من عبسادة الأوثان ، فنظر اليه على أنه خلاصية للروح

ر بان غرار Dom∉sday Book . غلي غرار (★)

الانجليزية (\*) ، وبؤرة تجمع روح القومية المنتفخة · وبعد أن رحل . لم تتكرر سنوات حكمه بدرجة سائلة قط ·

ولكن ورغم كل قدراته المبهرة ، ورغم ما أطهر بلا شك ــ أحيانا ــ من سحر وسماحة ووداءة ، ورغم كل ما كان بوسعه منحه ونقيله من مشاعر ، الا أنه من الصعب تصور اقدامه على أي فعل دال على الكرم الحق والخبرية الحقة • ويصمب أيضا أن نفترض تمتم حتى من نعموا بتقديره واطبأنوا ظاهريا مثل جان سيمور أو توماس كريس بعصانة تحول دون ازاحتهم أو بدا له أي نفم وراء مثل هذا الاجراء • ولم يبد مستبعدا تمرض العديدين مبن افتدوه بأرواحهم ومنحوه الكثير ، ولكنهم طرحوا جانباً ، لنفس المصر ، وفي يعض الأحيان اتخذ صورة الشخص الذي يحس احساسا صحيحا بمزاج شعبه وعقليته .. رغم جميم الصفات التي اتصف بها ورغم ما فعله للمقربين منه ـ وأنه اضطر كملاذ أخسر الى عدم التفاضي عن أفعال بعض الأشخاص رغم اتفاقه غريزيا معها على الدوام ، غير أنه ليس من اليسير تجسيم هذه الصورة الخيرة ٠ والقول بأن كبع جماح هنرى عن طريق مشاعر رعاياه كان أمرا ميسورا قول صحيح ، ( وحدث ذلك في السنوات ما بن ١٥٣٠ و ١٥٣٢ ) ولكن الزعم بأنه كان يرى السياسة بمنظور عقلية شعبه ، أو أنه كان يتوقع أن تم قل مثل هذه النظرات ادادته ، على نحو جدى ، ولفترة طويلة ، بعتمل الشبك · ولر بما كان صادقا عندما قال أمام البرلمان ١٥٤٣ : د انتا لن نقف في أية لحظة وقفة متعالية يحكم منصبنا اللكي مثلما حدث في عهد البرلمان • فأنا بمثابة الرأس وأنتم الجسد ونحن شركاء في جسم سياسي واحد ، • بيد أن تشبيه الرأس والجسد كان يحمل مماني متضاربة ، فنحن اذا نظرنا إلى مخطَّماته لن نستبعد فعلا أن تكون الرأس هي المهيمنة والجسم هو الذي يطيع ، وان كان علينا أن لاننسي أن « الزبان ، يوجد في الرأس ، وليس من شك أنه كان يستمين بالبرلان لاعتباد تشريعات برنامجه الخطير ، وما كان ليخطر بباله قط أن يفعل غير ذلك ، ولكنه ما كان ليتوقع قيام البرلمان .. مهما بدا في ذلك من صعوبات من حين لآخر \_ بحرمانه مما يرغبه جدياً ، مثلما لا يتصور أقدام أية هيئة قضائية على رفض ادانة شخصية سياسية هامة ٠

لقد دفع هنرى الجلترا ثلاث مرات لمعاربة فرئسا ، حروبا لم تجن

Englishry. (\*)

منها الا القليل ، أى مالا يزيد عن مأوى كلب بولدوج (\*) كما يقول الانجليز ، وجاء دول هامشى ، وترك عسلاقة المعترا باسكتنده ، التي لم يتناولها بحقق ، في حالة اضطراب دهوى ، ففي أغلب سنوات حكمه تتجاهل تماما الموالم الجديدة وراء البحار مفضلا عليها بدلا من ذلك متابعة طموحاته المتيقة عبر القنسال ( بحر المائش ) مما عرض القو البحرية للوهن الآكثر من جيل ، حقا لقد حاول في احدى المرات ( ١٩٥١ ) تحريك شمبه لاتباع الرحلات الرائدة للمكتشف كابون (٣٥) من تعدو ولكنه فشل ، ولم يخطئ منزى عندما تركزت التجارة الانجليزية الخارجية على انتماش هذه المتجارة بسرعة فائقة ، وأدى ذلك الى احجام التجار على انتماش هذه المتجارة بسرعة فائقة ، وأدى ذلك الى احجام التجار على المخاطرة في أي مكان أخر ، غير أن الرحلات الانجليزية ١٧٥١ و و٢٥٠ و ١٩٥٧ ، ودائع روبرت ثون عنها توسى باسسستمرار التعلق بافكار وكابوت ، او كابوتو ، ولو تنبه هنرى لهذا الأمر لما كان من المستبعاد — أن ينهض بهذه المهمة وينجح فيها .

ولقــد تردد القول بأنه أسهاء تناول قضية طلاقه و وهذه مسألة تحتمل الخلاف في الراي إيضا ، لأنه بالرغم من وضوح تليفه لانجاب ولي عهد ، كما أثبتت الأيام ، الا أن هنرى قد عرض انجلترا لخطر سياسي داهم عندها أنكر زواجه الأول و وربها تفادى ذلك لو أنه رضى بالأصر ولو أنه مات خلال السنوات الواقعة بين ١٩٢٧ و ١٩٣٧ ، يعنى في انفترة التي تقم بين اعلان الطلاق ومولد ادوارد ، لما كان من المستبعد حدوث اثمة شنيعة مع مارى • نلمل اليزابث دوقة ريسموند بعد ١٩٣٧ / كانت من المستبعد حدوث سمتهندى مي وآخرون بعد ذلك على أنصار لهم وخصوم • ولو أنه مات في المقبد التي تفصل بين موت آن بولين ومولد ادوارد ، يعنى في المحلوا التي لم يكن له فيها ولى عهد شرعى ، لما كان من المستبعد أن لا يترك نراغ كبيا ، فنقد ظلت مسألة المحلاة زماء عشر صنوات غير مستقرة لدرجة خطيرة ، ومع هذا فقد شعر منرى بالارتياح بعد أن استخلف وريثا لدرجة خطيرة ، ومع هذا فقد شعر منرى بالارتياح بعد أن استخلف وريثا السخرية من صغيرا ، وآدت الإضعارابات الشرسة التي صحبت حكم ابنه والنجاح السياسي الملحوظ لابنته المعفرى الى ظهور موقف ينعو الى السخرية من

Un gracious dogades,

<sup>(¥)</sup> 

Glovanni Cabot (\*\*) ـ من أصل إيطالي أسمه الأصلي John Cabot (\*\*) اشترد آبان حكم هنرى السابع في اكتشاف جزيرة رأس بريتون ١٤٩٧ أو ظن أتها-أسيا ·

ذريجاته المتمرة ، ولو أن ماري كانت الطفلة الوحيدة واعتلت العرش ا 102V يعد أن أهضت فترات صباها وبنوتيتها على نحو طبيعي ، وتزوجت زواجا سميدا د ببول » مثلا لما تروط هنري في يعض اساءات التصرف مع شعبه وليس من العسير تقدير لماذا شعر هنري بالهم ١٥٣٧ ؟ لقد كان الملك مهموما آننذ بعشكلة الخلافة على العرش ، وأقصد بذلك أنه حاول حلها ولكنه فشيل فشيلا ذريعا زها عشر سنوات ولم تحل هذه المشكلة حلا موققا فيها يعد ،

لقد شهد الحكم الذي حقق تكاملا سياسيا واضحا للمملكة تصدعا دينيا متأنيا من نوع لم يعرفه من قبل المجتمع الانجليزي ، وما لبث أن اشتدت مرارته وازداد تعقيده ، وجر في ذيله تصدعا في جبيم مستويات هذا المجتمع ، وفرق بين الجار وجاره وبين الأب وابنه ، وخلق حالة من التفكك لم يتمكن من البرء منها تماما حتى الآن • ولم يكن مستبعدا حدوث ذلك على أية حال ، على نحو أو آخر ، فليس هناك أي شي، بمقدوره عزل انجلترا عزلا دائماً عن أورباً ، بعد جنوحها الى البروتستانتية ، ولكن تبقى هناك احدى الحقائق التي لا تحتمل النزاع ، وهي بدء امتداد التمزق ابان . حكم هنري وغم محاولاته خلق وحدة قومية تلتف حول رئاسته العظيي ، ان هذا الملك ، الذي كان أغنى ملوك العالم المسيحي ، وبدا وكانه قد أنقذ التاج الى الأبد من تكرار الضائقة المالية التي ألمت به في القرن السالف ، قد تراك بلاده ترزح في برائن الدين ١٠ ان هذا الملك الذي أيدي استعداده الداثم لاستعراض رعايته الأبوية للكومنولث قد أذنب عندما تحرش تحرشا خطيرا وعبث بأرهف أعصاب المجتمع واشدها حساسية ، يعنى عملة البلاد ، فاقدم على تخفيض قيمة العملة الانجليزية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد ، حتى يحصل على تمويل سريع لحروبه ، وليس هناك من ينكر أثر سعاولة بخس العملة الفضية في تنشيط التجارة مم أنفرس ، أو ينكر ارجاع ما حدث من ارتفاع في الأسسمار في القرن السادس عشر ... وهذه ظاهرة أوربية .. الى زيادة عدد السكان وازدياد سرعة تداول النقود ... وعده العوامل في ذاتها كانت نتيجة لمؤثرات شبتي كالضرائب الباعظة والانفاق الحكومي والأثر الفعال السريم لارتفاع ثمن الأرض بعد التهافت على شرائها ، واتساع نطاق التجارة ، ومم هذا فان الزيادة المفاجئة في مجموع الأصناف المتداولة في الدورة الاقتصبادية والتي ترتبت على الانخفساض كان لابه أن تمجل بنسورط انجلترا في فخ التضخم وقفزاته • واتضم على طول المدى أن العبث بالعملة مخاطبرة جسيمة ٠ لقد وصف عنرى نفسه بالشخص القادر على تخليص الكنيسسة الانجليزية من أى ارتباط ، غير أن اسرافه في التسيد كان اضد وطاة من صرامه البابوات ، ويكشف ما تضمنته ينود القيود عن العبه غير المحتمل والذى ينو، عنسه أى كامل للضرائب التي فرضتها البابوية ، الا ان اللائحة الضريبية التي صمارت ٢٠٤٢ أقد بلغت في أغلب الظن عشرة أمثال ما كان يدفع من ضرائب سنوية من رجال الكنيسة لروما قبل أن يحريهم من نعرائب سنوية من رجال الكنيسة لروما قبل أن يحريهم منرى ! ، وبلغت حوالي ثلاثة امشال المبلغ الكلي الذى دفعوه حتى ذلك الوقت ، أى ما دفعوه من قبل للملك والبايا مما ، وبذلك يصم القول بأن البابوية كانت أعون الشرين فيما يتملق بالضرائب ، ان جاز القول بانها لم تتمتع بأية مميزات أخرى .

لقد أزهق هنرى أرواح أفذاذ من الرجسال والنساء من امشال كاترين الأرجونية وتوماس مور وآسيك (٠) وكرومويل ، وسياق الكاردينسال الأكبر فيشر الى الترهب • وكم كان يستهي تكرار هذه التجربة أخرون مشمل بول ، وفي غضمون صنوات قليلة اختفت مشات الأبنية الرائعة ومن بينها أروع آيات الجمال في هذه المملكة على حد قول آسك ، واختفى أيضما العديد من المدن القليلة العريقة والتي ما زالت آثارها شامخة ، اختفت من على ظهر البسيطة بعد أن سادتها وزينتها طويلا ، على أن هذا الحق الكامل في الحاق الدمار الذي أشعل هنري فتيله لم يقتصر على تهشبهم الأحجار والعقود والأبراج والمنارات والمسلات ، ولكنه طال أيضا الزجاج الملون والتماثيل ومقاعد الكورس والستائر والأطباق والألوية الكهنوتية ، وجميع المنمنمات الفنية التي تعد من مفاخس هذا العصر ، ولملنا لن نستطيم حصر النفائس التي فقدتها كل مدينة في انجلترا وكل ركن من أركان الريف في السنوات الثلاث ، أو الأربع التالية لسنة ١٥٣٦ ، وليس بمقدورنا أيضا تصبيبور شعور العمال مبن راوا أو سمعوا عن أنقاض احدى الكاتدرائيسات الكبرى بعد أن تحويت الى أكوام من الرصاص والأحجار والأتربة • ولعلنا سنعجز أيضا عن تخيل توقعات الحجاج للعجائب والمبهرات التي ستبهر أعينهم عنسد زيارة الأضرحة والنصب التذكارية التاريخيسة التي أقيمت لأمشال القديس توما الاكويني في كانتربري ، وللقهايس سويزين (\*\*) في ونشستر وللقديس ريتشارد في ششستر وللقيديس كاثبرت في دورهام بعد أن

Wimborne J Rivevaulx J Fountains المثال (大) من المثال Tewkesbury அ

<sup>(</sup>大水) وهم جميعا على وجه التتريب من مشاهير رجال الدين الاتجايزي الاراثل:

أصر هنرى بازالتها من الوجهود ، ان الرجل الذي بن الآخرين من ماوق. 
تيودور فيما شيد وبنى من آيات ( وان لم يبق منها الا القليل ) مو نفسه 
الذى دمر أجعل الصور وأبهاها ، وغير ذلك من الأعمال الفنية ، والتي 
فاق عدما ما دمره البيورتان و ولم يتكرر منذ غزا الدانمركيون الجلترا 
أن تعرض للتدمير الكثير من المزارات المقسسة والمديد من أحداث تهشيم 
النفائس مثلما حدث على عهد هنرى الذى ضرب الرقم القياسي في هذا 
المضمار ،

وما من شك أن كثرين قد شمروا بالنبطة عنسهما شهدوا هذه الأحداث ، ورأوا كيف تخلت الأمة الانجليزية عن جانب كبير من ماضيها • فلابد أن يكون أنصار ارازموس قد صادفوا أشياء كثيرة تستحق ثنامهم . والأمر بالمثل فيما يتملق بالمتلهفين على وضع اليد على الأراضي المنتزعة من الرهبان • وندب بعضهم الخطوات التي قطعتهما انجلترا في سمسبيل الامتداء الى دين بالمعنى الصحيح ، والتي اتسبت بالتردد والحيرة مما أدى الى تعذر مصادفتنا بدء اقتلاع الكثير من الشرور المتيدة الا فيما ندر . وتعرضت التعددية الكنسية وعدم الالتزام بالاقامة في مكان العمل لجانب يسد من الانضباط وكبح الجماح ، مما صعب القضاء عليها . وتزايد عدد الجهال من القسس ، الذين لا يعرفون كيف يعظون ، واتخذت الصدارة مظاهر أخرى كمسادرة الأمتمة الشخصية وسقط المتاع وانتزاع الألقاب التي صنعها الانسان لتشريف من يشغلون الوظائف العليا بالكنيسة كاقب وثيس الشمامسة ورؤساء الأبرشيات ، ونهب قصدور الأساقفة والمحضرين في الكنائس ، والخلاص من القانون الكنسي القبيء ( كما كانوا يقولون ) بالإضافة الى باقى الحثالات البابوية التي خلفتها الكنيسة الرومانية كضرائب العشورية وصكوك الحرمان من الغفران ، والمجموعات الثلاثينية لخليط القداسسات والمرثبات والزيوت المقدسة والتبريكات والشموع المقدسة • ولم تبد حركة الاصلاح في نظمه الكافة قد بدأت حقا ٠ وشكا أصحاب حدالق الكروم من عدم وجود عبال لحصاد محاصيلهم • فلم يتبق من العمال الأمناء المخلصين الا قلائل ، ولم يظهر « الرأس الأعظم » ، يعني هنري ، الا اليسير من الاحساس بما يتطلبه العمل المراد انجازه في سبيل الله ، فقد اتخذت الأولوية ازالة مخلفات أجبال عديدة من الانحرافات التي خلفتها روما • ثم اتضبع في آخر الأمر أن هناك شعبا جاهلا جائما يتحتم اطعامه ٠

غير أن ثمة اتهاما آخر بدا لبعضهم أكثر خطورة ، ولابد من توجيهه للملك • فليس من شك أن هنري قد أيقظ الأمال ، عنـــدما ركز جهوده

الانتقامية على الكنيسة الانجليزية . وبخامسة مسه نظام الرهبنة الإنجليزية • أفلم يكن من واجب أن يستثمر الثروات التي كانت في خزائن أديرتها آنئذ لأغراض جادة ، يعني للفايات التربوية والاجتماعية • فلم يسبق اطلاقا أن أتيحت الفرصة لأحد الانجليز لكي يتمتع بسلطة كبرى تساعده على توجيه مثل هذه الميزات الكبرى ـ والتي سيستعوم ط بلا \_ لصالح الأمة مثلما حدث لهذا العامل عندما وقمت بين أيديه مثل هذء الثروة الضخبة والأراضي الشاسعة التي كانت تحت امرة الرهيسنة الانجليزية ، ولم يسمسبق قط أن تبتع أي ملك بحق التصرف في هذه الإشبياء تبما لشبيئته ، الم يكن باستطاعته الاستفادة من مصادر ثروات الأديرة لبناء أعداد كبيرة من المدارس والمستشفيات ، ومنع الجامعات هبات سخية ، وانشاء طرق علوية ودور خبرية ، وربما شن حملة كبرى ضنه الفقر • الم يتمكن ولزى ذاته وجون فبشر وريتشارد فوكس ــ مع الاكتفاء بذكر كبار معاصرى الملك هنرى \_ من استثمار هبات الأديرة في أعداف تعليبية ؟ • ولو صبح أن هنري كان يرغب في اتباعهم ، لكان بوسسعه الاقتداء بهم والتأسي بهم • قلا ننسي أن الحركة الهيومانية في عصر النهضة كانت معنية بالتعليم ( في مختلف مستوياته ) وبالعدالة الاجتماعية • لقد عاش هدرى في عالم كان كبسار أعلامه من أمثال ارازموس ومسور وخلفائهما ينادون باصلاح التعليم ، ويحتجون بغضب ضد الماناة من الفقر الذي تسبب الأثرياء النهمون في حدوثه ، وعلى الرغم مما زعم عن اتصاف المجتمع التيودوري بالمادية ، فانه طالما كشف عن حماسة ملحوظة للغير ، ولا ينافسه في حدا المقام غير القرن التاسيع عشر والقرن العشرون من حيث الأممية في تاريخ التعليم الانجليزي • وفضلا عن ذلك ، فيبدو واضحا أن الاصلاح الديني في أوربا قد خص أغراض الخير ينصيب أكبر من الثروات ( الممادرة ) من الرهبان التي استغلت في انشاء المدارس والمستشعقيات • فتفوقوا في هذا الشأن على ما فعله هنري الثامن •

وفى ١٥٣٣ ، طالب توماس ستاركى بالاستمائة بثمن محسول النمار الأولى للكنيسة وضريبة المشوريات التي تفرضها ، للتخفيف عن المقواه ، واقترح تخصيص جانب من دخل الكنيسة لهذا الهدف ولدعم النعيم ، وبعد ذلك بسنوات ثلاث ، استحت ستاركي كروموبل لتحويل الاديرة التي كانت ما زالت في حالة سليمة الى جامعات صفيرة ، واقترح اقامة بعض المشروعات الخبرية ، الجليلة الأثر من عائد الكنيسة الدئيوية والأراضي المصادرة المملوكة للاديرة ، وصاحب مذا الاقتراح كاتب غير

معروف ، وطرح وايوزسلي (\*) قائمة بالمشروعات التي ياستطاعة مليكه النهوض بها اعتمادا على ثروات الأديرة ، مع ترك عشرة آلاف مارك جانبا لانشاء مستشفيات جديدة ، واعادة ترميم المستشفيات القديمة ، وتخصيص عشرين ألف مارك كمون للجيش ، وخمسة آلاف مارك لانشهاه ط ق علويه ، وما أشبه ، وبذلك تتوافر فسرص عمل للفقراء ، ومما لا ينكر استجابة هنرى بالذات لهذه الأعداف السامية ، وبعد حل الأديرة الصغرى ١٥٣٦ ، اعتقد بعضهم أن الأمر سينتهي عند هذا الحد ، وأن الدور الباقية أن تبس بسوء ، خصوصا بعد أن نص قرار الحل على أن هناك أديرة كبيرة ومتنوعة في هذه الملكة تتميز بالوقار والجلال ، ومن نعم الله أن الدين يراعي فيها مراعاة حقة ، وربعا كان هنري آنئذ ينوي مخلصا أن لا يَذْهِبِ أَبِعَهِ مِن ذَلِك ، كما يبين مِنْ نفيه في يناير ١٥٣٨ للشائعة التي سمعها في كيمبردج عن مصادرة جبيع الأديرة ووصفه لها « بانها فارغة وأخو وتسىء الى صورة الملك ، ، ولقد كذبت هذه الشائعة في صحيفة رسيمة صدرت بعد ذلك ببعض شهور ٠ وفي يوليو ١٥٣٧ أعاد هنري بنفسه انشاه بعض الأديرة ، ودار الراهبات التي زارها للصلاة من أجله ومن أجل الملكة ، وفي وقت متأخر عن ذلك ( مايو ١٥٣٨ ) أنششت دار أخسري . المراهبات ، وعلى الرغم من أن تكذيب لايتون للشائعة كان ضربا من الرياء لأنه حتى عندهما جاهر بذلك ، كان قد أقلم على استحثاث رؤسسا. الأديرة على الاستسلام ، الا أن ما قام به هنري من تصرف غريب باعادته انشاء الأديرة بعد أن قرر اغلاقها ، قد جاء دليلا آخر على مدى تخبطه ، وعل أن حملته لم تستند الى أي قدر من التروى ، وعلى أية حال ، ففي بواكبر ١٥٣٨ ، كانت المرحلة الآخيرة في عملية الإزالة للأدبرة في طريقها للتنفيذ ، وكانت مصحوبة بعملية قمع للرهبان ، وقبل ذلك لم تسترع هـــذه الأديرة الانتبـــاه ، وفي مايو ١٥٣٨ ، أقــر البرلمــان القرار التالي للحل ، وتضمن أيلولة جبيع ممتلكات الأديرة الصسمادرة منذ ١٥٣٦ ، أو ما سيصادر مستقبلا ، للتاج ٠

وهكذا حدث التصديق بكل وقار على ما زعم منرى واعوانه أنه لن يحدث أبدا ، ولكن البرلمان لم يستسسلم بسهولة ، ففي ٣٠ مايسو ، الرسل ماريلاك لفرنسيس يخطره بمناقشة مسالة مصادرة الاديرة الباقية ، وبأن الأعفساء يرغبون تحويل د أديرة باللمات ، الى استفيات وانشاء مدارس ومستشعبات ، ومن هنسا قرر البرلمان اهتمامه المطلق بها تستلكه الأديرة الانجليزية من أموال ، وبوجوب عدم تبديدها ، وبدا

السيسة المراق (۱۹۷۲ – ۱۹۷۲ ) Wrightnestey (\*)

من المؤكد أن لاتمر مثل هذه الآراء الشطرة بسدام دون تعرض للاخداد ، وربا القدم ، ومن ثم ففي ذات اليوم الذي أتم فيه المشروع الاكبر قحل الاديرة رحلته عبر مجلس البرلمان ، تم تمرير خاطف لم يستفرق اكتر . من يوم واحد لتشريع بدا للوهلة الأولى ومن لهجة استهلاله المتحدلقة ، كتمهد للملك بتنفيذ ما يريده رعاياه ، ومما يثير الاهتمام أن هنرى الثامن نفسه هو الذي كتب هذه الديباجة بخط يده .

ونصت المذكرة التفسيرية للقرار الذي ظهر على تحو مباغت ، على منح الملك سلطة انشهاء العديد من الأسقفيات الجديدة طبقا لما يراه ضروريا ، باتباع البرنامج الاصلاحي المد سلفا ، والذي كان ولزي قد أعد المدة لاتمامه قبل سقوطه بوقت قصير ، ونصت إيضا على العرف على عده المشروعات من ايراد الأديرة المزالة ، وفي ديباجة القرار ، كتب المأس الأعظم يعرب عن رغبته بعد استنزال هذه الاعتمادات من الأموال المصادرة من الأديرة : « في زيادة توضيح كلمة الله ، وشرحها ، والاستفادة بها في تعليم النشيء من الأطفال ، ورعاية القسس في الجامعات ، وتهيئة بها في تعليم للمسنين ودور الاحسان لهامة الفقراء ، ويراعي تخصيص مبل العيش للمسنين ودور الاحسان لهامة الفقراء ، ويراعي تخصيص عبلغ من المال لتعليم قراءة البونانية ، والعبرانيسة ، والاتيباء ، وتوسلاح الطرق العليا وإعطاء منح لقسس للمبتمادة براد حل الأديرة لتحقيق منافع المبتمادة بقراد حل الأديرة لتحقيق منافع عليات يوجه لها دخل الأديرة ، ودعا أمين بيت المال بنحها ما يلزم ،

وبعد أن اتخذ المشروع صورة القانون بفترة قصيرة ، شرع جمع من الأساقفة (\*) في وضع خطة محكمة لتنصيب زمرة كبيرة من الأساقفة البعدد ، ووضع هنرى بنفسه خطة لتزويد ثلاثة عشر كرسيا أسقفيا بعضل ما يقرب من المشرين ديرا كبيرا ، وبنلك يكون قد أعاد تتخطيط الحريطة الاستفية لانجلترا بعيث تصبع كل مقاطعة كبرى مقرا لأسقفية كبرى ، وفي حالة المقاطعات الأصفر ، تخصص الأسقفية كلل مجدوعة بعيد ، ين هذه التحلة لم تنفذ ، وانتهى الأمر بانشاء ست أسقفيات بعدت ومنحت كل أصقفية دورا خاصسة بها ، ورثي قيام الرحبان أو القسس بالاشراف على الكاندرائيات السابقة للاصلاح ، ويخصص واهب بعد حل منشأت الأديرة ، وورت المسئولون الدينيون عن الكاندرائيات بعد حل منشأت الأديرة ، وورت المسئولون الدينيون عن الكاندرائيات العيد المسئولون الدينيون عن الكاندرائيات العيد على منشأت الأديرة الماسون عليها ، ودرى المسئولون الدينيون عن الكاندرائيات العيد على المسئولون الدينون عن الكاندرائيات العيد على المسئولون الدينون عن الكاندرائيات العيد على المسئولون الدينون عن الكاندرائيات العيد على المسئولون المسئولون

<sup>.</sup> Richard Sompson, Stephen Gardiner : ومنهو به (★)

ديران أخران الى كليتين علميتين ، وبذلك تكون الحسيلة النهائية عي تحول ستة عشر من البيوت الدينية السابقة الىشكل أو آخر ، فاما طلت مرافقة للكنيسة الدنيوية ، أو استوعبتها هذه الكنيسة و تضم هذه البيوت الدينية بعض الدور الأثرية ، والتي كان صافي دخلها ، يقرب من ١٥٪ من الدخل الكلي لجميم البيوت ٠ بيد أن هنري لم يتصف بقدر كبير من الكرم ، كما توحى مثل هذه الأرقام . فلم تتلق المساهد الدينية الجديدة في الكاتدوائيات الديرية السابقة الا نسبة ضئيلة من دخل الأديرة التي حلت محلها ، وتدنت مكانة الكاتدرائيات الست الجديدة لضآلة المبالغ المتواضعة التي خصصت لها ، وكادت تقترب من حال أصغر الكاتدرائيات العلمانية القديمة وافقرها • وترتب على ذلك عدم قيام العرش باعادة ما هو أكثر من ربع ثروة هذه الدور الست عشرة الى الكنيسة • لقد كانت عطايا هنري شحيحة ، وازدادت شحا بمرور الزمن • وتمكن هنري بارغامه الأساقفة على بيع الأرض ومبادلتها بدء برنامج لنهب الكنيسة الملمائية -وسنرى كيف سيواصل خلفاؤه الاقتداء به والتفوق عليه في هذا السبيل ، هذا يمنى أن يسترد بأحد اليدين بعض القليل الذي منحه باليد الأخرى ! • وبالانســافة الى ذلك ، فغي سنتي ١٥٤٤ و ١٥٤٦ على التوالي وصفت الكليتان اللتان أعاد انشامهما ( بيرتون وثورنتون ) « بالسطحية » ، وبذلك انضمتا ال باقي الكليات التي تمت التضمية بها حبنذاك .

ان كل ما تركه صرى للكنيسة التى يتبوأ فيها برعاية الله مكانة والرأس الإعظم » عبارة عن ستة مناصب للاستفية ، وثباني قاعات للاجتماع في كاتدوائية دنيوية ، ثم ينفق عليها أكثر من نتفة من دخلها للاجتماع في كاتدوائية دنيوية ، ثم ينفق عليها أكثر من نتفة من دخلها الاصلى و وفي بعض المواقع ، استمر بقاء بعض كنائس كبيرة برغم صدور قرار الدل ، وواصلت خدمات جزئية للابرشية ، وفي مواضع أو اقتصر دورما على تقديم خدمات جزئية للابرشية ، وفي مواضع أخرى (\*\*) ، كاد أن يؤدى اختفاء دور السادة المحلية الى خلق مصاعب أحبة لأكل المدينة ، مما شجعهم على استرداد الكنيسة بعد دفع شمنها للعمل ككنيسة أبرشية ، وفي موقع آخر (\*\*\*) ، أمكن انقاذ الكنيسة باتباع معذه الوسيلة ، ولكن ربصا تمذر في امكن اخرى توافر الجرأة التي تساعد على الثيام باجراء مماثل ، وفي صفد الحالة تعرضت الحياة المدينية المامة للكافة للاضطراب من جراء اختفاء الكنائس الديرية التي كانوا يتعدون فيها فيها هفيه .

(<del>\*</del>)

Canon's churchs.

Malvern, Malmesbury, Bolton کیا من المال فی (۲۲)

<sup>,</sup> Towke bury of (\*\*\*)

وما من شسك أن دور العبادة الدينيــة لم تكن دورا سبحة تسمم بالالتجاء اليها ، أو الاحتماء بها طلبا للمساعدة ، كما يظن في العكايات الخراضة . ولكن لا اختلاف على الاعتراف بدورها في المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لعدد كبر من المؤسسات أو المرافق التي يطلق عليها امسما جامعا كالمستشفيات والملاجىء والنزلات والعيادات وبيوت الصدقة والمستوصفات ، والمستشفيات بالمنى الحديث ومستشفيات الأمراض العقلبة والجذام واستمر عدد لا بأس به من هذه المؤسسات ـ وبخاصة بيوت الصدقة بـ تلحق بدور الطوائف القديمة ٠ ولقد خصصت مدينة برسيتول تسعة أو يزيد من الدور من بن الاحدى عشرة دارا لابواء السنن والم ضيء وخصصت اكسترا أربعة من سبعة ونبوكاسل ثلاث عشرة دارا وندروش أربع عشرة كما يغاب الظن ٠٠ الغ ٠ ولكن الى جانب ما بقي منها نقه تعرض للتهمير أجزاء متفرقة منتشرة في شتى الأنحاء • وأحيانا ، كانت الدور التي تعرضت للقبم هي أقل المؤسسات انتعاشا ٠ وفي أحيان الخرى ، كما حدث في سان نيقولاس في بونتفراكت ، كان النزلاء يحصلون على معاشات - أما في المواقع الأخرى ، فلابد أن تكون أحداث القمم قد تركت آثارا أليمة وموجعة (a) · ولقد تعرضت للقمم أسماء كثيرة رغم التماسات العمدة ، ورجائه أن يعاد فتع الدور التي أغلقت ، واستبقاء الدور التي تسنى لها الصمود ، واستسلم هنري في نهاية حياته للرجاء ، وكما يبن من رسائله : « لقد ألهمتنا الرحمة الالهية باعادة سيان بارتولومبو السابق عهدها ، ووهبناها دخلا يقدر بخسسائة مارك سنويا ، وهو مبلغ يعتقد المواطنون أنه أقل مما ينبغي ، ولا يكفى لسه احتياجات المستشفى، ولذا قمنا بمضاعفته ، وبعد سنتن اشترى المواطنون « سان مارى ، وأعادوا فتحها ٠ وتحتاج قصة المستشفيات الانجليزية ومصبرها في عهيد الاصلاح الديني الى دراسة محددة ، وعندما تتم هذه الدراسة ، سيبين أن الماك الذي تقدم له آيات التبجيل بوصفه مؤسس كلية علماء الطبيعة . ( ١٥١٨ ) ، والذي شهد عهده (. ١٥٤٠ ) مولد تقاية حلاقي الصحة والجراجين في لندن ، والذي كان يهتم اهتماما شخصيا عارماً بالعلوم الطبيعية ، وبصحته بوجه خاص ! ، سيبين عمدم استحقاقه احتلال أية. مكانة مشرفة في هذا التاريخ \*

<sup>(★)</sup> فقت مسحت من الروسود المنتشفيات التابعة لكنيسة Walsingham و Hexham و المنتشفى الكبير في Warsingham ...ونقحت يورك مستضافا الكبير سان ليونارد ۱۰۰ الخ القائمة الكبيرة ۱۰۰ ...ونقحت يورك مستضافا الكبير سان ليونارد ۱۰۰ الخ القائمة الكبيرة ۱۰۰

أزش المرحومة الليدى مرجريت بوفورت لاستكمال البناء وتجهيز كلية سان جون التي انشاتها في كيمبردج ، ولكنه ألفي نفسه ، قد تعرض لضيق شديد وأمهلوه طويلا وأضجروه وأشعروه بالياس ، ، حتى اضطر آخر الأمر الى الاستسلام ، وسمح للملك بوصفه وريثا لليدي مرجريت - بحكم القانون - بالاشتراك في المياث · وعلى هذا المهد تعهد هنري ظاهريا بدفع مبلغ ٢٨٠٠ جنيه لاستكمال البناء ، ولكن الملك لم بتنازل عن اكتر من ١٣٠٠ جنيه أو ١٠٠٠ جنيه ، لو توخينا الدقة ، مما أدى الى اضطرار فيشر الى التخل عن ثلاثة أديرة صغيرة ومهجورة لتمويض هذا النقص • ويا لها من بداية مشئومة للتعريف بكيف تعامل هنري في قضية التمليم وبعلاقته بفيشر ، وبالإضافة الى ذلك ، ورغم الثناء الذي أغدقه ارازموس وآخرون على هذا ، الحاكم الذهبي ، ( يعني هنري ) ووجود بعض المتحبسين الغيورين على التعليم من أمشال كاترين الأراجونية ، فان ريتشارد نوكس ونفر من المقربين منه ، ورغم المثل الذي ضربه ولزي . قان الملك لم يظهر آكثر من قدر هين من الاهتمام بالحياة الاكاديمية . فلم يهب أي عالم ما هو آكثر من الرعاية التقليدية ( وأطننا لم ننسي أنه ترأس بلاطا من جملة نواح أقل انفتاحا وأقل اتصافا بالروح العالمية مور بلاط أبيه ) نمم لم يرث هنري ولو ذرة واحدة من اهتمام جدته بالتعليم الأسمى • فلم يمن بأية جامعة الى أن اضطر الى اللجوء اليها لمؤازرته في طُلب الطلاق ، والظاهر أنه لم يزر غير جامعة واحدة لا غير ( أكسفورد ) • وبعمه أيام قليلة من سقوط ولزلي ، همدد المنشأتين التعليميتين اللتين. انشاهما الكاردينال ( يعنى كلية الكاردينال في اكسفورد ومدرسة الاجروميسة في ايزويش ) • وفي ٢٢ نوفمبسر ١٥٢٩ ، هـسرع عملاه الملك الى المعرسية المذكورة أنفيها ، وتطهاهروا بالبحث عن كتيز مدفون ، وجردوا المدرسة من تحفها القدسة ( من صحون وأردية وأوعية ). ثم شرعوا في عملية قمعهم • وهكذا اختفت مدرسة الأجرومية التي أغدق عليها منشؤها الكثير ، اعتمادا على مخيلته الخصيبة ورحابة نبوءاته ، انها مدرسة ، أو أنها لم تزال لما كان من المستبعد أن تنافس مدرسة صان بول ، وهي من المالم الهامة في تاريخ التمليم في عصر التيودور • وبدلا من ذلك ، تقلت أحجارها الى لنــــــــن للاستمانة بها لمي بنساء أحد القصور الملكية في وايتهول ، على أنه بعد العديد من شهور القلق ، أمكن انقاذ الكلية القائمة في اكسفورد • وكتب ولزلي من منفاه الى هتري يرجوه أن يتذكر خدماته المتواصلة الموجعة ، وأن يترك المنشآت التي شيدها بلا مساس ، وكتب الى مور ونورفولك وآروندل (م) وآخرين يرجــوهم ضم صوتهم الى صدوته • وفي اغسطس ١٥٣٠ ، حضر وقد من الطلبة

Aranfel. (4)

برئاسة الصبيد للتشاور والملك ، فقال صنرى لزواره بقدر ضئيل جدا من الاخلاص : « بالتأكيد ، فنحن نرمى ال انشاء كلية مشرفة ، ولكن لا يلزم أن تتصف بمثل هذه الفخامة ، كما يرغب مولاى الكاردينال » ، وأذاع نورفولك خبرا مؤداه احتمال قيام الملك بتصفية الكلية ، وعدم السماح بما هو أكثر من الأرض التي تدر أكبر مصادر الهبات الموقوفة لها ، ولكن الأمر انتهى - وكما قيل : قبفضل دفاع الدوق ، كتب للكلية المبقاء على قيد الحياة ، وان كان هذا قد تم بعد اجتناث بعض منشآتها ، وتفير اصبها القبيع ،

لم تستطم الأديرة التزويد بشبكة ممتدة من المدارس في طول البلاد وعرضها ، ولكن الكثير من هذه المنشآت قد أثبتت نفعها في تهيئة مكان لتلقى العلم • فعلى سبيل المثال ، قدمت الغشام وردنج وجلاستوبيرى المون لبعض المدارس ذات الحجم الكبير ، فالحقت « سان ماري ، وونشستو ستا وعشرين فتاة من بنات النبلاء ، وقامت بعض الراهبات بتعليم صفار الفتيان، وآوت دور عديدة قصولا عديدة للدراسة بمستويات شتى للأغراب وعندما وقعت الواقعة ، قام نفر كبر بالعيش كيفما اتفق ، ومن ثم قبلت. مئلا عدة كاتدرائبات ذات صبغة علمانية مثل كانتربري وورشستر والى(\*) طلبة مدارس الملك التابعة لها • وأكثرها تقريبا من المنشآت المجددة • وليست من ثمار الخاصة الملكية ، وجاءت في شكلها الجديد أصغر من أصلها الأول ، وفي غير هذه الحالات ، استمرت المدارس في البقاء ، أو بدت وكأنها من ثمار جهود ذائية محلية ٠ وفي شيربورن ، ثم يقتصر الأمر على شراء المدينة كنيسة الدير من هبة الملك ، ولكنها أجرت داد المدرسة ، وعهد إلى ناظرها السابق بالتدريس فيها · وبالمثل استبقى أهل المدينة و ابينجدون ، ، وهي من المعارس التي كانت تتبع الرهبان. قيما سلف . وفي سيرنستر ، وبعه أن اختفت من المدينة احدى المعارس التي كانت تعتمه على دير وينشكومب ( وأحدث ذلك ضررا بالغا بالمدينة ) ظهرت للوجود بعداسنوات قلبلة مدرسة أخرى تحت رعاية دير وينشكومبي تتزود بما تحتاج اليه من الهبة المخصصة لمهد الانشاد الديني ، يعد تغيير الغاية التي خصصت من أجلها ، واستبر ظهور المدارس .. لفترة على الأقل ـ في ردنج وبرايتون ، وفي وارويك وأوتيري سان ماري ، اشترى أهل المدينة بعض الأراضي التي كانت في حوزة الكليات المسادرة لاعادة انشأه مدارس الإبرشية ، مما ساعد على تفادى أكبر كارثة حلت بالنظام التعليمي بالمدينة ، واستغلت فيما هو أفضل • ومع هذا فقد ترتب على عمليات حل الأديرة الكثير من الخسائر والازعاج • وبالمشل

刑y .\_\_ (共)

ققه أدى أقول نظام الأديرة الانجليزية ، وما صحبه ، الى تعرض الجامعات الوقات عصيبة عاصفة ، ولم تفلم كلية الملكة بكيببردج في تجنب هذه الحالة المضطربة • ونجع الالتماس الذي قدمته الى كرومودل في منحها الدير الكرمل (\*) • وفي ١٥٤٦ ، أنشأ هنري كلية ترينيتي ، وبذلك جمع ثلاث منشأت قائمة في كلية جديدة واحدة منحها ما لا يقل عن دخل ست وعشرين دارا من الدور الدينية المنحلة ، وأعيد انشاء كلبة بكنحهام، وسميت كلية ماجدالين ١٥٤٢ - وفيما بعد قام سعر والترميدماي باعطاء موقم الدير الدومنيكي للكلية الجديدة اسم د ايمانويل ، • وانتقل مزء من دير الرهيان الرماديين ( والذي نقلت أحجاره لانشاء كلية ترينيتر التي أنشأها هنري ) الى ملكية سيدني سوسكس (٩٠٠) وبالمثل اكتسبت اكسةورد \_ بطريق مباشر أو غير مباشر \_ يعض المخلفات كقاعة السترسيان ، والتي كانت أصلا في دير سان برنار ، وآلت بعد ذلك الى كلية الملك ( كلية الكاردينال قبل ذلك ) وتحولت في نهامة المطاف الى كنيسة السيع ، وأخيرا وفي سنة ١٥٤٠ ، وهب هنري وطائف الاستاذية ذات الكرسي في كيمبردج جانبا من دخل كاتدرائية وستمنست لمتدريس مواد اللغة الاغريقية والعبرانية والقانون المدنى والالهيات والطبء غير أن جميع هذه الميزات لم ترد عن مآثر هيئة لا تقارن بما لحق التعليم الأعلى من لطمات على يديه ، قلقه أطبح بعميدين من عمداء الكليات ، وقطعت رقاب اثنین من مستشاری کیمبردج ( فیشر و کرومویل ) وتسببت الأوامر الملكية في الحاق البلبلة بالمناهج بعد أن استبعد تعليم اللاهوت المدرسي والقانون الكنسي ، كما أطلق ريتشارد لايتون ورفاقه المنان للتيار الفوضوى والمنهجي عندما زاروا اكسفورد ، للقبض على الفيلسوف هانس سكوت ، وأودعوه السجن المحلي ثم نفوه في نهاية الأمر بلا رجعة « حتى يكون عبرة لمن هم على شماكلته من فاقدى البصميرة ، لتاقي اللطبات من كل من صب ودب ، ولتعريف المتيمين بجميع المرافق العامة جما حل به حتى يكون عبرة لهم ، • وبعد قليل فيما بعد أنبا لايتون سيده مبتهجا بأنه رأى باحة الكلية الجديدة مفروشة بأوراق منتزعة من مؤلفات مكوتس وآخرين ، وأنه راقب الربح وهي تهب الى جميع الأركان حاملة أوراقه التي تناثرت في كل حسب وصوب . وفقدت الجامعتان رهبانهما وقاعاتهما الرهبانية ، وكان من بينها اثنتا عشرة في اكسفورد ، وعانت

Sydney Sussex. (\*\*) Carmelite (\*\*)

King's Hall و Michael house (\*\*\*) هذه النفات هي Physwick Hostel, و Physwick Hostel, و

الكلمتان من نقص الأعداد بعد أن توقف تزودها بالطلبة التابعين للطوائف الدينية • وعلى الرغم من ان كتاب كرومويل (\*) قد هدف على نحو جاد لتمديل الحياة الجامعية والتعليم، كما أثمرت زيارة الدكتور لي (\*\*) لكيمبردج وانتفع بالكثير من وصاياه ، الا أن ثلاثينات القرن السادس عشر قد حملت في طَياتها الكثير من الاضطرابات ، وتفسخت الجامعات ، وبلغ السيل الزبي ، مما دقم جامعة كيمبردج الى ابلاغ كرومويل ١٥٣٩ ، بالتخاض عدد طابة الكلية الى النصف ، والى جانب ذلك ، فما كادت الكليات تبرأ من السنوات الماصقة لانحلال الماهد الدينية ، حتى واجهت لاتحة الخدمات الكنسية ١٥٤٥ ، والتي منحت الملك حق حل كل مؤسسة في جيدم الجامعات ، ومصادرة أملاكها • وكما قال ماتيو باركر \_ وكان يشغل آنئذ وظيفة مساعد المستشار : إن التهديد الحقيقي انها بأتي \_ فيها يحتمل ــ من الزمرة المحيطة بالملك ء الذين كانوا يلحون عليه ويدقعونه لصادرة أراضي الجامعتين وممتلكاتهما ، ، وكانوا يقصدون بذلك استبدال ما لديهم من أراض وممتلكات بما هو أفضيل منها ١٠ إن هؤلاء الذئاب المفترسة من المقربين من الملك ـ والذين سرعان ما حذر من دسائسهم الدكتور كوكس الراجع العقل باجيت (\*\*\*) .. قادرون على التهام همات الكليات ومماهد الانشاد الديني والكنائس والجامعات فالاتهام بالنهب يجب أن يرجه اليهم بصفة خاصة •

وحدث مسح للأراضى الزراعية التابعة للجامعة ، وتولى هذه العملية بعض المسئولين تحت اشراف رجال الجامعة ، وخشبية مما قد يحل بهم يعد تطبيق اللائحة الجديدة ، فقد لاذ بادكر وجامعة كيمبردج بالملك هنرى وباجبت على الفود لحمايتهم ، وكتبوا لهما رسالة بهذا المعنى ، وطلبوا المور أيضا من كاترين بار التي كانت قبل ذلك بفترة قد ناشئة تم تزويد مدرستها المخصصة لأطفال الأسرة المالكة بمصسابيح للانارة ، وأثبتت كاترين أنها صديقة كريمة ، و فناشئت جلالة الملك التعطف » لما لقريبها من تسرب الفوضى في مؤسساته الجليلة المريقة » و وعناسا قلم بدلا المحاعة المكلف تقريرها الى هنرى في قصر هامبتون في ربيع ١٩٥٤ المحاعة المكلف بدلا المجاعة المكلف بدلا المحاعة المكلف بدلا المحاعة المكلف بدلا المجاعة المكلف بدلا المحاعة المحا

 Injunctions,
 (★)

 Dr. Leigh.
 (★★)

 Paget
 (★★★)

 Lupos quo dem hiantes.
 (★★★)

عندما أقدم الملك بعد أن تضرع سير توماس سميت أول استاذ لكرسى القانون المدنى لانقاذ الجامعات من السلب والنهب بعد أن كان متوقعا تقليمه لأطافر كليات كيمبردج •

ويتمار أن نصدق أن هنري قد قصد احداث أبة اسابة للحامعات . والحق أن هبساته السخية لكليسة تربئتي واستحداثه لوطائف أساتذة لكراسى بعض المواد بالجامعات قد جعلته يحتل مكانة سامية بني أعظم الملوك الذين رعوا وكرموا كيمبردج في تاريخها الحافل . وبوجه عام ، كان بمقدوره الزعم بأنه وحب التعليم ما هو أكثر مما فعله أي ملك آخر لانجلترا ، ولكن ورغم صححة هــذا الرأى ، ورغم استمرار الكثير من المستشفيات التي يرجع تاريخها للعصبور الوسطى في البقاء ، ورغر ما أجراه من اسلاحات وتحسينات لستشفيات قليلة غرها ، ورغر إعادته لانشاء معاهد الأديرة ( الى جانب اقتداء بعض الأفراد به في هذا الشان ) والجهود الشخصية لأهل المدن ، ورغم استرداد الأديرة قدرا كبرا من الأموال التي انتزعت منها ( ان عاجلا وان آجلا ) لتمويل المشروعات التعليمية والمدنية والحبرية ، الا أن هذا كله لن ينفي الحقيقة الثابتة بأن هنرى قه دمر وفسخ عشرات المنشآت التي كانت عظيمة القيمة للمجتمع ، بالفعل أو بالقوة ، والى جانب ذلك ، قان أخطر اتهام نزع البعض الى توجيهه اليه قه انصب ليس على ما فعل ، وانما على ما أخفق في فعله ٠ وبالرغم من أن بعض المنجزات كانشاه ستة مراكز أسقفية وخمسة مناصب الاستاذية بعض المواد واحدى الكليات في كيمبردج ، بالاضافة الى ما اغدقه من هبات أخرى ، تترك انطباعا أخاذا في ذاتها ، الا أنها لا تعد كثيرة اذا راعينا ما تجمع بين يديه من مال وفير كان بوسمه استثماره لانشباه صرح فذ لتنوير أبناه مملكته ٠

وارتفعت أصوات عمديدة حيد الماقية بأن يغمل ذلك ، فقد التمس عبثا أحد أصحاب الشخصيات الرفيعة ( الدكتور جون لندن بالمافت ) \_ وهو من الزائرين الملكين لبيوت الدين \_ تسسيم دير الفرنشيسكان في ريدنج الي مجلس المدينة لاستخدامه دوارا للبلدية ( نقابة للحرفيين ) ، وبعد ذلك بقليل قلم رجاء يطلب فيه تخصيص دخل بيوت نورثهامتون المساعدة الفقراء والماطلين في المدينة التي كانت تمر بفترة ضيق اقتصادى ، وطالب الاسقف لاتيم \_ دون جدوى حتصيص دخل ديرى ورشسمتر للحفاظ على مدرسمة المدينة وجسرها وسورها ، كما طالب ( دون جدوى أيضا ) بالحفاظ على بقاء الدوير (لا لكي يستخدم ديرا \_ معاذ الله \_ ) والدير الصغراء والاستشافاء ، والما الكي يخدم ه أهداف التعليم والوعظ والدراسات والاستشافاء ،

وطالب عبدة بلدية لندن استخدام ديري الكنيستين كبعبكر عزل للبرض اثناء تقشى الطاعون ، وتدخل المصلح روبرت قبرار (\*) .. عبثا .. مطالباً بالدار التي خصصت له بوصفه رئيسًا للدير في سأن أوزوالد لكي تصبيع كلية والرعاية الشباب وتوجيههم نحو القضيلة والعلم و و وتوسل راهب الفشام وأهل البلدة بالمثل للسماح لهم بانشاه كلية تقدم نوعا من التعليم . الحاجة ماسية اليه ، واقامة دار بالضيواحي لايوائهم ، وقويل هيذا المطلب بالمثل بالرفض و تقدمت جامعة كيمبردج بطلب مماثل الى هنرى ترجوه تحويل المجامعات الغارقة .. أنثذ .. في الخزعبالات الى كليسات للدراسات العلمية ، وفي ذات الوقت ، رأينا شخصية مرموقة كاللورد أودل الذي جنى الكثر من وراه غنائم الأديرة يتضرع لكرومويل لانقاذ ديرين عظيمين في اسكس (\*\*) ، لا لاستخدامهما في غرضهما الأصل . وإنها لتحو للهما إلى كليتين لتعليم الفقراء عبلا يسبه رمقهم مم تخصيص ماوى لهم فريهاتين الكليتين ، ورغم أن أودل عرض مبلغ مائتي جنيه لكر ومويل نظر العون للحصول على الموافقة الا أن التماسه دَعب في مهب الريم ، فلقد صودر دير كوكشستر (وشئق رئيسه) واستولى كرومويل عل أحد الديرين لضبه إلى غنائبه من الأديرة المسادرة ؛

وكتب المبجل دكتور كوكس فيما بعد الى باجيت: « مسسيههش احفادنا ١٨ قملناه ، وذلك بعد أن رأى الذقاب تلتهم قرائسها ، ولم ير حوله غير علم الاكتراث بالتعليم والمنجزات الجيدة ، وضرب عنرى باللغات مثلا مؤيدا لذلك ، فقد قام بتشبيد قصر سائد جيمس في نفس الموقع الذي كانت تحتله داو الازاد ، كما حول اجمعى المسليات بعد أن طهر العاملين فيها في مذبحة دموية الى مخزن للخيام وأدوات البستنة ، واستعمل الأحجاد التي تخلفت عن عدم بعض الأديرة في بناه قصر جديد (١٩٠٩) الذي شبيد في موقع كانت تشغله احمدى الكنائس الأبرشية " وتحول بيت الله في بورسموث الى دار للأسلحة واللخائر " أما بيت الله في مدوقر فتحول الى حوش لتخزين الأغذية ، فلا عجب إذا أقبل رعاياه على هذه الأسلاب

وليس من شك أن الدئاب كانوا يمثلون أكثرية بعيدة التأثير ، ولبس من شك أنهم استقبلوا بالتهليل والترحيب ودموع الفرح الأموال الطائلة والنفائس التي كانت تملكها الأديرة الانجليزية في المصر الوسيط

Robert Ferrar. (4)

Nonsuch مع (\*\*\*)

والتي هطلت عليهم اما كهدايا أو بيعت لهم أو استأجروها • فلم يكتف هنرى بالاستسلام للشهوات الشائعة ، ولكنه اصطنم اهتماما لم يسبق له مثيل بالنظام الجديد ، ولو أنه حرص على مراعاة صيحات الاتجاء الموجب الخلاق المادي للاكامروسية ، ولو أنه اقتدى بما حدث قبل ذلك في تاريخ الجلترا ، ولو أنه وقف موقفا مشرفا ونفذ وعوده المتشامخة ، لأمكن آنتُذ استثمار نسبة كبيرة من ثروات الأديرة في أوجه مماثلة لما قمله أمثال فيشر وولزى ، ولما التمس أشخاص مثل ستادكي والدكتور لندن والأسقف لاتيمر تخصيصها له • ولو أن الملك ساند بكل قواه مبدأ الاستقامة والتعفف في النواحي المالية ، لهذل له الشعب الذي كان يشعر باسستهواه كبير نحو الهيومانيين ورجال الكومنولث ، والذي إبدى استعداده ... رغم شراهة الملك ... لمساندته في القضايا الكبرى • غير أن هنري تجاهل بالفعل هذه الناحية ، فهو لم يك واحدا من المتنورين ، ولم يمتنق الا القليل مما آمنت به الهيومانية ابان المهد التيودوري ، ولم يشبعر بالحسرارة التي كانت تشتمل في أفشهة أمثال ارازموس أو الاتيمر • فلقد جرى التصرف في أراضي الأديرة ـ وبخاصة ما سم منها ـ ببراعة فاثقة ، ودفع من منحوا هذه الأراضي ثمنا مجزيا ٠ اذ كانت الأرض التي انتقلت اليهم تخضع لضريبة العشبوريات التي كان يحصلها أحه المقربين من الملك ، وزاد الطين بلة المستحقات ذات الأثر الرجمي المستحقة لمجلس الحي ، فلا عجب اذا ترتب على السيل المنهس من المبيعات خلال أربعينات القرن السادس عشر والذى أطاح بثلثى ممتلكات الكنائس والأديرة ، وبعد موت هنري ( ١٥٤٧ ) أيلولة جانب من الدخل للتاج بالرغم من اضطراره من أثر الحاجة الى مال سريع الى المخاطرة بالتنازل عن جالب من رأس المال الأصلى ، غير أن الناحية التكتيكية في المملية شيء ، والناحية الاستراتيجية شيء آخر ، فلم يقتصر الأمر على اخفاق هنري في الاستعانة بالمال الذي وقع في أيديه لتقديم خدمات مسخية لقضية التعليم والعدالة الاجتماعية أو الدين ، وانما حدث ما هو أسوا . فلقد بدد هنرى المال في الصرف على نفس القضية التي كان يمقتها أمثال اوازموس ومور أشد المقت ، يعنى على الحرب العقيمة من أجل الجاه والمظهريات ، أي في جوانب المباهاة التي عرفت عن الأنظمة الملكية - فمقد استنزلمت ثروات حقبة الصلاح والتقوى ( أو معظمها ) ... وكل ما تعتز به انجلترا ـ في ميادين الحرب في شمال قرنسا . ولعل أحد الرعايا الأجرياء من أصحاب الألمية هو الذي كتب ( ربما في خبسينات القرن السادس عشر ) : ألم يكن الأفضل هو تحويل ايراد الأديرة لبناء المعن وتحقيق قهر أكبر من العدالة ، بدلا من تركي هذا الدخل لكي يتصرف فيه الملك وفقا لشبيئته .

ولم يعض وقت طويل حتى تصماعات الصيحات المريرة وليمدة الشعور بالاحباط من شمعاه العامعين فيما هو أكثر وانطلقت في نهامة الأمر من المنابر والصحف الأكثر تحررا في السنوات الأولى من حسكم ادوارد أصبوات غاضبة من يعون و برجال الكومنولث و من آمثال هيو لاتيمر الذي لا يكل ولا يمل ، ومن الراهب السابق هنري برنكلو ( المعروف باسم رودريك مورس ) والناقد الاجتماعي روم ت كرولي ، ومن الوعاظ وعلماء الالهيات مثل توماس ليفر وتوماس بيكون وجون عيلز ـ الذي كان مجرد قس في هانابر · ولما كان مؤلاء الأشخاص قه عرفوا بولمهم بتصبيه هنات الآخرين بحثا عما فعلوا من أعبال تنضب الآلهة ، وتبتعد عن الانسانية ، وعرفوا يتعقبهم لمن ضربوا عرض الحائط واشتهروا بالإجحاف ابتماء من طائفة اللوردات التي عرفت بشراهتها وابتزازها للفقراء وارغامهم على دفع ما يطلب منهم من مال بعد تعذيبهم وتجريدهم من أملاكهم وحبسهم في الحظـائر ، إلى الأساقفة وطغيـانهم وتلاعبهم بالقانون وأسراره وغرائبه فأنهم عرقوا أيضا بتنديدهم بنضب بخدع حركة الاصلاح الديني والآمال العريضة التي عقدوها على هملم الحركة ، وفي الماضي وأينا كتابا ابتداء بلانجلاند فصاعدا ينبذون رجال الدين والقسس الشرهين والحمقي من رجال الدين ، والرهبان بوجه خاص ، لأن كثيرين منهم قد نأوا بعيدا عن الآباء المؤسسين لمقائدهم التي تدعو للمثل الأعل للفقر والتواضم أما الآن فقد اتضم أن النهم البشم عند هؤلاء الملوك والأعيان والعوام الذين انتقلت اليهم ممتلكات الأكليروس أشد فحشا من مصاصى النماء الذين حلوا محلهم ، وتاضل منقلو العهد المهد القديم (البائد) ضه المستجدات بعنف أشد ، بل وامتلأت قلوبهم بالحسرة على أيام الأديرة واستعباوا في التعبر عن ضيقهم نفس العبارات التي جاهر بها فيما مغيي روبرت آسك • كما نسب بيكون (\*) في كتابه عملية حل الأديرة ، لأنها أتاحت الفرصة للأغنياء لاضطهاد الفقراء على نطاق أوسم مما جرى فيمة مضى - ووصفوا باليساريم ( جمع يسروع ) لأنهم دخلوا أراضي الأديرة ، وأظهروا بغضهم لاميم الرهبان والراهبات والأساقفة فع الغ ، ولكتهم استحوذوا التفسهم على ما كان عندهم من خيرات . ولكن بينما كان الماملون بالأديرة ينهضون بواجبات ايواء الأغراب وكأنوا يؤجرون مزارعهم بأثمان معقولة ، ورعوا المدارس وعلموا الشباب القراءة والكتابة ، فاتنا رأينا محدثي النعبة من المنتصبين لم يفعلوا أي شيء من هذا القبيل • وصاح توماس ليفر زاجرا الملاك الجدد لأن • حال انجلترا لم يبلغ في أي فترة من الغترات مثل هذه الحالة السائدة في الحاضر . ولقد شعر الماك بقدر كبير من الاحباط فيمد أن انتزع كل هذه الأراض وهذه الأموال.

<sup>.</sup> The Jewel of Joy ملاء کاب Bacon (大)

الوفيرة من الرهبان والراهبات والكليات والأديرة ، وكان ينوي الاستعانة يها في خدمة جبيم الضرورات والمهام - وبخاصمة اغاثة الفقراء وتشر التعليم ، .. تعرض كل شيء للغسيساد ، وانحيط التعليم وانكمشت مخصصاته ، ولم يبتز أحد غيركم ، \* وقد أحد من استطاعوا النجاة من العوام أن الفقراء من عامة الناس كانوا يتوقعون الخلاص من معاناتهم ، ولكن و وا أسفاه ، لقد أخفقوا في تحقيق ذلك ، وهم يعانون الآن من السم والفقر أكثر مما مضي ٠ فغي الأيام الغـابرة ٠ كانوا يلقون عنــاية في المستشفيات والملاجي، عندما يأوون اليها • أما الآن فانهم برقدون في الطرقات حيث يموتون جوعا ، ومن واجبنا أن لا ننظر الى هذه التوجعات على أنها قد عبرت تعبيرا صحيحا عن الحقيقة ، ، أو على أنها تحليلات علمية للأحوال التي سادت آنئذ ، أو مسبباتها • فلقه بالغ ليفر وآخرون ﴿ رَبِّمَا عَلَى نُحُو يَثِيرِ الْتَقَرِّرُ ﴾ في وصف اضمحلال التعليم وتداعى غوث الفقراء وما استهجنوه ووصفوه بالشح وقسوة القلب فحسب ، يحتمل أن لا يتجاوز كونه رغبة مشروعة من الملاك ممن يكافحون من أجل الصمود أمام التضخم وتحسسين أحسوالهم برفسع قيمة الايجارات واقسامة الأسوار ١٠٠ الغ و لعل الصورة المشرقة التي رسمها بيكون للرهيان العطوفين في سالف العصر والأوان قد ناسبت أغراض المعاية بين عامة الناس ، ولكنها اتصفت للأسِف بالتضليل • وليس هناك ما يبرد افتراض أنه لو استمر و المتدينون ، في البقاء لما أقدموا على ارتكاب عمليسات اضطهاد شبيهة باخلافهم من عامة الناس • ومع هذا قانهم تصسايحوا بأصوات دالة على الاحباط المرير بعد أن اكتشفوا تحول الحلم الى كابوس فظیم ۰

وقبل ذلك بسنوات ظهر هجاء طريف لأحد الكتاب (\*) الذي ناشد في معرض كلامه الكتاب ضمن أشياء أخرى على مواصلة تجريد الكنيسة من نزواتها • وهي العملية التي بدأت بالهجوم على المتدينين : « عليكم أن تبدأوا بالخلاص من جماعات الانشاد الديني الفارغة وجبيع معامد الانساد الديني الفارغة وجبيع معامد المنالب ع - ولكنه سرعان ما تذكر ما حل بمعتلكات الأديرة ، ومن ثم أردف قائلا « لصالح علمه الأديرة والكليسات والأساقفة ، بالله عليكم أن تتعلموا باحد عند توزيع معتلكات الأديرة وأراضيها • ولكن عليكم أن تنطووا باحد عند توزيع معتلكات الأديرة وأراضيها • ولكن عليكم أن تنطووا باحد عند توزيع معتلكات الأديرة واراضيها • ولكن عليكم أن تنطووا باحد عند توزيع معتلكات الأديرة واراضيها • ولكن عليكم أن النطوة • فه لم يقسموا أمثال هند المتلكات والأراضي على الحكام

The Complaynt of Roderyck with Henry Brinkelow  $(\star)$  Moors,

والنبلاء والأغنياء ــ الذين لم يكونوا بحاجة لذلك على ذلك الحن ، ولكنهم وضعوا هذه الأشياء في خدمة الكومنولث ورعاية الفقراء تبعا لما جاء في الكتاب المقدس ، • واذا كان برنكار قد بالغ في الاشادة بفضائل الاصلاح الديني في أوربا خارج انجلترا ، الا أنه ارتاب أشد ارتباب في وصف ما حدث هناك بأنه أفضل كثيرا مما جرى أيام هنرى • فماذا يا ترى كان سيقول ذلك اللوترى الكبير روبرت بارتز (\*) لجموع الشعب التي عرعت للتفسرج على عملية احراقه في سميتفيله ومنع الجهر بأية كلمة باسم الشريف؟ لقد توسل للسماح له يتقديم خبسة مطالب إلى الملك: المطلب الأول ، حيث ان جسلالته وضع بسين يديه جميع خسيرات الأديرة ومواردها ٠٠٠ ولكن الشريف قاطعه ٠ ولم يستطم بارنز عندما حدث الإضطراب أن يفعل أي شيء غير قوله : « هل يرضى الله إذا أقدم حلالته على منح الحرات المشار اليها جلها أو يعضها لاراحة رعاياه المساكن ، الذين هم حمّا في أمس حاجة اليها و • واستطاع اكمال كلامه بذكر البنود الأخرة التي تضمنها تضرعه .. بأن يقوم هنري بالفيرب بقوة على أبدي المسيحي الصحيح ٠٠ غير أن التماسه الأول عن أاراضي الأديرة قد حجب مقترقي الزنا والمعارة وعقباب من يحنشون العهمة ، وأن يرعى الدين الشريف « العصبي ، • فهل كان بوسع بارنز أن ينفغ البوق داعيا مولاه لفعل الخبر على غرار المتنورين ؟

لعل كرولى هو أفضل من يتكلم في نهاية هذا العرض - فهو من أصحاب الشساعر الجياشة - ولقدة ديج يراعة صفحات استهجان فظة للشراهة والشهوة يستامل من أجلها أن يدرج الى جانب الانجلائد ومور والمفارين (مه ، وكارل ماركس ، أى أولئك الرسل المطلم للمغالة الاجتماعية - وبدلا من أن نختتم هذا الفصل بغلرة عاصفة لمؤلف كبير يطرح الفكرة المالوقة للرعاية المسيحية ، ويدعو الأغنياء الى النام على يطرح الفكرة المالوقة للرعاية المسيحية ، ويدعو الأغنياء الى النام على اعتمادهم على المحبة ، وأنهم اخوة يتحدوون من أب واحد ، وأعضاء في جسم واحد ، فاقضاء في جسم واحد ، فاقضاء في الشمو جسم واحد ، فلقد آثرنا أن يكون الختام ابيجرامة رصيتة من الشمو جسم الاستشهاد بها:

Robert Barnes.

(x)

<sup>(</sup>本等) The Diggers (本等) طائفة انجليزية ظهرت في طل الكومنولت و رسميت بهذا الاسم تجاراتها المطل البينام المشتراء للارش وبالاستيسا ، وامن الحفارين بالمساواة الاتصادية والاجتماعية للبضر ، ولقسد اتفقت هسركتهم الحكومة التي قامت بمحاربتهم وتشتيتهم في مارس ۱۲۶۰ ،

بینما آنا سائر وحدی آناس ما قام به عظماء الملوك فی زمانی خطرت ببالی الأدیرة التی رایتها یوما ما وصودرت جمیعا باسم القانون

\*\*\*

ياربي ( فكرت حينذاك ) لقد سنحت الفرصة يوما ما لفرس العلم وفضع الفقر

\*\*\*

فالأراشى والجواهر التى كانت موجودة يومثة الم يكن بوسعها خلق دعاة صالحين لملها كانت ستصبح مصدر عادية

\*\*\*

لمامة الناس الى الصراط المستقيم من المحرفوا بعيدا الآن ولعلها كانت ستطع المحرومين من يتضورون جوعا كل يوم "

فيالها من كليات مقلقة ! • لقد كتب سفير فرنسي في انجلترا وسف حترى : انه رجل رائع ، ويلتف حوله ضعب رائع ، ولكنه ثملب داهية • وقال لوتر : «سيغدو يونكر هاينتز الها ويفعل كل ما يشتهي» • فلمل حترى كان لا يعدى بها يجرى ولا يتحبل أية مسئولية شأن الكثير من الملوك • غير أنه قلما أثبت الافتقار الى الدراية والمسئولية عنه أي ملك أنه يكبد شعبه تكاليف باهظة • وبوجه عام فان الأصر سيان • أما مذه الكلمات الحزينة المثيرة للأسى فقد صدرت ، في ٣١ يناير ١٥٤٧ من مستشار الملك بعد أن دهمه المصاب ، عندما أعلن للوردات بأن الملك الذي كان يخشى بأسه ويخسونه جميعا ويقدونه قد فارق الحياة •

## المراجع

- Patrick Collisson, Archbishop Grindal 1519-1589 (1979).
- Claire Cross, Church and People 1450-1660. The Triumph of the Laity in the English Church (1976)-
- A. G. Dickens, The English Reformation (1964)-
- G. R. Elton, Reform and Reformation; England 1509-1558 (1977).
- Christopher Haigh, Reformation and Resistence in Tudor Lancashire 1975.
- Felicity Heal, of Prelates and Princes: A Study of the Economic and Social Position of the Tudor Episcopate 1980.

Richard Marius, Thomas More 1984.

### جين دمسي دوجلاس

عدلت حركة الإمداح النظرات المعاصرة للنساء والزواج ، فيعد اعنت مساواة « قساوسة جميع المؤمنين » بين السيحيين ، فاتها دفست الاعتراف بوجود لوائج مناصلة للسيلوك ، بعضها للاكليروس والبعض الآخر للكافة ، ولم يكتف البروتستانت ياعتبار الزواج والاتصبال المهيم عملين خيرين ، يرضى عنهما الله ، ولكن نظر ايضا الى الحياة الزوجية على أنها أسمى مكافة من الزهد والتبتل في اللاهوت البروتستانتي والمارسة البروتستانتية ، واصبحت الأسرة .. لا الدير .. هي « الدرسة المقال المعارة في الزواج » ، واستمر النساء يشقسعن لازواجهن ، ولكن الحب الطبيعي والماشرة اتقذا المدارة في الزواج ، وحظيت المسؤلية المبائلة عن السير حياة البيت احتراما جديدا «

واتامت حركة الاصلاح فرصا تطيعية جديدة للنساء والأطفال على السواء ، فقد ساعد التضديد على اهمية الحياة الأسرية على جعل موافقة الأجوين امرا هاما في الزواج • أما أيحد التغيرات اثرا في قانون الزواج فكان الإعتراف بالحق التبادل للطلاق واعادة الزواج ، وهو أمر لم يسمح به بتانا في كثيسة العصر الوسيط •

ويؤكد رد اللعل الكاثوليكي لاغلاق البروتستانتية للأديرة ، ما تركته حركة الإسلاح من الذار على النظرات المعاصرة للنساء والجنس والزواج ، قلقد استحثت حركة الإصلاح بعض النساء على المشاركة في مستوى جديد من النشاط السياسي ، وخلقت مسئوليات دنيوية جديدة لكثيرات منهن ، وفي الجبهة الداخلية ، كانت الحركة تحورية حقة ، وان كانت معدودة ، من الشعوا البها ،

أحدثت حركة الاصلاح بعض تقيرات أمساسية في أسلوب نظرة الكنيسة إلى النساء والزواج ، وتأثر بها للججم من قريب ومن بعيه ٠

Jeffs Women and the Continental Reformation : in Mil.

(1974) Religion and Sexion Jane Democy Douglass.

ولقد كتب رولاند بنتون : « لقد كان لحركة الاصلاح الديني في رأيي أثر كبير على الاسرة ، فان تأثيرها على المجالين السياسي والاقتصادي . •

ولقد اهتدى لوتر فى دواساته التوراتية الى بينات عديدة اقنعته يمدى بخس الكنيسه الكاتوليكية للزواج · فحتى منذ سقطة أدم وحواه ، فأن الله قد قصد بالزواج أن يغدو أمرا طبيعيا للكاتنات البشرية · فلمل الزواج هو المثل الأعلى ، ومن ثم فيتمني أن لا ينظر الى الحياة الزوجية على أتها الأحط أخلاقيا من العزوبة ، كما زعم لاهوت العصر الوسيط · واتبحه النظر بعد لوتر الى النساء والجنس على أنها خيران أساسا ، وعاد الهجوم الذي استجع ذلك على المؤسسات الرهبائيلة بنتائج عبيقة اجتماعيلة واقتصاديا ، وغدا البيت هو المحور الجديد للدور الديني للمرأة ·

وسنبدأ هذه الدراسة بعرض مقتضب للاهوت الجديد الذي تصمن وقض البروتستانت التفرقة بعن الحياة وفقا لنواهيس الطبيعة ، والحياة وفقا للمعاير المثالية للتقوى (كما وردت في انجيل متى ) يعني تعاليم تبرير الوقوع في الخطيئة في نظر الله ، والتقدير عنها عن طريق المناية الألهية من خلال الايمان بالمسيع وممارسة الشمائر المترتبة على ذلك ، وستنظر هذه المعراسة في دور المسيحي في المسالم وقسوسية جميع المؤمنين ، ثم تتركز بعد ذلك تركيزا مباشرا على نظرة الإصلاح الديني للزواج والنساء والبيت بعد الاستمائة ببينات مستقاة أساسا من لوتر في فيتنبرج ومارتين بوتسر (ه) المصلح الديني الألماني في ستراسبورج وكالفان في جنيف ،

ويتناول القسم الناني بعض النتائج العبلية لهذه الإفكار في مجالات. قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية ، ففي نطاق التكويتات المالوقة المبيت والكنيسة ، التي كان يتراسسها الرجال ـ كمسا كان العال منذ. الازل ـ استطاعت النساء رغم كل ذلك النظر الى واسباتهن القديمة نظرة مختلفة ، واكتشفن واجبات جديمة الأنفسين ،

وفي القسم الثالث سنبحث دور النساء في حركة الاصلاح الديني ، كما دئيت من منظور راهبة في جنيف هي الأخت جان دي جوسي التي دونت مذكرات عن السنوات الضطربة التي شهدتها المدينة من ١٥٣٦ الى ١٥٣٥ ،

<sup>(\*)</sup> Martin Bucer ( ۱۱۹۱ ) راهب نومتیکی تغلی عن مبادات اکاثربیکیهٔ وتزرج ۱۰۲۷ واقام فی ستراسبورج ۰

### لاهوت جديد للزواج

و دلف الثاموس الماعي الى الكهال في انجيل متى و فرق اللاموت الوسيط بين الحياة المسيحية وفقا لمناها الأصلى ، والحياة وفقا للناموسي الداعي للكمال ، ويتفيد به جميع الداعي للكمال ، ويتفيد المسيحين و اكتشف المسيحي المادي قدرا كبرا من الصعوبة لتحقيق المسيحين أما النوع التاني فهو دعوة أسمى لا يقدر على تعقيقها سوى قلائل ، لأنها تطالب بالبتولة – ضمن ضوابط أخرى ولها ثواب أعظم عند الله و واستبعد لوتر منذ بواكيد دهوته الاصلاحية مده النفرقة بوصفها غير محتملة ووراى استحالة وجود طبقتين أو فلتين من المسيحيين بين المعدين و فجميع الشرائع المنزلة من عند الله مقيدة للبشر جميها واستشهد لوتر ببعض الوصايا العسيرة التنفيذ كوصية (حب أعداك والمستشهد لوتر ببعض الوصايا العسيرة التنفيذ كوصية (حب أعداك والكمال.

■ تبرير دور العناية الالهية عن طريق الايمان و ولكن مهما كانت درجة تقيد الجميع بالقانون فانه من المستحيل النزام أى شخص بتنفية ما نص عليه ، بغض النظر عن قداسته ، كما ذهب لوتر \* فلولا عناية الله ورعايته لما وجد من يرغب في اطاعة ارادة الله على الاطلاق ، ولكن حتى المسيحى \_ اللني يبدو في نظر الله قد اتبع الصراط المستقيم المنيي يبدو في نظر الله قد اتبع الصراط المستقيم الني يطالب به الايمان ، فانه يظل في الوقت نفسه مرتكبا للخطيئة ، وليس بمقدوره أن يطالب بموية من الله ، وكأنه يستحقها \_ مهما كان نصيب عمله من القيمة الهيئية ،

السيب عمله من القيمة الهيئية ،

المسيب عمله من القيمة الهيئية ،

المسيد عمله من القيمة الهيئية ،

المسيد عمله من القيمة الهيئة ،

المسيد عمله من القيمة الهيئية ،

المسيد عمله من القيمة الهيئية ،

المسيد عمله من القيمة الهيئية ،

المسيد عمله من القيمة المناه من القيمة المسلم المسيد عليه المسيد عليه من القيمة المسيد المسيد عليه المسيد المسلم المسيد عليه الله ، وكانه يستحقيه المسيد القيمية المسيد المسيد

والأقضل هو أن لا يشغل المسيحى الذي يثق في وعود الله له بالحياة السرمدية باله بمسالة الثواب والجزاء • فعندما يشكر المسيح لما أنهم به عليه ، فانه يغيض بالمحية ، ويشعر بالغيطة وبتحرره من أي قيم عندما يخدم أقرانه • ويذكر كيف أصبح المسيح خادما ، ومات من أجل المختلفين من أمثاله ، فلماذا لا أفعل أنا الآخر عن طيب خاطر كل ما أعرف أنه صيسر الله ويرضى عنه فيضر قلبي الشعور بالابتهاج ؟ ومن ثم فأنني ماهب نفسى لجارى على غرار ما فعل المسيح ، ولما كان هذا الشخص المسيح متحررا من أي حاجة للالتزام بالواجبات الدينية الخليقة بالثواب ، طاق يقرر أن يعمل ما يراه ضروريا ونافعا لجيرانه •

والأسرة كهنوسة ثلايمان و ومكذا يقبل السيحى الذى لا يعلقى أية نمية غير إيمانه بالمسيح ووعوده بالخلاص على المالم للقيام بدور فمال تسوده المحبة التي تلقاها ويسمى نصبها في كل ما يراد فعله لمواجهة احتياجات البشر · وهذا هو دور القديس ، وأعظم مقام يمارس فيه هذا الدور مو الأسرة ، ومن بين الأفكار الدائمة التكرار في تعقيب أوتر على. سفر التكوين قوله :

« ان الأساطير او حكايات القديسين التي تروى عن البابوية لم تكتب وفقا لمايير الأسفار المقدسة وفقا قيمة أن ترتدى قلنسوة أو تصوم أو تضطلع بعمل شاق من هذا القبيل بالمقارنة بالمتاعب التي تترتب على العياة الأسرية والتي نهض بأعبائها القديسسون ، يعنى البطاركة ، المجدون » عنى البطاركة ،

وعندما وصف موسى حياة إلى الأنبياء الأجلاء (سيدنا ابراهيم). فائه لم يخترع صورة راهب حافلة بالمعجزات، ولكنه صوره كاحد الموام الماقين على شغرن أسرتهم، لأنه كان متزوجا، وكان لديه أبناء، ولا يفهم الباويون هذا الضرب من القداسة لأنهم لا يدركون كيف كانت طبيعة ايمان ابراهيم وربيكا مثلا طيبا على ذلك، لانها كانت الى جانب قداستها أما طيبة مصنوعة من علم ودم، أى ليست مصنوعة من مادة أخرى غير المادة التي صنعنا منها و فلقد عرفت المائة، كما عرفت الفواية مما ومن هنا رأى لوتر فني الزواج مدوسة للايمان « يتملم قيها القديسون كيف معنادا على الايمان ، في ذات الوقت الذي يكافحون قيه لحل المشكلات الدنيوية ، كالتعبير عن الود والاغسراب والولاء، وغسسيل (الكافولة) واطعام الأسر، وتهذيها، ومواجهة المواقب التي قد تترتب، على موات المستين أحيون المحافل في أغلب الأحيان »

■ دور السيعى ■ نم لم يعد دور السيحى قاصرا على الحياة الدينية ، وشغل وطائف الكهنة والرهبان • فلقد اعتقد لوتر ، أنه كما يستطيع الحاكم الدنيوى يفضل الإيمان النهوض بدور د السيحى ، في المالم ، كذلك بمقدور ربة البيت أن تغمل ذلك أيضا • فعل الزوجة أن تعرك أن مهامها المتعددة كرعاية الأطفال وتقديم المون لزوجها ، أو طاعته ، من و أصحى الأعمال التي لا تقل نقاصة عن الذهب ، • وعندما تمر الزوجة برنانا حمقا، عن القديسين ، بل علينا أن نقول لها : « تذكرى يا عزيزتي جريتا انك زوجة ، وقد كرمك الله بهذا الدور • فعلك أن تقبل على المعالدة وأنت منشرحة الصعد ، • د وافعل كل ما في وصمك المولادة الطفل • ولكن أذا لاقيت حقف فاعرفي أن ميتنك كانت ميتـــــ سامية ، تبما لشيئة ألف ، • ويباين لوتر موضحا بين دورها الذي رسمه الله والأعال د الدينية » :

و 161 رغبت ربة الأسرة أن ترخى الله وتخدمه فعليها أن لا تفعل. ما اعتاد البابويون فعله ، يعني الجرى الى الكنائس والصوم والاكتار من الصلوات • ولكن عليها أن ترعى الأسرة ، وأن ترجى أطفالها وتهذيهم ، وأن تقوم بواجبها في المطبخ ، فاو فعلت ذلك بروح مؤمنة بابن الله ، فانها بذلك تكتسم القداسة والبركات » •

■ تفوق الحياة الزوجية ● وعندا تحيس لوتر للزواج ، فانه تجاوز التليد بانه منحة خبرة من الله وأن ، حالة الزواج ليست مجرد حالة مساوية لباتي الحالات الأخرى ، والكنها تتميز عليها جميعا ، « صواه كان الازواج ملوكا أو حكاما أو أساقفة ، لانها ليست حالة خاصة ، ولكنها آكثر المالات عمومية ونبلا « ويستشبه بكلمات يسوع : « ألم تقرءوا أن الحالق قد خلقنا من البداية ذكورا واناثا ؟ • لهذا السبب سيترك الرجل أباه وأمه ، ويتحد بزوجته ويؤلفان معا شخصا واحدا ، وسيصبح الاثنان المبلا واحدا ، وسيصبح الاثنان القرة عن الموصايا التي تحرم القتل والزنا • « عليكم بالزواج ، فعل الرجل ال يتخذ زوجة وعلى المرأة أن تتخذ زوجا » •

■ هكائية العزوبة الطوعية ﴿ ولكن في أحيان أخرى ، اعترف لوتر بأنه الى جانب أولئك الماجزين جسمانيا ، هناك آخرون لديهم القدرة على حياة المزوبة · ومن حقهم الميش كذلك ، ولكن عليهم أن لا يلمنوا البيت؟ · ويزعم لوتر أن هذه القدرة نادرة ، ويسلم كالفان أيضا بأن نصة المزوبة مية من ألله :

ه خص بها السخاصا باللذات ، لاعدادهم لدور ما قلا تدعوا أى السائه يزدرى الزواج عن طيش ويصفه بانه بلا نفع أو زائد عن الحاجة و ولا تدعوا أحدا يتطلع للمزوبة الا اذا توافرت له القدرة على العيش بلا زوجة اليفنالا تدعوه يستسلم في هذه الحالة لراحة اليدن والاسترخاه ، فعليه فقط بعد أن تحرر من هذه العسلة الزوجية أن يكون أكثر تهيؤا واستعدادا للنهوض بجميع واجبات المتقوى ، ولما كانت هذه النعمة قد وهبت لكثير من الاسخاص الفترة معددة فحسب ، لذا فعليكم أن لا تشجعوا الجميع على الامتناع عن الزواج الا اذا كان قادرا على عدم اساة عزوبته واذا الخوق في تحقيق هذه القدرة على ترويض الشهوة ، فدعوه يدرك أن الرب قد فرض عليه ضرورة الزواج » \*

لا يخفى أن أمكانية المزوبة هبة من الله ونصة ، وليست من بينه الحالات التي تتحقق بتحكم الانسان في شهواته \* فلها دور عملي في الحالات التي قد يعوق فيها الزواج الشخص عن ممارسة دور بالذات \* ولا دلالة لها على سمو الخلق • ويتمين أن تمارس مع توقع أن لا تتجاوز الحاجة اليها أكثر من فثرة مؤقتة ، لا على أساس أنها عهد يلوم مدى الحياة •

و الزواج والاكليوس و لم يقر العرف البروتستانتى دفع الاكليروسللتقيد بعمارسة العزوبة • ففي الواقع أنهم دأوا في العرف القديم الذي أباح زواج رجال الدين في الكنيسة كلها وفي استمرار ممارسة الزواج \_ على الآقل بالنسبة لصفار الكهنة في الكنائس الشرقية ـ سابقة ممتازة لكى يقتدى بها الرعاة المدينيون المتزوجون • ورفضوا من حيث المبدأ تعهد أي شخص بالمزوبة • وفي بواكير عهد الاصلاح الديني ، شعر القسس بالحاجة الملحة لملزواج حتى يتعرفوا على ما يحدث عند تطبيق نظرتهم اللاموتية الجديدة للزواج •

■ قسوسية جهيع المؤهنين ● وكان أحد الأسباب التى دعت الى عدم توجع التباع الاكليروس لميار مختلف عن معايير عامة الناس هو المههوم البروتستانتي الجديد لمنى الكنيسة • فلقد فهم لوتر استنادا الى الإيمان بدور المسيع والتمييد أن على المسيحيين أن يراعوا: « اننا باعتبارنا شركا له في الاخرة وميرات الملك ، فاننا شركاء له أيضا في الدور الديني وبيقدورنا أن نتأسى به بالاعتماد على روح الايمان فنقول له عندما نظهر أمامه « يا أبانا » وأن يصلي كل منا من أجل الآخرين ، وأن نتقبل كل ما نراه عندما نرى القسمي يؤدونها بحكم وطائفهم » •

والآكثر من هذا أن لوتر قد ضمن تعاليمه بصفة خاصة تعليم كل شخص للآخرين كل ما يتعلق بالله • ودعا كالفان أيضا الى مبدأ مسئولبة جميع من يتبعون الكنيسة عن مهمة التهذيب العام ، كل بقدر نصيبه من المناية الإلهية ، مادام يؤدى هذا الدور على تحو منتظم وقور » •

علينا أن نلاحظ أن قداسة ( قسوسية ) جبيع المؤمنين لم تدرق اساسا على أنها وساطة أو شفاعة مسيحية لصالح الشخص أمام الله و ولكن نظر اليها في الأدجع في سياق المجتمع ، أي كشفاعة شخص لآخر ، وعلى أنها قائمة على تمريف كلمة الله للآخرين ، غير ان هذا الاتجاء لم يمول دون الاعتراف بضرورة وجود قسس مرسمين في التيار الأساسي لتحركة الاصلاح الديني ، ورئي من أجل النظام المام انتقاء أشخاص عاديين مدربين على الحمل لصالح المجتمع لشخل وظائف عامة الادارة شسمائر المبادة والقدسات والوعظ ، شريطة توطيد القاعدة اللاهوتية التي تنص على المساواة في المسئولية بين الاكلبوس وعامة الخلائق ، ومن بينهم النساء ،

و ضد محتقرى النساء و وبعد أن نظر الآن الى حالة الزواج على أنها اسمى أسلوب لحياة الاكليروس وعامة الناس على السواء ، فلا غرو اذا راينا لوتر تواقا لشجب البابويين ، ، وجميع من يزددون الاناث ، وفي الوقت نفسه استشهد البروتستانت بأمثلة الآباء والقديسين من تزوجوا ، وازدان يفضلهم اسسم الزواج الذي ندد به المالم عن يكرة أبيه واستهجنه ، كما نلاحظ عند الشاعر جوفيتال(أ) والشاعر مارتيال (™) ، ويعترف لوتر بالخطايا التي تروى عن بعض نساء في التاريخ ، خصوصا حواء ، ولكنه بالخطايا التي تروى عن بعض نساء في التاريخ ، خصوصا خواء ، ولكنه المع على وجوب مراتها الإنسان عند السواء وعلى الرغم من أن مالحظائة لا تحمل أي تأثيب ، الا أنه يظن أن الاناث وعن الجنس الأضعف ، الملائح يكمن في ووجه وبدئه المديد من الرذائل ، ولكن هناك حسنة واحدة تنفر لهن جميغ هذه الرذائل وتعلقي عليها :

ققد اعتقد لوتر أن أسم حواه وحده يكشف عن دورها المجيد كلم بنيع البشر : « لقد خص الله الرأة بدور خلق البشرية جيماه ، يعنى النهوش بعنيات الحيل والولادة فرفعاية الإطفال وتهذيبهم وخدما الزوج وادارة شائون المنزل ، وهكذا تتالق هذه الخسنة وسسط جينع الشروز وادارة شائون المنزل ، وهكذا تتالق هذه الخسنة وسسط جينع الشروز الازائل التي تنسب اليها وتطني عليها كلها ، وحتى بغد السقطة ، والمن علتها كلها ، وحتى بغد السقطة ، المن عليها المنطقة والمؤدرة المنتوب الإبد أن ينظر المنها المنطقة المن عن خواه ؛ فاقد رأت أن على أنها ، غقوبة مبهجة ومفرحة ، فلم يتخل بنف عن خواه ؛ فاقد رأت أن غائل قد خافظت غل جندالما واستمزت كمرف بنف عن خواه ؛ فاقد رأت أن المنظقة المن المناه شهدتها بلا مراه ، وعلى الرغم من أن لوتر قد اهتم دور المرأة وثيق الصلة بقدرتها على حدل الإطفال ، فأن هذا المور بدا له مصيرا مسيط وموظنا أكثر من كونه طعنة نجاز ، كما بدا لكثير من كتاب القرون المنابرة ، وعلى طله المناه المرحة وعلى عليه ،

■ الاتصال اقشى فى ذاته خور و اعتقد لوتر أن جميع المخازى التى تتداعى عند بعض هى والاتصال الجنسى قد نجمت عن الخطيئة • فلم يكن عناك أى خزى فى الفردوس ، لأن الاتصال الجنسى من خلق الله ، الذى

<sup>(\*)</sup> Juvenal ( من ١٥ الل ١٥ ق م - ٥٠ م ) تمامر الاتياني سلمر. (\* \*) Marcus Martial ( ١٠ م الل ١٠١ م ) ولد في اسيانيا ركتب اشعاره باللاتينية ٠

باركه أيضا • وشعر آدم وحواء بمتمة شريفة عندما مارسا الجنس مثل متمة الفذاء والشراب • أما الآن ، وبعد سقطة آدم وحواء فلم يعد بعقدور أي رجل معرفة أية أمرأة دون أن يشمر نحوها شعورا شهوانيا بشما ء • وترتبط عملية الولادة « بمتحمة مخزية مريعة قارنها الأطباء بحالات الصرع » •

بطبيعة الحال ، ليس من العسير ادراك الفارق بين نقاه الجنس كما مورس في الفردوس ، والخزى الذى ارتبط به من أثر الخطيئة على أنحاه شتى في التاريخ السابق للمسيحية بأسره • فلقد عارضت المسيحية بوجه عام الاوضاع المزوجة التى جعلت الجسد موطنا كامنا للشر • ولكن في صحيد الفكر الاصلاحي ، حدث تشديد على القبول الموجب لعملية الولادة وقائدتها ، التى تعرضت للتشوه بعد الربط بينها وبين الحطيئة • اذ ماذال بالاستطاعة النظر اليها من منظور الايبان والحكم بخيريتها :

واذا شمر القارئ المحات بأية أساءة لأن لوتر قد جمل الزوجة شيئا من « الأشياء » التي تستمبل ( أو يتعامل معها ) ، فان بالقدور الاشارة الى أن لوتر في مواضع أخرى قد حرص على التلوقة بين الزوجة والامتمة المنزلية التي تخضع لتصرف الزوج • فليس هناق من هو قادر على التحكم في الروح الانسانية غير الله من خلال الكلمة المقاصة وكتابه المقصى

وتطلع كالفان أيضا لشجب ما أعتبره حطا من مكانة الزواج في المقيدة الرومانية ( الكاثوليكية ) \* أذ رأى من السخف أن يصف اللاهود. الروماني الزواج – من ناحية أخرى – الروماني الزواج – من ناحية أخرى – بالدنس والتلوث والقدارة الجسدية ، وأن يحال بين ممارسته – بل وانكار دور الروح القدس – دوما في عملية الجماع \* ولكنه عندما عقيد على الوصية المسابعة ، حدر الزوجين من عدم تشويه (يجتهما بالتمادي في الوصية المسابعة ، حدر الزوجين من عدم تشويه (يجتهما بالتمادي في

الشهوة المنحلة - فحتى اذا سلمنا بأن شرف العلاقة الزوجية له النلبة على ما فيها من انحطاط وابتعاد عن التعفف ، الا أنه من الواجب عدم استغلالها من أجل الاثارة -

➡ خضوع النساء الأواجهن ﴿ يعرف جميع المسلمين على نحو ما ورد في التوراة بترأس الزوج للبيت ، وأن من واجب الزوجة اطاعته ، ويبين يوسم في تصويره للافسيسين ( ٥ : ٢٣ – ٢٤ ) ان على اازوج أن يعلم زوجته يوجوب التحل يالقداسة والسلاح في الحياة ، وأن يجنبها الرقوع في الرذيلة ، وأن يطمها ، ويرعاما مثلما يرعى جسده ، وعلى الزوجة بدورها أن تهب جسدها وعولها كلما تيسر ذلك لمبادة الله ، ولجميع الجوانب الأخرى ذات النفع في الحياة ،

وعندما عقب كالفان على الافسيسيين ( ٥: ٢٢ – ٢٣) لم يستهن ـ كما لا يخفى ... بمطلب وجوب خضوع الزوجات للأزواج ، الا أنه شدد هنا ... كما فعل في مواقع أخرى ... على التذكرة بخضوع كل مسيعي للسميحيين الآخرين ، رجالا ونساء • فسلطان الزوج أقرب الى سلطة المجتمع منه الى سلطة حاكم المملكة • فعليه أن يتجنب الاستبداد في معاملته لرفيقة حياته •

ويوسيعنا الامتداء إلى أدلة تثبت على حدية النظر إلى واحب طاعة الزوجة في سجل طائشة الرعاة الصالحان في جنيف • ففي ١٥٥٢ ، تلقي كالفان رسالة بدون توقيم من سيدة من الأشراف اقتنعت باتباع العقيدة الإنجليكانية بعد زواجها من أحد الناضلين الكاثوليك ، وشرحت السيدة ما تشمر به من كدر من وراه عقيدتها وما تتعرض له من ضغوط الإغامها على اتباع الشمائر الكاثوليكية ، والطريقة التي تتبع في التجسس عليها وحبسها ، وبشمورها بحدوث اعتداه على روحها وجسدها ٠ قهي عاجزة عن الاعتراف بايمانها الحق علناء وليس باستطاعتها انشماد المزامع بالفرنسية أو اقتناه كتب عن يسوع • وتتسامل في الرسالة : هل ينص قانون الزواج على بقائها في عصمة زوجها ، أم أنها قادرة على التمتع بالحرية وفقا لما جاء بالكتاب القدس ، والذهاب الى الكان الذي تستطيع هبادة الله فيه بحرية ، وهل تعبد و جنيف ، تسليمها لزوجها لو أنها هربت. الى جنيف ، وتعقبها زوجها الى هناك \* ان على الزواج أن يحب زوجته ، وليس احتقارها ، وأن ينشد صحبتها وعونها • وعبر الرد ـ ولعل كالفان. هو الذي كتبه \_ عن الاشفاق والتماطف لما تمانيه من جزع وحيرة ، ولكن الرسالة قد أوضيحت أن الأسفار القدسة لا تسمح للبؤمنات بترك أزواجهن من غير المؤمنين طوعا ، لمجرد حدوث اعتداء أو معاناة ، والأرجع هو أن

تسمى الزوجات المسيحيات الى اداء واجباتهن نحو أذواجهن على نحو يساعه على رجوعهم الى الإيان و واذا صمح بالهروب لن يكون أمرا محقا ، الا في حالات التمذيب عندما يحدث تمرض لحظر فادح و ولما كانت الزوجة تساير الآن مطالب زوجها في صمت ، فانها تمد بعيدة كل البعد عن التمرض على منذا الفطر ، وعليها أن تدعو في صلواتها لكى تتحلى بالشجاعة والوفاه حتى يبكنها مقاومة المطالب التي قد تمد خطيرة ضد الله ، وأن تعرب عن تترب من الموت ، قان مروبها مسنبوح به وعلى السيد حامل ألرصالة الرد شفاهة ردا كاملا للابلاغ عن صلامتها الشخصية و وليس بخاف أن التقطة الإساسية في هذه الرابالة في صحة الزواج بواغمة من غير المؤمنين ويصحة الزواج بواغمة من غير المؤمنين ويصحة الزواج بواغمة من غير المؤمنين عقيدته عنير أن الحق الشرعي للرجل في التحكم في زوجته يبدو أنه مقبولي ختى في حالات التعدي بالمرب مع مواعاة استثنائين ، الاستثناء الأول — حق الزوجة في الهرب إذا ادركت تعرض حياتها للخطر و والثاني — حقها في وقي طاعة أي اوامر تدفعها لمصية الله ؛

وهنائي رد آكثر اقتضابا على امرأة مجهولة الهوية تعانى بالمثل . ويرجع تاريخ الرسالة ال ١٥٥٩ ، وتضمن الرد بالضرورة النصيحة بعينها . وان كان كالفان قد افصح عن رأبه بوضوح أشد ، فيما يتعلق بالأذى أو الاستستامة :

ذ نخى نشعو بتخاطف خاص نعو النساة الفقرات اللاهي يغامل معاملة ولمريدة من قبل ازواجهن من يتضغون بالفقطة والقضوة ويستبعون في المائلة ، وتقييد حرياتهن ، على أننا لا نرى أن من حقنا طبقا لكلمة الله أن نفسح أية اطرأة بتراد (هجرة) زوجها ألا بعاقع الشرورة ، ولا نمني باستحمال الزرج للقوة مسلكه عندما يتضرف تصرفا خشنا وتهديد لزوجته وحتى عندما يضربها ، ولكن ما نقصده هو خالات الخطر الوشيك على عياتها ، صواء من جراء تبذيبها أو من تأمر الزوج وأعداء الحق أو من مصدر آخر ، فأن عليها في مثل هذه الحالات أن تحمل صابرة الضليب ، الذي رأى الله من المناسب تعليقها له ، وفي نقس الوقت ، فأن عليها أن لا تعرف عن أداء الواجب المفروض عليها تجاه الله ، بحجة ارضائها لا تعرف عملية أن تعليها أن تعمل صابرة الضليب ،

و التضوع فيها يتعلق بالسياضة في لم ير أى مصلح من الصالحين
 كالمسلح الاســـكتلندى جون نوكس الذي غينال في جنيف في بعض
 الأوقات على صبيل المثال ـــأى شيء غير الشر في حقيقة اغتصاب النساء

للسلطة في إيامه والتحكم في الشعوب • اذ اعتقد توكس أن هذا الإجراء مخالف للطبيعة والأسفار المقدسة وعلى الرغم من أن الله قد رشيح من حين لآخر بعضي النساء البارزات الى مناصب سيادية ، الا أن النساء بحكم طبيعتهن تتصفن بالضعف والهشاشة وقلة الصبر والجعق • واثبتت التجربة أنهن عديمات الوقاء متقلبات قاسيات وتفتقرن الى القيدرة على التشاور والانتظام ، وحتى دون رجوع الى الأسفار المقدسة ، ققد أدرك فيلسوف عثل أرسطو أن من يخضع خضوعا شديط لزوجته يعد حاكما فيلسوف عثل أرسطو أن من يخضع خضوعا شديط لزوجته يعد حاكما هزيلا واستمد أوكس من اللعنة التى حلت بحواء بعد السقطة . دعوتها للجفوع لارادة زوجها (سفر التكوين ٣ : ١٦) وايماز المهد الجديد بدعوته نال السكرت أثناء وقوفهن بن حضود المصابي ( ٢ : ٩ - ١٥) ولا ننسى كتابات آباء الكنيسة التي اتبعت نفس الموقف ، واستمد منها توكس الثقاء في توقعه صد الله بطيان ماري (جيزايل الجائرا) في التو ، ومن الغريب أنها ماتت بعد شهور قليلة من جدد اللعوة . ومن الغرب أنها ماتت بعد شهور قليلة من جدد اللعوة .

و الحب التبادل بين الزوجين و يلاحظ في الفكر البروتستانتي عن الزواج حدوث تحول تدريجي وابتصاد عن التشديد الأقدم على تبرير الاتصال الجنسي بحجة تخليد النوع ، وحدوث ابتماد أيضا عن الاشادة بالزواج كملاج للتبنل الشهواني ، وعرف لوتر باللغات الزواج بأله اتحاد ووحاني شرعي بين الزوجين يهدف الى انجاب ذرية ، أو لتفادى ارتكاب معصية أو اثم ، على أقل تقدير ، ولكن كان بمقدوره أيضا التساؤل : ه هل هناك ما هو مرغوب أكثر ، من تحقيق زيجة ملسة هانئة بين محبين بحب كل منهما الطرف الآخر وتتصل ووحاهما اتصالا مهجا د ا

وليس هناك من يتكر تركز اعتراف أوجسبورج للوترية على الزواج كما أمر به الله على تجنب الفجور ، غير أن الاعتراف التالي لذلك ١٥٦٦ قد أشار في فقراته الخاصة بالزواج الى علاج الفجور عرضا فحسب فالله يريد من الرجل والمرأة العيش في تألف رغم انفصال كل منهما عن الآخر، وأن يحققا أعظم قدر من الود والوئام ، فلا اشارة هنا الى الانجاب وتخليد النوع ، ونصى إيضا اعتراف الايمان لوستمنستر ( الذي تبع الالاسلاح الديني أيضا ) بأن الله قد أمر بالمزواج « لكي يتبادل الطرفان المون لتزويد البيسية ببدور مقدسة ، ولتزويد البيسية ببدور مقدسة ، ولتزويد الكيسية بالأحداف الثلاثة للزواج ، قبوجه عام ، وبغير تناسي النقاش التقليدي عن دور الزواج في معالجة الفجور وتخليد الدوع ، قان الفكر البروتستانيني قد نزع الى زيادة أهمية التملق المتعاد لبين الزوج والزوجة ، والذي خضع قبل ذلك لغاية المحية التملق المتواد في

وبالاستطاعة اكتشاف مذا التشديد بوجه خاص عند يوتسر في بواكير حركة الاصلاح: « أن الناية الحقة والكلية للزواج هي أن يتبادل المروسان المودة والوفاه ، وأن تكون المرأة عونا وجسدا للرجل ، والرجل رأسا ودرعا للمرأة » واحتفظ بوتسر في تعريفه المتأخر للزواج في كتاب « مملكة المسيح » بنفس العناصر : الألفة والاتحاد بين الرجل والمرأة ، لتبادل المون في الحياة برمتها ، على أن يصحب ذلك أعظم قدر من المجود للبادل المون في الحياة برمتها ، على أن يصحب ذلك أعظم قدر من المجود والود على غراد الصورة التي رسمها الألسيون (٥: ٣٢ - ٢٤) ، وأصاف بوتسر اشارة صريحة الى واجب الكشف عن الاتصال بين القانون الالهي والمائي ، ولا بأس اذا لزم الأمر باستعمال المجسد للاتصال المجسد للاتصال المجسد المجتسى والكنس و ولكنه لم يشر أية اشارة الى تخليد النوع ،

والطاهر أن أولوية الحي المتبادل بين الزوجين كانت موجودة أيضا في مبحث الهيوماني الاسباني () فيفيت وتعليم المرأة الاسبانية اللدى أهداه الى ملكة انجلترا كاترين الارجونية ، وأن كان المقام الذي طهرت فيه هذه العبارات قد نسب لها دورا مختلفا ، فلقد أومي فيفيت الزوجة بادراك د أن الاتحاد لم يقصد به التناسل والانجاب ، ولكن قصد به اقترانا لاتنفصم عراه والمساركة في الحياة » ولكن في مقام آخر ، ظهر أن نظرته قد جنحت الى النزوع نحو الرهبانية آكثر من تعبيرها عن الفاية البروتستانتية منداها الى النزوع نحو الرهبانية آكثر من تعبيرها عن الفاية البروتستانتية ونمناها والولادة التي يصعب وصفها بأنها شيء مرغرب ، فلقد ولت اللمنة القديمة بالمدعود المجال ألموا أن تنجهم كاولادها ، وستكون النعمة التي المراة أن تنتقي أطفالا تتبناهم ، وأن تحجهم كاولادها ، وستكون النعمة التي المراة أن تنتقي أطفالا تتبناهم ، وأن تحجهم كاولادها ، وستكون النعمة التي الوالما الله الم الم الله الم من النواح منهم ،

### التغيرات الملحوظة في مكانة الراة

من المسير المثور على أدلة تثبت حدوث محاولة واعية من قبل حركة الإصلاح لتفيير المكانة الاجتماعية للنساء ، بالرغم من أن اللاهوت الجديد قد ساهم في تحقيق حرية ومساواة أكبر للنساء ، وأن كان هذا لم يحدث على الفور ، ففي قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية ، حدثت تفيرات أفادت بطريق مباشر الرجال والنساء على السواء ، ولكنها حفزت الى اجراء تقيرات تقيرات كاسحة في دور النساء في القرون التالية ،

<sup>(\*)</sup> Juan Lada Vives (\*) بالرسم المحال المحا

■ قانون الزواج ● بوجه عام ، لم يعد المصلمون يرون الزواج شيئا 
مقدما ، وحثوا على وجوب مراجعة السلطات الدنيوية لقوانيته ، لاصلاح 
الكثير من وجوه نقصه ٠ ومن أمثلة ذلك : النظام المقد الخاص بالملاقات 
المحرمة ، بما في ذلك «العلاقات الروحية» ، والتي حدت من قدرة الشخص على اختيار رفيق حياته ،

ومن بين التغيرات الفعلية التي تحققت ، الجهد المتزايد لتعريف الكافة بعقد الزيجة • فقد أصبحت المحظورات تنتشر علنا ، ويجرى استقصاه خالات الزواج بالأغراب • وفي جنيف ، جرت استمعادات للزيجات التي سيحتفي بها في اطار الشعارة الدينية العادية ، وتزايد التشديد على وجوب موافقة الأبوين على الزواج •

بيد أن أهم تفير حدث هو السماح بتكراد الزواج للطرف المتشرر والطلاق ، بغض النظر عن ندرة حدوث ذلك ، وقبل الاصلاح الدينى ، كان هجسر المضاجع في بعض الحالات أمسرا ميسورا ، وأن ظلت الصلة الزوجية تحول دون عقد زواج جديد مادام العروسان على قيد الحياة ، وطلت حركة الاصلاح في جملتها عازفة أشد عزوف عن اجازة الطلاق ، ولكنه ومن المعروف أن لوتر قد صرح إيثاره التزوج باثنتين على الطلاق ، ولكنه كان يقصد بذلك الاشارة الى ما يترتب على الطلاق من مشكلات في الريف ، والخاهر أن حكمه قد عبر عن خوفه من الطلاق اكثر من تأسيده للزواج من والخاهر أن حكمه قد عبر عن خوفه من الطلاق اكثر من واحدة ، ويعد يوتسر استثناء من هذه القاعدة ، فلقد حاول ـ وان كان لم يوفق ـ حت استراصبورج ثم انجلترا على السماح بالطلاق واعادة الزواج عندما يفتقر الى مقوماته الإساسية ـ حسب تعريفه ـ بها في ذلك الافتقار الى الحب ،

وقى بعض حالات ، حدثت معاولات تشريعية للمساواة بين النساه والرجال في المعاملة ، وفي حالات أخرى ، كانت هنافي فوارق واضحة ، فمثلا نسبت لوائح المزواج بجنيف (١٩٦١) على أنه ه بالرغم من عدم وجود مساواة في الماضى بين حق الزوجة ، وحق الزوج في الطلاق ، و فعندما يتهم الرجل بالزنا ، وتطالب زوجته بالانفصال عنه ، فأنه من الواجب تلبية مطلبها أيضا مادامت قد أثبتت استحالة قيام (أولاد الحلال ) بالتوفيق بينهما » والا أنه في حالة اختفاه أحد الطرفين المتعاقدين على الزواج قبل اتمامه ، ومطالبة الطرف الآخر باعفائه من الوعد ، فلم يكن مستبعدا مطالبة الفريل معينة بالانتظار لمدة سنة قبل حصولها على الحرية وأما المجرب قلا يطلب منه أي شيء من هذا القبيل ،

والتعليم العام و أدت تماليم عصر الاصلاح الداعية الى تعريف جميع المؤمنين بنظام القسوسية الى ازدياد أحمية الجام جميع المسيحين بقراءة الكتاب المقدس وغيره من النصوص الدينية • ولقد ظهر في جنيف بعض التعليم العام ، قبل ظهور حركة الاصلاح ، أي جند جوالى ١٩٤٨ للغلمان ــ وليس للفتيات ــ ويرجع الى هذه الناحية جانب مما طرأ من تحسن عام في تعليم عامة الناس في أواخر القرون الوسطى ، ولكن حركة الاصلاح قد ساعدت على تحفيز التوسع في هذه البداية الهيئة والارتقاء بها .

ومنذ وقت بأكر پرجع الى ١٥٢٤ ، دعا لوتر السلطات المدنية لإنشاء 
مدارس تعليم الأطفال • وبعد ١٥٣٦ - التى تمثل من الناحية الرسمية 
السنة التى بدأت فيها حركة الامسلاح في جنيف - طلب من الأطفال 
الانتظام في المداسة • وكان من المتوقع أن تستجيب العائلات القادرة على 
دفع المعروفات المدرسية لهذا المطلب ، على أن تتولى المدينة دفع مرتبات 
المبرسين حتى يتسنى فيم اطعام انفسهم ، وتعليم الأطفال الفقراء بلا مقابل 
وبعد ١٥٤١ ، أنشئت مدارس تعليم البنات في المرحلة الإبتدائية ، ولكن 
استمرت الشكاية عدة سنوات لمهم وجود مدارس عامة في المدينة ،

ومن البحوافر الأخرى التي ساعدت على تقدم تعليم الفتيات المثل المصر الذي ضربته نساء طبقه الأشراف في عصر النهضة من شملن حركة الفتسون والآداب برعايتهن وآوين اللاجئين الدينيين مثلما فعلت رينيه من ميزارا عندما آوت كالفان و واذا اضفنا الى دور النساء الأشراف المتعلمات في عصر النهضة قائمة من تولين مناصب فعلية للحكم في القرن السادمي عشر كاليزابث في انجلترا ، ومرجريت في النيسا ، لن يتمدّر علينا فهم لماذا أسمى المتحسسون في عصر النهضة هذا القرن و بقرن النسساء المتعربات » ه

ولقد استحث بعض الهيومانيين في أواخر القرن الخامس عشر وبواكير القرن الخامس عشر وبواكير القرن السادس عشر على وجيوب تعليم المرأة « الكلامسيكيات » وزيادة مشادكتهن في الحياة الفكرية للمصر وطهر في اعقاب ليوناردو بروني كتاب(") ( ١٩٤٣ ) وكتب أخرى ("") كتيرة ، واقترح بعضهم حدثل فيفيث برنامجا للتعليم متواشما للفاية ، لا يهدف الى ما هو

De nobilitate et praecellentia feminei sexus امم الكتاب Agrippa (★)
Nobilita della Donna Domenichi. (★★)

<sup>(</sup>۱۹۲۱) The Defense of Good Women Elyot. مثل کتاب (\*\*\*) Took Robylytys of Wysnen. Bercher,

<sup>· (\0</sup> YY) De institutione feminae christianae — Juanvives

آكثر من الحفاظ على عفة المرأة وتواضعها • غير أن علينا أن نشيد بما جاء في كتأب برخر(\*) ( ١٩٥٢ ) عن تكافؤ المرأة والرجل في الحواهب : « نقد لاحظت في يعضي ما كتبته النساء جانبا من التمفف والتحرر • وعندما قارنتهن بالرجال من وهبوا مواهب مشابهة اكتشفت تماثلهن معهم أو تفوقين عليهم » •

د تقصف نشأة النساء بضيقها وتزمتها ، وكانهن بسن حبيسات الزنازين مما يؤدى الى اطفاء جذوة استعداداتهن الطبية والخيرة التى منحتها الطبيعة لهن و ولقد رأينا كيف يكتسب الرجال الذين لا يشرون الا بالقليل عن طريق الممارسة والتدوي قدرا لا بأس به من الكفاءة ، مما يدفعنى الى توكيد ارجاع ما تتصف به المرأة من ضعف في تناول الأمور الى المادة التي فرضها الرجال على طريقة حياتهن و فاذا اتصفت أية امرأة بضعف روحها أو تقلبها ، فإن هذا يعرى الى شتى ألوان القسوة والشراسة التي تعرضن لها من معاملة الرجال » »

واذيهي الاهتمام يرفع مستوى تعليم النساء في الدوائر الهيومانية التي خضمت دائباً للقيود بعد أن ظهر اتجاه للبول المجتمع مساواة إلمرأة بالرجل ودعت الحاجة الى وضع نظام تعليمي جديد يساعد على اعداد المرأة للاضطلاع بدور جديد ، وحتى في العهد الذي سادت قيه مثل هذه المساواة الاجتماعية عند الطبقات الحاكمة لفلورنسا أو فيرارا .. على سبيل المثال .. وقيما ظهرت هذه المساواة في عند المدن بين الطبقات الاجتماعية الدنيا ، أو بين الطبقات المترسطة ، وبادرا ما وجدت أيضما في شسمال أوريا والمجتمع الألماني والفرنسي والانجليزي ، وحتى عصر الاصلاح الديني ، كان يراعى عند وضع أي نظام تعليمي للمرأة توافقه هو والواجبات المترلية المناس والدوس البيني المتربت ملاحمة لطبيعتهن : يعني القراءة والكتابة والحساب والدوس الارضى وأخيفال أومبادي، تحريفي المرضى وأخيفال والدين .

ولمله من الجائز القول بأن الحركة الهيمومانية قد اتخصفت الراة في المجتمع في القرن الخامس عشر والدن المسادس عشر ، ولكن علينا أن لاننسي أن هذا المهد كان عهدا شهد المديد من التفيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وتمخض عن حدوث تحولات اجتماعية سريعة في الصعود من الطبقات الاجتماعية الدنيا الى ماهو اعلى ، وربما ساهمت التحسينات التي طرأت على معايير التعليم بين

عامة الناس في هذا القرن على تحقيق مزايا للنساء الى حد ما ، ومن ناحية ، من الصمب أن ينسى اغتباط عصر النهضة پنقد زلات النسساء والسخرية منها ،

♦ الحياة الكشمية ﴿ وبعد اختفاء الراهبات من الحركة البروتستانتية، فقدت النساء دورا رسميا ملجوظا في الكنيسة ، لم يضغل على الفود ، حتى بعد اعادة احياء نظام الشماهسة النساء ، فيما بعد في هدد الفرن ، فلم ترسيم النساء للقسوسية في التيار الرئيسي للبروتستانتية في القارة الادربية لعدة قرون ، كما لم يسمح لهن بالانتخاب كمامة الشمي في الكاني الرسمية المسئولة عن الاشراف على الكنائس .

غير أن تشجيع البروتستأنت الاكليروس على الزواج ساعد على بزوغ دور جديد لزوجات الرعاة مما أشاع ظهور النموذج الرائد للمرأة الجديدة ، التي ساعات حركة الاصلاح على خلقه واكتسبت الراهبة اللوترية السابقة كاترين فون بورا موضعا مشهورا في كتب تاريخ عصر الاصلاح الديني لموقفها الراسخ المثل لايمان البسطاء ، وتطلعها لانجاح تجربة لوتر ، واثبات أفضلية نظام الزواج الذي دعا اليه في كتاباته ، ولمهارتها الجسورة في التدبير وادارة المنزل الذي أقيم في مكان الدير القديم مورضم هذا المنزل عائلة لوتر وأطفالها وطلبة اللاهوت والزوار الأقارب وعلماء اللاهوت المتميزين واللاجئين الدينيين ، وجميعهم من محدودي الدخل الى حد يدعر الى الاشفاق ، وليس هناك من قرأ لوتسر قراءة منزهة دون أن يتأثر عميق الأثر بمدى تأثير تجربته في الزواج على لاهوته الباستوراني • أما قصة بحث كالفان عن زوجة فاضلة مناسبة ، وزواجه من ايدليت دو بور فممروفة بدرجة أقل : أولا \_ لأن كالفان كان أقل تحسروا في كتاباته ، واشسباراته الى شئونه الشخصية ، غير أن باستطاعتنا ادراك بعض الدلائل عن شعوره الحار نحو زوجت ، وعلى الأخص في مراسلاته ٠

أما قصة البطولة النسائيسة الحقة فكانت قصسة فيدرا بنديس روزينبلات وكانت أرملة للهيوماني لودفيج كيلر (\*) وأنجبت منه طفلا ، ثم تزرجت مصلحا دينيا آخر (\*\*) وأنجبت منه ثلاثة أطفال قبل موته ، وفي ذات الشهر ، ماتت زوجة المصلح كابيتو \* وبعد ذلك بعدة شهور ،

(\*)

"تروجت فيدرا بنديس من كابيتو ، وأنجبت خمسة اطفال آخرين قبل انتشار الطاعون الذى اختطف كابيتو وثلاثة اطفال ، وقضت زوجة بوتسر نحبها عندما تفضى الطاعون ، ولكنها حتت وهى على قراش الموت زوجها بالاقتران بفيدرا بنديس ، لكن تعول أطفالها ، ولم يبق من اطفال بوتسر غير طفل واحد كان مازال على قيد الحياة عند زواجه من فيدرا بنديس ، وتماثلت ولكن ولد لهما طفلان آخران بالاضافة الى ابنة أخيه التى تبنتها ، وتماثلت في دارة بيت كبير ، وزوج منهمك في عمله ، قانها شاركت في متاعب في ادارة بيت كبير ، وزوج منهمك في عمله ، قانها شاركت في متاعب السنوات الباكرة من حركة الاصلاح عندما لم تكن هذه الحركة قد وطدت المسنوات الباكرة من حركة الاصلاح عندما لم تكن هذه الحركة قد وطدت الديما ما منافي المقيدة الجديدة مسائل متوقعة في كل آن ، والحق أنها شاركت بوتسر النفي الى الجديدة مسائل متوقعة في كل آن ، والحق أنها شاركت بوتسر النفي الى

ولم تقصر كل الذرية الجديدة لزوجات الرعاة الدينيين نشاطين على رعاية المنزل • فلقد استهات كاترين تسيل (\*) زوجة مصلح ستراسبورج دورها الآكتر اتجاها للمسائل العامة فور زواجها عناما حرم الاسقف زوجها من رعاية الكنيسة لزواجه ، وانتشرت حكايات سفيهة عن سلوكه ، فنشرت الكارا لهذه الحكايات المختلقة ، ودافعت دفاعا مجيدا عن زواج القسيس واردفت قائلة :

د لقد ذكرتنى بما قاله الرسول بولس عندما طلب من النساه أن يللن بالصمت في الكنيسة • واني أذكرك بكلمات هذا الرسول بالفات بانه لم يمد عند السبح أي فارق بين ذكر وأنثى • وأذكرك أيضا بنبوه يوبل : (٩٠) سأصب روحي في جميع الأبدان ، وسوف يتسنى لأبنائك وباتاك التكهن ، واننى لا أتخيل نفس كاني يوحتبا المسمدان يلوم الفارسين ، ولا أزعم أننى ناتان يؤتب داود • فأنا لا أتطلع لما هو أكثر من التشابة وحمار بالام عندما قام يزجر سيده » •

وسرعان ما جات في اعقاب رسائتها التي احتجت فيها للأسقف ، وأيضا مقالها الذي نشر واحتج عليه الأسقف أمام المجلس \* ونشرت أيضا مبحثا صغيرا لمواساة حاكم المدينة الذي كان يماني من مرض البرص ، وأيضا أربع نشرات تضم تراتيل من تأليف آخرين \* وأضافت اليها تمهيدا \* وعنه وقاة زوجها ، ألقت خطابا عاما أثار انتقادا شديدا ، فردت عليه بالقول :

Katherine Zeel Joel (**\***)-

وابني لم اغتصب وظيفة الواعظ أو الرسول ، ابني أقوم بدور مشابه لدور ماريا المجدلية ، والتي لم يتبادر لذهبها قط أن تصبح رسولة ، وجات لتخبر الحواريين بانها قابلت المسيح الذي صعد الى السماء » و بعد أن تحررت من الكثير من مسئولياتها المنزلية بعد وفاة طفلها ، تفرغت لرعاية بحررت من الكثير من مسئولياتها المنزلية بعد وفاة طفلها ، تفرغت لرعاية بسيول اللاجئين ، وزارت المرضى والسجناء جملة عرات ، وبعد أن عاشت المرضى ، شكت لمجلس المدينة من بعض الزهرى برفقة ابن أخيصا المريض ، شكت لمجلس المدينة من بعض المساوى ، ولاحظت الامتصام بتنفيذ وصاياها الى حد كبير ، وقبل وفاتها مباشرة ، قادت بعض الشمائر المدينة في السادمة صباحاً لاحدى النساء المحتضرات ، وانتقدها مجلس المدينة في حينه ، وكان روج المرأة المحتضرة قد طالب بقس للاشراف على المبناز ، ولكن الراعى امر على اعلى الديدة عن المقينة الصحيحة ، ورفض الزوج قبول هذا القراد ، وادت صراحة كاترين الى تسحيتها و بيشاغية الكنيسة » وكان من أطلق عليها هذه التسمية هو أحد الرعاة ، والمتقد عليات كان وصفها بوتسر ، وبالمتسبغة المتلفة » .

واشتركت نساه بروتستانت أخريات في المعمة التي كانت دائرة. حينداك ، فكتبت ارجولا فون جرومباخ ب وهي امرأة بافارية من أشراف بيت موهنشتاوفن ١٥٢٣ مد رسالة جريئة الى جامعة أنجلوشتات تحتج على مطالبتها بعلم اكراه أحد شباب الملوسين للتخل عن لاهوت أوتر ، وشدكت لمجلس المدينة من بعض المسلوى، ، وقالت موضحة دورها في هذه المسألة :

« لست أجهل ما قاله الرسول بولس بضرورة التزام النساء الصحت بالكنيسة ، وقكن عندما لا يرغب أى رجل فى الكلام ، أو لا يكون فى مقدوره ذلك ، فإننى أتبع كلية الرب وقوله : « أن من يعترف بى على الأرض ساعترف به ، ومن ينكرنى سانكره ( متى ولوقا ٩ ) واننى أرتاح لما قاله . النبى اسمحق ( ٣ : ١٢ ) ( وإن كان مبلاً الاستشياد لا يتسم باللقة ) « سارسل لكم أطفالا ليحكوكم ، وأوسل نساء لحكيكم » \*

وارسلت الى دوق المقاطعة نسخة من احتجابها ، والكنها أرسلت البه أرضا ... والى الحكام بوجه عام ... مقالا ينتقد مسلك الاكليروس ويذكرهم بمسئوليتهم عن تخطى السلطة الالهية ، وعهدت السلطات بتأديبها الى زوجها الذي أساء معاملتها ونهرها لأنها تسببت في فقدان منصبه واستشارت النبلاء قاصدة اقناعهم باتباع الاصلاح الديني ، وزارت لوتر ، وصحنت مرتين لافعالها الهدامة ، يعنى لنشرها كتباغير كاثوليكية وتوزيمها، ولاقامتها شعائر دينية خاصة في بيتها واشتراكها في الخدمات الجنائزية:

دون تصريح • ولقسه تركت اليزابيث فون براوشيفيج أثرا عميقا على سياسة الاصلاح • وكانت صاحبة الكلمة الأولى في موطنها ، وكتبت مقالا عن الحكومة لابنها ومقالا عن الزواج لابنتها ، بالإضافة الى مقال آخر لمواسات الاوامل •

ورغم عدم حصول هؤلاء النسوة البعريثات على وطائف رسبية في المذهب الكنيسة فقد بررن أفعالهن بالرجوع ال اللاهوت لاشتراكهن في المذهب البروتستانتي لقسوسية جميع المؤمنين وكان هناك كثيرات غير من ذكرنا وساعد هذا الفهم لطبيعة المجتمع المسيحي على اعطاء دفعة قوية لتغاليم الملهانيين أستطاعوا بفضلها النهوض بمسئولياتهم و فليس ألعوام وحدهم وفي حاجة الى تعلم قراءة الكتاب المقدس ، بل كأن من الرغوب فيه أن يتولى الآياء تعليم المقيدة لعامة الناس ، والتيت المحاضرات بانتظام في معلم المدن الغاضمة للاصلاح عن الكتاب المقدس ، ويحضر هذه المخاضرات التسسى والعوام على خد صواة ،

وتطلب هذا الأسلوب الجديد في فهم الكتيسة مراجعة الطقوس حتى يتسنى للعوام الاشتراك فيها مشاركة كاملة فغالة بالإنشاد والاعتراف بالإيمان والصلوات والاستماع الى كلمات الله بلفتهم الدارجة واكتسبت الكافة من نساه ورجال فهما جديدا لدور القسوسية في الكنيسة والشمائر العامة وطقوس الكتيسة من خلال وظائفهم الدتيوية ه

### صورة الرأة عند الأغت جان دو جوسي

الآن وبعد أن رأينا جأنبا من صورة النساء من خلال أعن البروتستانت في طائفة بين الدقية في طائفة من تلك الدقية ، بمقدورنا أن نقارن انطباعاتنا بانطباعات راهبة في طائفة سان كلبر هي جان دو جوشي أم ألتي كانت تعيش في أخد أديرة جنيف ابان السنوات التي سبقت سبقا مباشرا حركة الاصلاح ، عندما تزايد أنصار البروتستانت ، انها راهبة صغيرة تعليت ألقراءة والكتابة في مدوسة بجنيف قبل دخولها الدير ، ولقد روت أحداث السينوات الواقصة بين موجعيف عبل دخولها الدير ، ولقد روت أحداث السينوات الواقصة بين بالإشارة الى النساء أكثر هما اعتدنا مصادفته في وثائق القرن السادس

Jeanne de Jus is. (大)

The Resiming of the Heresy 1 The Leaven of Calvinian (\*\*) of Geneva.

عشر · وحسمت الأحت جان عملها مع الاخوات الراهبات اللاتي تجمعن في مدينة جنيف · وهناك اكتشفن مدى عداء المدينة لمهنتهن ، فعمن للاقامة في مدينة أنيسي بفرنسا ، حيث تولت « جان » في نهاية المطاف وظيفة راهبة. المدير ·

وكانت الأخت جان على يقين تام بولاء النساء للعقيدة الكاثوليكية. بقدر يفوق ايمان الرجال بها • وعلى الرغم من اقدام كثير من الرهبان والقسس على الزواج \_ على نحو مشين على حد قولها \_ قان واحدة فقط من بين الراهبات الأخريات جميعا حادث عن الطريق ، ولم تكن خالصة . النبية في عبلها • واتتنعت الأخريات بما في العقيدة الجديدة من هرطقة • وكثيرا ما حدث انقسام في الرأي في العائلات ، أدى إلى الانجباز إلى مذاهب. مختلفة ، ولكن الأخت جان تزهو يتمتع كثيرات من النسوة الكاثوليك. الطيبات ممن تزوجن بهراطقة برسوخ في العقيدة ، وماتت احدى النساء حزنا وكمدا ميتة مفاجئة عندما عمد زوجها طفلها الجدديد بوساطة كاهن بروتستانتي من أتباع المصلح فاريل • وهناك كثيرات جديرات بالوصف. بأنهن أكثر من شهيدات . فقد ضربن وعذبن لعزوفهن عن نبذ المقيدة الحقة أ وحبست ثلاث منهن في غرفة ضيقة بعد رفضهن حضور و مناولة ه عيه الفصم على الطريقة البروتستانتية ، فهرين من النافذة لحضور قداس كاثوليكي 1 وخاطرت امرأتان كاثوليكيتان بورجوازيتان مرموقتان ١٥٣٥ بالحضور الى الدير اواساة الأخوات عندما كان الرجال البروتستانت ينهبون. الدير ويهشمون القطع الغنيــة ، ويحلولون اقناع الراهبات بالتخل عن دورمن ٠

وفى اللجمعة الحزينة ١٥٣٣ ، اصطف أهل المدينة في معسكرين مسلحين • وكان الكانوليك يتطلعون لاقتسلاع الصدوى التي اجتاحت المدينة :

« تجسس روجات المسيحيين وقلن الله لو حدث وحارب الواجنا ضد مؤلاء الكفار فان علينا أن نشترك أيضا في هذه الحرب ، ونقتل ووجاتهن المهرطقات حتى تنسنى ابادة الجيش ، وضم هذا الجمع من النساء سبعمائة من الاطفال سنهم بين الثانية عشرة واشامسة عشرة ، وصميوا جميعا على الاشتراك هم وأمهاتهم في عمل مجيد وصلت النساء الأحجار في حجورهن، وحمل معظم الأطفال سيوفا ذات حدين ، وحمل بعض آخر الاحجار في صدورهم وقبعاتهم وقلنسواتهم » .

وفي ذات اليوم ، وبعد أن جرح أحد الكاثوليك جرحا قاتلا بعد ان. تلقى ضربة في وأسه ، صاحت النساه المسيحيات صبيحة مدوية ، واستدرن. تروجات اللوتريين وهن يصحن : « فلنبدأ الحرب بالقاء هذه الماهرة في نهر الرون ! » وهربت الى أحد البيوت ، ولكن النساء مدفوعات بالنفسب قمن ببعثرة كل ما في المتجر على الأرض ، وفي الوقت نفسه ، أقامت راهبات سان كلير والدموع تملؤ عيونهن، يحدوهن شعور بالإيمان، الصلاة من أجل انتصار المسيحين وعودة الخاطئات الى الصراط المستقيم ، وحذرت بيضي النساء « المسيحيات الصالحات » الأخوات ، بأنه اذا انتصر الهراطقة فانهن يخططن لارغام جميع الأخوات ، صفارا ومسئات ، على الزواج • ولكن اليوم مع بسلام دون اراقة دما، ، واتفق على عقد هدئة في نهاية الماذ •

ولم تصور النساء البروتستانت قط كبحبات للعنف ومع هذا ففي ٢٥٣٤ نسبت اليهن حادثتان تسيئان اليهن : أولا - عدم الالتزام بالتماليم التي تحرم الاشتغال في أيام المبيام و ثانيا : محاولة اقناعهن الراهبات بترفى الدير و

وبينما كان الكاثوليكيون يحضرون أحد المواكب الدينية التي تجوب الطرق ، جلست النساء اللوتريات في نوافد دورهن لكي يتسنى للمارة مشاهدتهن وهن يغزلن ويشتغلن بالتطريز • واندلع الأخذ بالثار • قيمه أن قامت بعضهن بفسل الملابس في أليوم التلل لميد الفصرة وعيد المتصرة القيت ملابسهن في فهر الرون ، وأصيبت امراة لوترية ضبخنة في داسها الر تشيها خيطة مغزل احتطفه أحد الاشخاص من يدها بعد دهسها تحت الاتدام في الوحل •

وفي وقت باكر يرجع الى ١٥٢٤ ، زارت الدير امراة لوثرية تبت بصلة قرابة لإحدى الراهبات ، واستفلت اللرصة قصبت جام غضبها وغلها، ولمنت و الراهبات المسكينات ، وادعت أن العالم قد ارتكب خطيئة ، وأنه غارق الإذانه في عبادة الأوان حتى الآن ، وأن وصايا الله لم تدرس دراسة صحيحة وزعبت أن اسلافهن قد أمضين حياتهن يطريقة خاطئة ، ثم تنومت و بعبارات مجوجة ، عن المقدسات ، ولما فشلت الراهبات في تهيئها بالاعتراض على تهجمها ، أوصدها الباب في وجهها ، ولكنها استرت في الكلام ،

وعندما وقد موظفون من المدينة بوققة بعض البروتستائت موتين للتاكد من مدى صحة ما يقال عن اكراه الراهبات على البقاء في الدير ضه رغبتهن ، صحب الموظفون معهم بعض النساء البروتستانت ، وكان من بينهن من تدعى مارى ديائيتير من ميكاردني ، وكانت تعمل في الأصل راهمة ثم تزوجت ونزعت « الى التوسط عن طريق الوعظ وتجريع الإنقياء , وعلى الرغم من اللوم الذي وجهته الواهبأت لمروقها ، الا انها استمرت في محاولة الناعين بنظرتها الجديدة · وتروى الأخت جان انها قالت :

« أيتها المسكينات! آه لو عرفتن مدى ما يتحقق من خبر عندما تكن قي رفقة زوج وسيم! وكم يرضى الله عن ذلك! لقد عشت طويلا في هذه الطلمة وهذا النفاق في نفسن الموضع الذي تحيون فيه • ولكن الله وحده هذائي وعرفتي مضاوئ حياتي التي تدعو للمرثاه ، فاهتديت واستنرت عنور الحق ٠٠٠ ٠٠ •

وبعد أن أسفت لما ساد حياتها « من تفاهات وضدادل » تقاشبت مستحقاتها من خزانة الذير ، وهجرت « هذه التعاسة » - « قالشكر لله على أى حال ، فعندى خسسة أطفال ظرفاه وساحيا حياة نافعة » وجاه ود الاخوات الراهبات غاضبا وبصقن في وجهها ،

وفى احكى المرات الأخرى أوفعت الى الراهبات الليدى كلود زوجة ليفيث و وهو ضبيلاني و وتولت هي أيضا و مهمة الوساطة والوعط ، ويناه على طلب البروتستانت عكفت علم ألمرأة السليطة النسان على شنجب المعقرة مريم والقديسين ، والبتولة وأثنت على الزواج ، وزعنت أن بحييم الرسل كانوا متزوجين ، واستشنهنت بارتضاه الرسول بولس مبدأ الاتحاد في حسله وأحد و وتصليل الكتب المقدسة ، وعدلما اختجت الراهبات في جسه وأحد و وتصليل الكتب المقدسة ، وعدلما البروتستانت : الاعتجاجا قويا ، وطلبن منها الرحيل ، قال لهن الرجال البروتستانت : النها مخلوقة مقدسة تستنبر ينور ربائي ، فقد ساعدت بعطائها المقدسة والماحدة الرواح كثيرة ألى أفصرات المستقيم ،

ومن الطريف أن تكون اللوترية قد بنت بوجه تحاص للاخت جين تحرادف للنفود من الأسفار المقدسة والأيفونية وللاطرأه على نظام الزواج • وتتحلث المصادر التلايخية عن ظهور شكل جديد من مراسم الزواج ، عرضه المصلح الفرنسي قلايل ، لا وجود فيه لأى مظهريات مهيبة وشمائر للمبادة • ويكتفى فقط بالترصية بالاقتران والتكاثر في المالم ، وبعض كلمات لن أجرز على كتابتها اطلاقا ، لأنه من المنجل أن تكون مثل هذه الكلمات قد خطرت ببال أى روح طاهرة متعفقة -

واذا تجاوزنا هذه و الاخت الزائفة ، التي اعتنقت البرونستانية ، وتزوجت غلنا ، بعد الطمن في اسلوب عيش الراهبات ، سنرى واحدة منهن فقط قد برزت في هذه الذكرات كصاحبة شخصية متميزة ، انها الام التي اتجهت في تقديم العون للراهبات المسنات الخائرات القوة ، عند تعاملها والبروتستانت والمسئولين الرسمين عن المدينة الذين وفعوا اليها الانساد طريقهم في الحياة ، وقد طالبت الراهبات أن تمثلهن هذه الأم ، وعندما أمرت بحضور مناقشة عامة عن الدين ، اعتذرت هي والراهبات بكل احترام بحجة تمهدهن على الميش طبقا لنظام الرهبئة ، وفضلا عن ذلك ، أشافت القول : « ليس للنساه دور في مثل هذه المساحنات والمساجلات النها لم تفرض عليهن كواجب ، لأنه من المحظور على من لم ينل قسطا من المتعلم التدخل في تفسير الاسفار المقدسة ، ولم يسبق قط أن طلب من المراة ابداء وأي أو الادلاء بشهادة » ،

غير أنها أثبتت أنها معافعة جسور قوية الشكيمة ، وتتبيز بفصاحة الأسلوب - فلقد عبرت بصلابة للبروتستانت المدوانيين عن رأيها بنفس الصاغب الذي أظهروه حيالها - وعنعما سئلت لماذا ترتدى الراهبات مثل الضاغب الذي ، ردت بالقول : « لانهن راضيات عنه » ثم سائت بدورها من وجه لها هذا السؤال : « ولماذا تحرص أنت على مثل هذا التانق قى زبك ؟ » وعنعما حضر فاريل وفيرت لوعظ الراهبات بدا على «الأم» بعض مظاهر المرح والاحتجاج مما دفع لل اخراجها من الذوقة ، ولكنها واصلت مظاهر المراح والاحتجاج مما دفع لل اخراجها من الذوقة ، ولكنها واصلت مل طرق الحائط بيمها والصياح معطرة الراهبات من الاستماع ، وأخبرت المسلم الديني فاريل انه يضيع وقته صعى ، حتى نسى الرجل عن أي شيء يتحدث ؟ • وبعد هذه التجربة صعم على عنم تكرار الوعظ هناك على الاطلاق ،

ونحن اذا ألقينا نظرة خاطفة الى حركة الاصلاح ، كما راتها الاخت جين ، سببين لنا أن التعاليم البروتستانتية التى امتدحت الزواج قد بدت لفير المتعاطفين المعاصرين بالغة الأهبية فى المقيدة الجديدة ، وأنها تمثل ابتعادا جدريا عن التقاليد السائمة ، وبالاضافة الى ذلك ، فان مذكراتها تساعد على تأكيد انطباعنا بقيام النساء بدور آكثر فاعلية في احداث حركة الاصلاح ــ ومعارضتها أيضا ــ آكثر معا يزعم عادة ، وبغض النظر عما اصطبخت به المذكرات من تلوين عاطفي من آثر تجاربها المحدودة ومفضلاتها الشخصية ، فانها تعد وغم ذلك مصدرا نافعا وجذابا يكمل المصادر الاخرى للمصر ،

والمظهر الأوحد و لتحرر النساء ، المثير للاهتمام في حركة الاصلاح الديني في القرن السادس عشر هو استبعاد النظرة الرهبانية للنساء والجنس والزواج ، والتي ازدهرت في الكنيسة وبن العوام على السواء - لقد اراد البروتستانت منح الرهبان والراهبات وعامة المناس أيضا ، حرية القيام

بدورهم السيحى في العالم عن طريق تقديم فهم الاهوتى جديد للحياة ، 
بالإضافة الى اتاحة الفرصة لترك الدير ، غير أننا نلاحظ في مذكرات الآخت 
جين أنه بالرغم من أن البروتستانت قد تحدثوا عن ه الحرية ، للراهبات ، 
الا أنهم قد جادوا - كما يبدو - بنوع جديد من القيود ، هو قيد الزواج 
والخضوع للأزواج ، فلقد تصورت البروتستانتية أن قدسية التكوين 
البطريركي لمجتمع تلك الإيام مستهدة من التوراة ، ولا يلزمه ما هو أكثر 
من اسفاه الصيغة الإنسانية عليه بتطعيمه بالمحبة المسيحية ،

غير أن المتقدات البروتستانتية عن دور المسيحية وقسوسية جميع المؤمنين بالاضافة الى النظرة الجديدة للزواج قد اتجهت في واقع الأمر الى تغيير صورة المرأة ، ودورها صوب اتجاء تتبتع فيه بمسئولية أكبر وبحرية شخصية أعظم ، وقد تحقق ذلك على الفور وعبر القرون ،

## المراجسع

- Roland Bainton, Women of the Reformation in Germany and Italy (1971).
- Mittiam Chrisman, Women and the Reformation in Strasbourg 1490-1530» 1972 (p. 143-168).
- Claire Cross, « Great Reasoners in Scripture» 1380-1530 in Medieval Women ed Derek Baker 1978, (pp. 359-380).
- Natalic Zemon Davis, « City Women and Religions Change in Sixteenth Century France (1973).
- Joyce L. Irwin ed., Womanhood in Radical Protestantism (1979).
- Ian Maclean, The Renaissance Notion of Woman (1980)-
- Steven Ozment. When Fathers Ruled : Family Life in Reformation Europe (1989).
- F. Ellen Weaver, Women and Religion in Early Modern France, (1981).

## ثالثة

# أوربا الحديثة فى عمدها الباكر

ابان أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، أحدثت الاختسافات الدينية بن البروتستانت والكاثوليك انقسامات أيه يولوجية وسياسية أثارت اضطرابات في أجزاء كثيرة من أوربا ، وبدا كل شيء آخر على نغير نجاح و القضية ، في نظر العقلية الدينية المتصبة ثانوى الأهمية ، في فظر العقلية الدينية المتصبة ثانوى الأهمية ، مذابع واغتيالات في احداث خراب فظيع قورنت آثاره بالطاعون ، فلقد تملم الهجنوت ( الفرنسيون البروتستانت ) من زعمائهم – منذ أمه بعيد — منكام الشرعين خطيئة بعت وكأنها تتخذ حينفاك أن التبرد السياسي ضد المكام الشرعين خطيئة بعت وكأنها تتخذ حينفاك الإجراء بالواجب القديس ، وعلى نهاية القرن السيادس عشر ، انحاذ الكاثوليك لنفس المقصب ضبعه الطغاة البروتسيتانت ، ويوضعه من المكاثوليك لنفس المقصب ضبعه الطغاة البروتسيتانت ، ويوضعه ودناك ، و ، كيالي كيف ظهر مثل هذا الموقف غير المحتمل في فرنسا ، وليأذا اتخذت السياسة الصدارة على الدين في نهاية المطاف في شئون فرنسا ، وستشهد المقود التالية كيف أصبع وضع الصالح السياسي فرنجا وحتفى في أوربا الغربية كلها ،

وشهدت أوربا الحديثة مولد النورة العلمية ١٠ اذ كان الميل للاعتماد على التفسيرات النظرية البحثة للواقع \_ خصوصاً تلك التي تتوافق على خير وجه هي والمعتقدات اللاهوتية \_ من السمات العامة للمفكرين في القرون الوصطى ٠

غير أن كوبرنيك اعتقد أن التفسيرات ذاتها التي تتوافق مي والمشاهدة المباشرة قد تتصف بالزيف · وظهرت فكرة دوران الأرض يوميا حول نفسها ، ودوان الأرض حول الشجس مرة كل سنة كوقائع علمية مناقضة للاهوت وتجربة الحياة اليومية على حد سواء · أما كيف اتجه كوبرنيك للدفاع عن هذه الأفكار فانه سيكون موضوع مقال ادوارد جرانت ·

وإذا احتسبنا الواقعية في السياسة والنظرة المعلمية الجديدة للواقع من ملامع أوائل عهد أوربا الحديثة فاننا سنضم الى هذه الملامع مطاردة السحرة ، فبين ١٩٥٠ و ١٦٥٠ ، ساد الذعر من السحرة على نطاق واسع اكتر مما حدث في القرون الغابرة ، فلقد خلق الاعتقاد في وجود الشيطان والسحرة ، بالإضافة الى استعماد الناس القاء اللوم في هذا الشان على مصائبهم إيديولوجية من فن السحر في أواخر القرون الوسطى شديدة الاحكام والمتفنن فبعد أن اعترف بهذا الإعتقاد في القانون الوسطى شديدة الحكم السادس عشر ، فأنه أصبح فيها بعد أداة سياسية استغلها الحكم الملمانيون والينيون ، وأشارت أصابع الاتهام بوجه خاص الى قدمت المحاكمة على ممارسة السحر المصالح السياسية في بواكير عهود الحكام في المصر المحالمة اللاعتمام في المحالمة الاتباء المنهاء الإنهام فمن المحرد عمارسة المورعات التي المحتمايا لهذا الاتهام فمن المورعات التي المحتما المناب المقبلة المنحايا لهذا الاتهام فمن كريستينا لارتر هذه المسكلات بعد أن نظرت نظرة فاحصة في الوثائق المصيبة لمحاكمات الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر المحسية لمحاكمات الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر المحسية لمحاكمة الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر المحسية لمحاكمات الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر المحسودة المحاكمة على المستبدة لمحاكمات الساحرات في اسكتلندة في القرن السابع عشر المحسودة المحسودة المحاكمة على المحسودة المحاكمة على المحسودة المحاكمة عشر الساحرات في اسكتلندة في القرن الساحر الساحرات في المحترات المحسودة المحاكمة عشر المحسودة المحاكمة عشر المحسودة المحاكمة عشر المحسودة المحاكمة المحاكمة عشر المحاكمة عشر المحاكمة عشر المحدودة المحدود

ويربط بعض المؤرخين بين مطاردة الساحرات والكراهية العامة للنساء والاخفاق الشمام للحياة الاسرية في أوائل عهد أوربا الحديثة ، ويرجعون ذلك الى عدم وجود أزواج متحابين أو حالات تأخ داخل الأسرة قبل أواخر القرن السابع عشر ، وربيا لم يتحقق ذلك الا بعد أن اكتسبت النساء مكانة اجتماعية ماعدتهن على حماية أنفسهن من أية اساءة أو اضطهاد ويفند مؤرخون آخرون هذا الاعتقاد لأن اضطهاد الساحرات كان في الحق مرضع اهتمام فئة صغيرة من الناس بالغ المؤرخون في تقدير دورها من تأثير امزجتهم الشخصية ، ويعتقدون أن الحرية والرومانس كانا من سمات العلاقة بين الجنسين منذ وقت باكر كالمقرن الخامس عشر ، وكان طفيان الذكور على الانتواماتهم لهن هو الاستثناء لا القاعدة في الحياة الاسرية، وتوازن كايث دايتسون بين طرفي هذا النزاع بالاستمائة بالأدلة المتوفرة عن الجلترا في بواكير المصر الحديث ،

## العرب الدينية في فرنسيا

### دو ثالله • و • كيلا.

قبل مذبحة سان بارتولوميو التي أريقت فيها دماء البروتستانت ١٥٧٢ ، ترعت الفاسفة السياسية لفريسا البروتستانتية تمشيا مع التقاليد البروتستانتية المعافظة الى تفضيل تعمل طفيان العاكم على الالتجساء للمنف اقلب أنظمة حكمهم وبعد ١٥٧٢ ، تطورت دعاية الديانة الهجنوتية وتحولت ال فلسفة سياسية محكمة • وقيل ان السلطة السياسية تكون في الشعب وهو رآى اقتدى بالنموذج الذي سبق أن ظهيير في القانون الروماني ، وانحازت السنة حال الهجنوت الى مذهب سيادة الشعب ، يعنى حق الشعب في تنصيب حاكمه وعزل الطفاة ، والاستعانة بمن انتشبوا من شاغلي الوقائف البنيا • واشتفي الاستمباء من الإعتراض على الإضطهاد الدبتي •

وتجاوز الناطقون باسم الهجنوت الاعتماد التقليدي للبروتستائت على الأسفار المقسة • فاضافوا هجما عقسالتية وتاريضة إلى المجج التقليبية المستندة الى العرف والتقاليد • واستشهدوا بالتماسك الفرتسي العريق والمريأت التي نعم بها النظام الاقطاعي والمدن كأساس شرعي عمارية الطغيان السياسي • وشاعت بوجه خاص بين الهجنوت حجية توفيقية أعطت الغلبة للمجالس المسكونية الكنسية على البابوات • ورثى وجوب عُضوع ملك فرنسا بالمثل للكيان السياسي كما يتمثل في جمعيـة الولايات العلمانية القرنسية • واستقل أصحاب التشرات من الهجنوت حالة الضيق العام ولوحوا براية لوثر ، وطالبوا بالحرية المسيحية لجموع الشعب ٠

وموالى نهاية القرن بعد أن أرتقى الملك البروتستانتي هذري الثافاري العرش ، انقلب الصير السيامي المرتسا بصورة درامية • فقد اتحاز

من تاليف (\*) نقلا من كتاب The Beginning of Ideology 1941 gapped Donald R. Kelly

الكاثوليك آثلاً لقلسفة المقاومة السياسية ، يبتما عارضها البروتستانت، واتضع أن للاعتبارات السياسية المسخارة على الدين عند صوغ الفكر السياسي • ومن الآن فصاعدا ستتصبدر الواقعيسة السياسية على الأيديولوجية المدينية ، لا في فرنسا وحدها ، وانما ايضا في كل موضع آخسر •

### شكل الأيديولوجية

كان القرن السادس عشر .. من عدة وجوه .. أنسب الأوقات لبذر بالإضافة الى ما صحبها من رؤى للحياة الدنيوية • وما من شك اننا لا نرمى من ورا، عذا الرأى تأييد أى مزاعم عن أصالة عذا العصر فيما يتعلق بالأيديولوجية الخلاقة • والحق فلمل الأفضل هو أن نعكس التشبيه وننظر الى العصر من تاحية كونه ممثلا لفترة الحصاد في الفكر السياسي والاقتصادي القرير، قبن المنظور المعبد المدى قان ما يسترعي الانتباه في هذا القرن ليس مستحدثاته الفلسفية يقدر نزعته التلفيقية والمحافظة وكشف الأيديولوجيون عن براعتهم واقتدارهم لا فيما ابتكروا من صيغ جديدة ، وانما في اتباعهم الصيغ القديمة واعادة تنسيقها • وعلى الرغم من كل هذا، قان النتائج المترتبة .. ضمنا .. عن الراديكالية السياسية ( ان لم تك الاجتماعية ) كانت عبيقة الغور • والحق فبالاستطاعة الاشارة الى أن. التسيد على المراث السياس الفربي قد يسر حدوث ابتعادات أساسية واستبصارات آكثر مما كان سيحدث لو جرى أي اهمال لهذا الارث ، أو تجاهل له • وكما هو الحال في مجالات أخرى من تاريخ الفكر ، فإن ما ييسر تحقق أبعد التغرات أثرا وبقاء في أي توجه أو منظور هو اتباع عملية تحويل لما هو قائم بالفعل ، بدلا من ايثار تناسى الأفكار السائدة • نعم لقد كان التهوض بصلية التغيير بعد التخفى وراء مظهر الحفاظ على الموروثات أو الرجوع الى حالة أبكر وأقضل من الأساليب السائدة عند الايديولوجيين ٠ ولم يحدث هذا من قبل على نحو مماثل لما حدث في هذه الحقبة التي تميزت بالنظر الى الوراء واعادة التقييم ( سواء عند الأصوليني أو التقليديين ) .

لقد استفرقت عبلية تشكيل حزب الهجنوت سنوات ، ولكن هذا الحزب لم يتخذ شكله الأيديولوجي المحدد الا بعد ١٥٧٢ · وقبل ذلك المهد ، كان يحتمى وراء مظاهر وهزاعم بأنه اتحاد سياسى ، ان لم يكن دينيا أو الرثوذكسيا · وتفير هذا الوضع تفيرا تاما بعد مذبحة سان بارتولوميو ، ولو الى حين · ففي أعقابها ، تحددت ملامح شخصية الهجنوت، بل وعرفت فلسفتها · ولم تستطع جميع المراجعات الفكرية في السنوات.

التالية ، أو عمليات استحضار صورة ما حمدت أن تحمل الأثر المبدلي أو تموق الأثر بميد المدى لما جاء في أعقابها ، واستمر التمبر عن اتجاه المحرف ذاته باستعمال مصطلحات مالوفة ، واستخلص ممانيه المحيقة أشدخاص من أمسال موتسان ( فرانسوا ) وبيزا ( تيودور ) وبغضسل استقصائهم وتأملاتهم ، التي لم تخضع لأى قيد ، تحول شكل الايديولوجية من مجرد دعاية الى شيء أقرب الى الفلسفة السياسية ،

وفي بحر ما هو أقل من عشرات السنوات ، ظهرت في الواقع مجموعة من الكتب الأساسية التي يصبح اعتبارها من كلاسيكيات التراث السياسي الأوربي . وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات قد لمست الكثير من المسائل وتقلتنا الى ما وراء أرض ممركة أيديولوجية القرن السادس عشر ، الا انها كانت من نتاج نفس المأزق وتنتمي الى نفس عالم البحث ، وتستأهل أن تقرأ بوجه خاص في نفس هذا المقام ، واشتركت أبعد هذه الكتب تأثيرا ، يعنى مؤلفات هوتمان وبيزا وبودان ومورناي في نفس مجموعة المباحث ، ولكنها اختلفت في عدد من الجوانب الهامة ٠ اذ يمثل كتاب هوتمان الي حد كبير \_ وهو من نتاج العقد الأول للحروب الأهلية \_ بعث أحد العلماء عن أسباب الأزمة القومية التاريخية ، والتي ترجم في جوهرها الي عهد موغل في القدم ، وإن كانت قد اتخلت شكلا قانونيا في أسلوبها وجججها . وتشابهت عاطفيا وتصوريا هي والبحث البروتستانتي عن دين نقي لير يعتره أي دنس • وعلى الرغم من أن بعض أفكاره الأكثر راديكالبة قد وصفها حوتمان فيما بعد في معرض تبريره لها بأنها تاريخية ووصفية أكثر من كونها قانونية أو ايمازية في طابعها ، فإن معظم القراء قد اعتقدوا اعتقادا مختلفا ، وعبر هوتمان ذاته لأخصاله بينه وبين نفسه عن ارتياحه لتوجيه لطمة الى الطغيان · ولم يقتصر أثر كتاب بيزا ه حق الحاكم ، علمي تعزيز ما جاء في كتاب هوتمان ، ولكنه كثيرا ما تداخل معه ، خصوصا في ناحيتي التاريخ القانوني والدستورى • فبعد أن اتخذ نقطة بدايته نظرة كالفان الى المقاومة ، والتي تماثلت هي والنظرة التي نادي بها لوتر في داعترافات ماجدبورج، ، فأنه نحا منحى أكثر نزوعا إلى التاحية الدينية .

المُم جانب الزَلفات التي المتعلدة منهجا للتاريخ ، والكتاب الذي يدق جرس (﴿﴿ ) المُعالِدُ اللهُ عِنْ جرس المُمْلِ Francogallia : Hotman بناك كله المحلول الكتاب المهول (محدث) (الكتاب المهول (محدث) Voluntary Servitude : Le Baetle, وكتاب Political Discourse Bodin وكتاب (١٥٧١) Contre Machiavel وكتاب (١٥٧١) (١٥٧١) والمناب عادة الى المطلح ، وكتاب (١٥٧١) Peresse of Liberty against Tyrants عادة الى المُعالِد الم

ويمثل كتاب « دفاع عن الحرية » الذي يهدو منصبا على ما يجرى في مولانده مثل ارتباطه بفرنسا - اتجاها آكثر نزوعا الى الراديكالية ، لأنه يستصوب المقاومة استنادا الى أساس دولى و وبدا كتاب المبحث السياسي « الذي يجمع بين الحجج التوراتية والقانونية ربها آكثر الحاما على تصورات السيادة الشعبية والطغيان • أما فيما يتعلق بكتاب الجمهورية لبودان فرغم أنه كان مصمما كرؤية نسقية للمجتمع ، الا أنه يمكن تصوره أيضا كهجوم مضاد على الملوك السفاحين ، فقد تشابه والأفكار التي ظهرت عند بيزا ووتمان •

وفي فرنسا ، تمحور الانتباء حول تصور « السيادة » أو « الحكم » في خسينات القرن السادس عشر ، وليست مصادفة أن تظهر الهياغة الكلاسبكية للفكرة في ذلك الحين ، فلقد تعرضت « السيادة » للتحدى في عدة مستويات من الفكر والناحية المعلية ، وأشار هوتمان بطرف خفي في شكل تساؤل بليغ : « كيف تتوافر أية صيادة أو جلالة أثل هذا الوحش ( شارل التاسع ) وكيف نستطيع قبول ملك معفك دءا ثلاثين أنك شخص في بحر ثمانية أيام ؟ » ، ومن الناحية العلنية ، يبدو أنه عبر أدانه من أدان ممائلة ، لم تكن أقل توقدا رغم ما فيها من حليات مدرسسية وتصورية ، وبدا للمديدين دفاع هرتمان عن «المكرمة المختلطة» انتهاكا وضعورية ، وبدا للمديدين دفاع هرتمان عن «المكرمة المختلطة» انتهاكا فأضحا « للجلالة » ، ووضع قلائل من الاصدقاء أو الأعداء الكثير من والمقدور تصور تعريف بودان الشبهر للسيادة ، وقوله انها لا تقبل التجزئة وتطاقب على جميع الحلات « كتناقض صريع » في هذه الفكرة ، وفي هذا الاستقطاب ، بوسعنا أن نلمع كيف احدت المشكلة انقساما في الفرقاه ، قد انمكس على صياغتها في الحدي نظرى ،

وجنح كتاب « الملك السفاح ، مثل بيزا وهوتمان الى التوافق بوعى والى حد ما مع الهجنوت الأقل شهرة حينفاك ، في الرأى حول مبدأ السيادة الشمبية ، ويكن وواه المظهر السلمى لهوتمان دفاع عن فكرة الملكية المدعمة بأصوات الناخبين، وحق الشعب في ادانة الملوك وخلمهم اذا اقتضى الأمر ذلك ، وفي الطبعة الثانية لكتاب بيزا ( ١٧٥٦ ) حشر جملة مرات بالحروف الكبيرة الشعار الروماني الشهير : صالح الشعب يجب أن يكون بالمقانون الأسمى (٩) وقد اتفق بيزا بوجه عام هو وهذه النظرة ، بينما استعان على نطاق واسع بالتصاوير التوراتية ، قبل لجوئه الى الممادر القانونية والتاريخية ، واستعان أيضا بالحجة التوفيقية القديمة التي استعرت باقية في قرنسا والمانيا أيضا ، بأن المجلس المسكوني أعلى مقاما عن البابا ،

واقترح بالمثل أن تكون الدول العلمانية فوق الملك · ومكذا فعل «المدافع» عن الحرية · غير أن هـذا الكاتب قد تميز بكونه اكتسر دوجماطيقية في نظرته لهذه المسألة وهذه ناحية ملفتة · فهر لم يكتف في محاجاته بعبارات مثل : « الملوك من صنع المسموب » « والملوك يتلقون القوانين من الشمب »، كما أنه ليس بمقدور الزمان أو الإيمازات أن تسير في طريق مضاد لسيادة الشمب ، اذا تصورت على صا الوجه · واستندت عام الآراء على نظرة الله المجتمع أكثر أصولية واتباعا للتوراة من نظرة بيزا أو هوتمان ·

والتعاقدية (\*) كانت بالطبع من الاتجاهات الشائمة في الفكر والمحاجاة يين المحامين . وقد تأثرت بها الدعاية على أنحاء شنى ـ في صورة التعاقد الاقطاعي وأيضا في صورة القانون الخاص الذي يتطلب إيمانا حقا بأية علاقة اجتماعية وأهم من ذلك في القانون الروماني المشهور (مه) • وقدم عبير فابر ، هذه الصيفة التي منح بموجبها الشمب الروماني لقب الجلالة للحاكم ١٥٧٥ - وكتب يقول: عندما خلق الشعب و الملك ، لأول مرة ، كان مقصده هو اختيار أب يتوقع قيامه بدور الحاكم الحكيم في مسائل مثل الايمان ، وغير ذلك مما يحال اليه ، ومن ثم فقد أمر الشمب أيضا يسن قوانين ممينة وحسنة لتقييد سلطته وتحديدها وعندما يتخطى الملك هذه القوانين يتوقف اتصافه بالملك الحق ، ويوصف بالمنتصب والطاغية · وأدخل هوتسان هـ في التصور ، في الطبعـة الثـ انبية ١٥٧١ من كتابه « فرانكوجاليا » ، واستعمل الصطلع استصالا صحيحا للاشارة إلى القوانين الأساسية المرتبطة بالملك • والفكرة الرومانية القائلة بأن صفة م الجلالة ، تكتسب أساسا من الشعب ناقشها بيزا وأيضا المعافعون عن الحرية فرأينا أحد السنة الحال يتسامل في كتاب « المرآة الفرنسية » (\*\*\*) ، هل خلق الملك الشمب ؟ فيجيب السياس : لا على الاطلاق • ولكن الشعب مو الذي صنم الملك » ا

والتساؤل حول القيود القانونية والمستورية على سلطة الملك أشد تعقيداً • وهنا نعود الى عالم فتاوى المحامين ومجادلاتهم ، والتى أودعت فيها السوابق والحجج الخاصة بكل مسألة تخطر على البال • وأعاد هوتمان وآخرون الفكرة القديمة عن «الألجمة الثلاثة» (همهم ، وقامت كل فلكرة منها جدور ما في الدعاية الممارضة • فأولا \_ لقد نظر الى الدين كحد لارادة الملك يمعنى أن المفروض هو أن يتبع الملك الوصايا • ويلاحظ وجود اشارة

Contractualism  $(\star)$ Barnaud  $\downarrow$   $(\star \star \star)$  Len Regia.  $(\star \star)$ Several  $(\star \star \star)$ 

منذرة ترى أن واجب الرعية يتجه دائما نحو الله ، ونحو الملك بعد ذلك فقط ، ثانيا : تجر كلمة «المعالة» في ذيلها تقيد الملك يقوانين أصاصية معينة كالمقانون الصالى (\*) ( الذي يستبعد النساء من خلافة العرش ) ومبدأ عدم احكان التنازل عن الملكبة ، والحاجة عند معارسة الحكم الى نوع ما من التاليد يستند اليه في تبرير والسلطان الطلق، وأخيرا يتطلب الانضباط في المملكة وجوب احترام قوانين واتفاقيات وأعراف وامتيازات بعض الجماعات والمؤسسات ولقد خص المحاة الهجنوت بالامتمام النظرة الوسيطة المتي والامتيازات الجماعية ، التي أسهمت عند تطبيقها في خلق أنواع شتى من الإساطير التي اتخذت صيفا متادولة كمصطلح « العراقة المستورية » الذي يعجد الإصالة المريقة والسيادة القومية للنقاطمات والنظام التشريمي ونظام المرتب الشريعية والكومين وغير ذلك من المظاهر التي شاعت في المجتمع الفرنيي »

وأهم فكرتين تركزت عليهما الدعاية في سبعينات القرن السادس عشر هما ما يدعى بالسيادة الدنيا(\*\*) ومجمم السلطات وقد وردت الفكر تان ضمن برنامج حزب الهجنوت من البداية • وتتضمن الفكرة الأولى أعلى طبقات أو مراتب الارستقراطية الاقطاعية بالرغم من امكان صبغها بالصبغة المقلانية بارجاعها الى القانون المدنى والقانون الاقطاعي أيضا ٠ إلى هذا! التصور الذي اشتهر بغضل كتاب كالفان عن الأنظمة (\*\*\*) قد استعمله بيزا موالمه أفع عن الحرية، ، وأن أمكن الاحتداء إلى دليل مؤيد لهذا الاستعمال عند بيزا وكتاب هوتمان • ولقد أشيه بفكرة « مجمم السلطات ، على تطاق واسم في جميع المؤلفات الثلاثة ، وفي العديد من القالات الماصرة بحق • وعنى ذلك عند هوتمان التراث العريق برمته وللمجلس الكبير، الذي يتحدر من الأسرة الفرنجية في الغال ، وان صح ( كسا يقول المؤرخ الروماني تأسيتوس) ارجاعه الى عصور ما قبل التأريخ ، وما صحبها \_ ضمنا \_ من حكومات مختلطة • واتبع بيزا الاتجاء ذاته في المحاجاة مستعينا بنفس الأمثلة والسوابق • والطاهر أنه خص ه المجلس الأكبر ، ينصيب أكبر في السيادة ، واتجه اتجاها مماثلا في كتاب الدفاع عن الحرية ، وان كان. · لم يهتم اهتماما كبرا بالمؤسسات وأنظمتها النستورية ·

الله الله المسألة الحاسمة كانت شرعية القاومة ، أو بالأحرى ، الحالات التي تعد فيها المقاومة مشروعة • وطرح بيزا • والمداقع عن الحرية • هذه

Σalie. (μ) :.

مجمع السلطات inferior magistrate المبيادة الدنيا (★★) assembly of Estates

(\*\*\*) (\*\*

المسألة على نحو بعيد عن الحذر متسائلا : ه هل بالمقدور التصدى للطغيان شرعا بالاعتماد على القوات المسلحة ، بلغة بيزا ، أو ه صل من المقبول قانونا الوقوف في وجه الحاكم اذا دمر دولة علمة أو اضطهد ، والى أى حد يجوز أذ تمتد المقارمة ، ومن يسمح بها ، وكيف ، ولل أى حق يستند ،؟،

وكانت الاجابة بالإيجاب عند بيزا و والمافع، و والباحث السياسي، وكشف الباحث السياسي عن ميل منطرف للاشادة بحق المجتمع في و القضاء على الطاغية ، ، وأردف بلغة الحكماء : « بأن العلاج الاكيد للطاغية هو تحديه » • ولم يرض بيزا عن الاعتراف بالقاومة المسلحة من قبل شخص أو أحد الأفراد الا في حالة التصدي للمنف ، ولكنه اعترف بسلطان د الحاكم الادنى ، كما حدث في حالة كوليني ووليم أورانج على سبيل الاقتراض ٠ ويحاجي بيزا ويقول مشبرا الى فكرة ٥ جسدي الملك ٥ ٠ وعلى أى حال ، قان ولاء الرعية ينصب على ما يشغل الحاكم الأسبى من منصب وليس على شخصه • ولكن الصدر الأساسي للبقاومة هو دمجهم السلطات، وبحق فإن هذه المهمة الأساسية لهذا الجمع هي البحث عن وسيلة للتصدي الطغيان • وبناه على ذلك ، منح هوتمان د المجلس الكبر ، جميم مقومات السيادة الني استبقاها عادة بودان والمافعون التقليديون للملك وفيما بعد وبما كان « المدافع عن الحرية » أكثر تأكيدا لهذه النقطة · فهو لم يتشكك -غي أن مهمة المجلس الأكبر هي الخلاص من الطاغية أو أي ملك غير جدير بالملك ( بضم الميم ) ، أو تنصيب آخر مكانه • وتركز التشديد دائما ــ بطبيعة الحال - على كلمة و ملك ع • قلم يقبل أحد من هؤلاء الكتاب الثلاثة فكرة استناد مهام الحكم للانات ، ناميك بالسائل الخاصة مالطفيان •

وترتبط بهذه المسألة التضية الآلية : « كيف يكون رد الفعل الأه الاسطهاد الديني » • فين سمات كتاب هوتبان تفاديه التحدث عن القضية الدينية ، بالرغم من أنه أشار في التمهيد الذي كتب إبان اشتمال الاضطراب الناجم عن المذابع الى أن فساد الدين هو السبب الأسامي لفساد المجتمع والسبب الأسامي لفساد المجتمع والسبب الأسامي لفساد المجتمع والسببات المضوع الآثم الذي لا يستنه الى أي مبرر ، والذي قيد به استهجان المضوع الآثم الذي لا يستنه الى أي مبرر ، والذي قيد به وجامت احبابته بوجه عام على السؤال هي امكان النهوض يمهمة مقاومة الآقانون • • وأجاب و المدافع عن الحرية » بتوجيه السؤال البليغ الآتي الآتيان و باختصار ، لو أن الله دعانا سمن ناحية لكي تبعده أنفسنا لخاصته و بدعانا الملك سمن الناحية الأخرى ، فهل وجد انسان يفتقر تماما الى المقل موجيت لا يقول أن علينا أن نترك الملك ، ونكرس أنفسنا لخاصته المحيت ويكون انفسنا لخاصته المحيت لا يقول أن علينا أن نترك الملك ، ونكرس أنفسنا لخاصة الله ؟ » •

ليس من شك أن مثل هذه التوجهات كانت شائعة بين أعضاء حزب الهجنوت ، ويخاصة المنفيين منهم ، أو السلحين ، برغم اختالف صيغ حججهم • والحق أن ما يسترعي الانتباء في فكرة القاومة في هذا العهد هو تنوع الأسس التي استنه اليها في التبرير • ويرجع ذلك ـ من جهة ـ إلى الروح التلفيقية للعصر ، واتجاه كثير من الايديولوجيين الى الترحيب ياية حجة تستند الى مبرر مقبول · غير أن هذه الحالة تعكس أيضا المجال الواسم للمعتقدات والشاعر ، وأيضا الأفكار والنظريات ، وبالاستطاعة عند ترنيب وسائل اضفاء الشرعية في شيء أشبه بالسلم التصاعدي ، بدما من الصادر التقليدية المتيدة الى أكثر المسادر تحروا وعقلانية أن تتخذ الترتيب الآتى : أولا : النصوص التوراتية والأدبية • ثانيا : الأمثلة التاريخية والقواعد التشريمية • ثالثا : التمثل بالقانون الخاص والاقطاعي • رابعاً : الحجم التي ترد الى الأخلاقيات والقانون الطبيعي ومسايرة المفهومية الدارجة والمقل الخالص • وبعيدا عما جاء في مبدأ لوتر الداعي الي الاكتفاء و بالأسفار المقديسة ، فانسأ نرى الايديولوجين العلمانيين الهجنوت يقتربون من النظرة التي تقررت في مجمم ترنتينو بأمكان الاهتداء الى برهان يمكن الاطمئنان اليه على ضوء الأعراف والعادات وأيضا الكتب المقدسة • وبهذا المنى أيضا تبدو دعاية الهجنوت قد تبيزت و بالشمول ،

الذي يضم كل جانب من جوانب التجربة .

ولكن على ضوء الفكر السياسي ، من المقدور ادراك ما حدث من انحراف عن الأسلوب التجريبي ، وعن طريقة الاقتساع السلطوية ، واقتراب من السيل الاكتر عقلانية لبرهنة نقاط البحث ، ويسترك المؤلفون الاربعة في المبيل الى تقديم أمثلة تتبع الإساوب المقارن مع الاستعانة بمختلف التجاوب وبما جرى في انطبة ومجتمعات متفرقة ... يعني من الميدان الذي يناظر القانون القديم للأمة (٣) ... ثم يستخلص بعد ذلك بالاعتصاد على عملية استقراء الأنماط التي تتصف بكليتها ، والتي بالاستطاعة اثبات توافقها الاتجليز ، ونبلاء الراجون والقوانين الأصولية وأنواع شتى من الجمعيات التجليز ، ونبلاء الراجون والقوانين الأصولية وأنواع شتى من الجمعيات التجريبي والمقارن الحديثين ، وأيضا بالمني الوسيط والقبلي و (٣) الذي سنلاحظ بلوغه النضج في الصيغ الاكثر ارتقاه (٣٠٤) في القرن التالي واستطاعتنا ملاحظة ذلك في كتاب الدفاع عن الحرية بوجه خاص ، ففيه

Apriori. (\*\*) Jus gentiam. (\*)

The Defense of Liberty.

.

(\*\*\*)

طرحت احدى النظريات التي تكاد تقترب من نظرية التماقد الاجتماعي -وفيه نلاحظ روحا أخلاقية مطلقة شديدة الهيمنة مما ساعد على مواجهة: النزعة القومية الشائمة ، بل ودوقع أيضا دفاعا عقلانيا عن قضية فكرة المون الأجنبي "

ويطبقها الكاثوليك وحدهم في الجيل التالى ، عندما أدى ترشيحهم لهنرى. ويطبقها الكاثوليك وحدهم في الجيل التالى ، عندما أدى ترشيحهم لهنرى. النافارى للعرش الى انضمامهم لصغوف الممارضة ولكنها اتبعت أيضا في القرن السابع عشر في انجلترا ، وفي الثورة الأمريكية في القرن التامن عشر والى حد ما ، يعد نقل الأفكار على هذا الوجه بعد تكييفها ، الأسلوب الذي اعتمد عليه التواصل في تاريخ الفكر - غير أنه يتوجب الاعتراف أيضا بأن حجج المقاومة ، بعد أن ازدادت تجريفا وعقلانية واستنادا الى الفلسفة والقانون الطبيعى حابد عن السوابق القانونية أو التاريخية - المالات ، وازدادت رضي اممطباغا بالمالية والقابلية للتطبيق في المديد من الاجتماعي وحتى الثورة في مقامات أخرى ، أمريكية وانجليزية واوربية ، الإجتماعي وحتى الثورة في مقامات أخرى ، أمريكية وانجليزية واوربية القرن السابع عشر والقرن النامن عشر ، غير أن هذه الإمثلة المامة في القرن السابع عشر والقرن النامن عشر ، غير أن هذه الإمثلة تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - تمثل دورات آخرى للأيديولوجية في بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر - المسابع عشر والقرن النامن المستعرب والقرن النامن المستعرب القرن المسابع عشر والقرن النامن عشر والقرن النامن المستعرب والقرن النامن المستعرب والقرن النامن عشر والقرن النامن المستعرب القرن المستعرب المستعرب القرن المستعرب القرن المستعرب القرن المستعرب المستعرب المستعرب المستعرب القرن

#### عناصر الايديولوجيسا

كيف نحلل الانتفاضة الإيديولوجية للمجتمع البروتستانتي المعولي مسوسات القرن السادس عشر ، وكيف نقيم هذا الكيان اللاحق للطاهرة، والذي يمثل – في أغاب الظن – أشد وأبلغ تمبير عن الآيديولوجية الشامعة في الناحية المامة ، وعلى نطاق عالى واسع في بداية التاريخ الحديث ؟ ليس من شك أن المعاية الملحوطة المتضمة قد استمادت قوتها من حالات معفرقة من الضيق الاجتماعي ، وأيضا من التصدع السياسي البعيد المدي ولكن لا يقل عن ذلك تأثيرا ، القول بأن الحماسة الدينية كانت تحمل ولكن لا يقل عن ذلك تأثيرا ، القول بأن الحماسة الدينية كانت تحمل من كل حدب وصوب ( بالرغم من التعابير الإبكر عن الشبك في مدى اخلاص الموافع الدينية عند الزعماء ) ، بل اتبعها أيضا الملاحظون المحايدون والنقاد الاجتماعيون المحترفون من أمثال سفير فينسيا في فرنسا مارك أنطوليو باربارو : « إن مثل مذا الإضطراب الذي شهده المصر لم يسمع به من قبل ،

وكان هذا ما جاء في تقرير بادبارو في تقرير يرجع الى ١٥٦٤ : « ولا ترجع هذه الطفرة الى سبب آخر غير الدين » ثم حدد خمسة سبل أدت الى تخريب اجلتم :

اولا: الميل المتزايد عند النبلاء للأفكار المهرطقة ·

النيا: شعبية الشاغبات

ثالثًا : تغلفل رجال الكنيسة في الوظائف القانونية ·

رابعا : الاخفاق في معاقبة الجرائم التي كانت ترتكب في د مدن ه الهجنوت \*

خلصسا : ايتار بعض العظماء ( مشمل كوندى كوليني من رجالات «السياسية ) للهرطقة ، هذه على أية حال عن الطروف التي يمكن ادراكها عند جيل الأيديولوجيا في القرن السادس عشر "

وإذا كان باربارو قد أدرك وجود هرطقة وسلوك عدائى للمجتمع ، خان بوسعنا أذا أمنا النظر أن نلحط نعطا أكثر اتصافا بالعمومية للمعارضة دالا على وجود ما هو آكثر من حالة الامتعاض السياسى ، فلقد اتبع أنصار كالفان من فرنسيين وسويسريين وألمان وهولانديين ، أو المتعاطفون على المكالفانية نظرة متكاماة للعالم تدعو الى النصال حتى وأن حدث ذلك بصفة مؤقنة حاعتمادا على التقاه المعتقدات الفكرية والضرورات الاجتماعية وتبخض ذلك عن طهور رؤيا عامة للطبيعة البشرية تجاوزت صيغ الاعتراف المزية و على الرغم من أن هذه الرؤية لم يعبر عنها في أي موضع فيما يشبه الشكل النسقى ، الا أن طابع الانحياز كان واضحا جليا في هذه النظرات في المدى الواسع للدعاية ، أما ما جاء في أعقاب ذلك قلم يزد عن محاولة لم شسمل المناصر الأساسيسية التي خلقت الايديولوجية والبروتستانتية ،

واتخذ المنصر السيكلوجي الصدارة بين هذه المناصر • فقه تفجرت منه طواهر الشي ترتبت عن ازدياد عدد السكان • والظاهر أنه لا توجد وسيلة مقبولة لفصل أى أثر عن باقى الآثار • فالآثار الذاتية يمكن أن تنسب الى المجتمع • وليس من شك ان محاولة ارجاع الاسباب الى أصل تعميمي واحه كما تذهب « النزعات الفردية » لا يمد كافيا • غير أن هناك بعض أنباط جرت في ذيلها ـ ضمنا ـ آثارا مضادة للمجتمع لا يمكن انكار ودها الى أفعال ارادية معينة وبخاصة بعد بزوغ تماذج البطولة المتمثلة في الحكام المصلحين ، والتي حلت محل

التيم الاجتماعية ٠٠ وبالاستطاعة ادراك ردود قعل هذه الناحية في أنواع شتى من السلوك غير المالوف ، كما يبين من حالات الهروب من الرقابة الأبرية ، والتنظيمات الرهبانية ، والتاسى بالشهداء وايثار الانواع الاكثر فاعلية وتضالية للمقاومة ، وربعا كان من الضرورى على ضوء الأدلة القائمة ارجاع هده الطاهرة الى اسباب تاريخية نفسية ، وان كان لا وجود لأى المختلاف حول ما أسفرت عنه من نتائج ، والأمر بالمثل فيما يتعلق بالميل المترير الأفعال على أساس معاير غير تقليدية تتعمل بالضمير والقيم الرائستدالية ، والتي تعنى من الناحية العملية القيم الخاصة باحدى البرانسندالية ، والتي تعنى من الناحية العملية القيم الخاصة باحدى البحاصات المخارجة عن القانون ، أو الغربية عن الاتجاه العام و ولا جدال وهذه القيم الغرية شكلا اجتماعا متفقا عليه ، عندما جاء في أغلب الحكام المسلحين بعض البدلاء الأقل تستما ه بالكاريزما » ممن سموا بالصف خلف الشان ، ولمل هذه الحالة بولينجر الذي خلف تسقنجلي ، وبيزا الذي خلف كالفان ، ولمل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا الي غيف كالفان ، ولمل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا الى غيف كالفان ، ولمل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا الي غيف كالفان ، ولمل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا ال

ثانيا : المنصر الانجليكاني ، الأكثر قابلية للاكتشاف • ومن يعفى نواح ، كان هذا العنصر آكثر مقومات الأيديولوجيا فاعلية ، مثلما كان الكتاب المقدس أكبر أداة للدعاية واضفاء الشرعية على السلوك غير المعاقط. ول البداية ، لم تكن فكرة والحرية السيحية، كما نادي بها لوتر وبوبر فان جوخ (\*) وفاريل وآخرون كثيرون ، ذات طابع سياسي ، ولكنها كانت مناصرة للسلطوية على نحو لا يمكن الوقوغ في الخطأ أنيه • ومن اليمسير المواضة بين الحرية المسيحية والأمنياب السياسية ، مثلما اكتشف لوتر في التو ، عندما التقي بالزعباء الالمان ، المترضين ، وبصافة أساسية ، وتبشيا مم الضيغة الشهرة التي ذكرها اديك قروم عن و الحرية السالبة ، في مجتمع ما بعد القرون الوسطى ، يمكن رد عدم الناحية الى الفكرة الانجليكانية عن الحرية التي وعنت بالتحرر من طفيان الملهب المادي وعبادة الأوثان ومن التصور « الانساني » الشمائن للالهيات ، ومن السيطرة الأجنية ، بطبيعة الحال • والمعنى المتضمن في ذلك هو القول بأن معيار الحكم والناحية العملية ليسا مستمدين من مصدر سلطوى انسأني أو تقليد أو تنظيم انسانين ، وانما من « كلمة » ترانسند تالية أو عليا مجاوزة مستبدة من الأسفار المناسبة ، يقر أي « تأويل » كنسي · وبعد اسقاط هذه والكلمة، على العالم الدنيوي ، استطاع الاصان الحر المتطهر الغزويد أيضا

Pupper van Gock.

**'**★)·

بوسيلة للنقد ، ولعله رفض فكرة اعتبار الانسان مصدرا موثوقا في هذه المناحية • ويمكن الرجوع في هذا الشأن الى المعنى المجازي لعبارة « جسمي الملك ، فكما أمكن تطهير القداس من أي عناصر موقتية قائمة بالقعلى ، كذلك أمكن تجريد السلطة العلمانية من فاعليتها على الانسان وما يستخلص من ذلك هو استناد الولاه - كالايمان - الى عامل ترانسندتالى لا غير ويمبارة أخرى ففيما يتملق بالملك ، فان ما يوجه اليه من احترام انما يخص منصبه الجليل ، أو « الجلالة » بالمنى المجرد ، وليس لجلالته شخصيا وعلى أنحاه شتى استطاع الدين المتأتر بحركة الإصلاح الترويد ينموذج أو مصدر شعورى للأيديولوجيا العلمانية ، وإذا استعملنا تعبيرا تاريخيا أمكنا القول بأن كتاب فرانكو جاليا لهوتمان كان اسقاطا علمانيا للكنيسة هو الاسقاط العلماني للمهد التوراتي • ويمثل الكتابان شبيهين رمزيين لتصور المحرية المسيحية • ولتصور المحرية المسيحية •

وبالاستطاعة أيضا الاعتراف بوجود عنصر اتحادى يدل على الاشتراك في الامتيازات ، أو الانتماء لمؤسسة واحدة ، وتمثل ــ بمعنى ما ــ فلي حالة ولاء مستقل عن الولاء الموجه للكنيسة أو العولة • فللنقابات والهن والوطائف وغير ذلك من الانظمة « حرياتها » المعدودة بصفة خاصة ، والتي تحرص على حمايتها ، بحيث لا تستطيع حتى الحكومة انتهاكها دون افلات من القصاص فقد تمتمت الكنيسة الغالبة وجامعة باريس ورابطة المحاس والبرلمان ونقابة المخامين . بل والأسرة ، بامتيسازات وحرمات نست بسرور الزمان ، وحرص الناج على تأكيدها من حين لآخر ، وأضاف اليها أحيانا امتيازات أخرى أو سلخ بعضها ٠ وأن يجدى اتباع المؤرخين الأقدم عهدا الذين ريطوا برباط وثيق بين مثل هذه المتراكبات من الامتيازات المستركة والاتجامات التحررية الحديثة ، وزعموا وجود هوية بين تحديات العاملين في الطباعة ، والأساتذة ، في القرن السادس عشر ، وبين حرية الصحافة الحديثة · أو ربطوا بين حرية الرأى التي تمتع بها أعضاء البرلمان في القرن السادس عشر وبين التصورات الأحدث عهدا " فلا يخفى وجود قيم وأنباط سلطوية في التصورات الأبكر للحرية تتناقض أيما تناقض هي وتصورات القرث التاسع عشر والقرن المشرين • غير أن الاعتراف بالاختلافات لا يعني انكاو الروابط التاريخية • فلا جــدال أن الجماعات الاجتمــاعية والحرفية الأبكر كانت مصادر مقاومة للقوى الساعية الإخداث اطراد في المجتمع وللقوى السياسية الاستيدادية ، وإذا عبرتا عن ذلك بلغة الإبديو لوجيا مبجوز لنا القول بأن عادات وتقاليه وصيغ الاحتجاجات من أجل تحقيق الحسوية

الجماعات قد ساحمت في خلق الاتجامات المتحررة من التقاليد والاعراف ، بل والداعية للثورة في نهاية الامر ·

رابعا: منائح المنصر الاقطاعى، والذي كان - وربما استمر - في التيام بدور المعرق الدائم لسلطة الملوك والوحدة القومية ، وفكرة التعاقد بن الاقطاعين ، والحقوق والواجبات المصاحبة لها لكلا الطرفين كانت مضمرة في الموقف الذي اتخاه متأمر وأميوازه (\*)، وتتشف سافرا في موقف كونديه(\*\*)من معاهدة والارتباطات، وتجلت هذه واضحة في شكايات شتى للمتحدثين باسم طبقة الأشراف، بوجه خاص ، الذي كانوا مرغين على الحرب دفاعا عن « شرفهم » ، أو ضيعاتهم بمعنى أصح ، وأيضا في مسبيل المبدأ الديني والسياسى \* ولقد تفلعات الحجج المستقاة من التشبه مائة بارزة في بيانات أكثر اتباعا للوح العلمية ولقد اعتملت حتى فكرة ما بارزة في بيانات أكثر اتباعا للوح العلمية ولقد اعتملت حتى فكرة سيادة الشعب - بمعنى ما حالى على افتراض يزعم امكان قيام الشعب بالعمل المباشر من خلال وكلائه في ميثونه عن صفوة علية القوم \*

لعله من المحتمل أن يكون من المنالاة ، ومما هو سابق لأوانه تاريخيا توكيد وجود عنصر كلاسيكى في الوعى السسياسي والاجتماعي للحروب الإصلية • فهنائي بصف دلائل على ظهور غلو في التشيع لفكرة الجمهورية ، وكانوا يستشهدون من حين لآخر باسم بروتس لتأييد دعواهم • ولكن وحتى فيما يتطق بقضايا الطفيان والاغتبال ، قان هذا الضرب من التسمح بأنيولوجية القرن السادسي عشر الى التحرر من تقيدها النواحي ، لم تسمع أيديولوجية القرن السادسي عشر الى التحرر من تقيدها باطار المجتمع الاقطاعي وافتراضاته • وهذا واضح حتى في أشد تعبيرات مقاومة مزاعم الحاكم قوة ، وعلى الأخص وليم أوف أورانج في المبلدان الراطئة • اذ استند أورانج في المبلدان الراطئة على اذ استند أورانج مثل دفاع هسة (١٠٠٠ الى حد كبير على اعتراضاته على اذ استند أورانج مثل أيضا دون برابانت ) والماملة التي لاقاما من الإنطاعي الحجج المقاومة

<sup>•</sup> اشتراه تیها کرتیه Conjuration d'Amboise (\*)

<sup>(\*\*\*)</sup>أحد التراد اسرة mode من علمبروا الحركة الكالمائية ، واعل المقسرية من كولديه الأعظم ( ۱۹۷۱ ـ ۱۹۸۱ ) الذي الأستور بمزوية أي الفسالاندرة وهولاندة •

<sup>•</sup> ۱۰۸۲ Apology الله کتاب Hesse (۲۲۴)

ويرتبط بالافكار الاقطاعية - وربما كان هذا الارتباط أكثر اللاقا للملكين المحافظان .. العنصر المدنى في ايديولوجية القرن السادس عشر . وفي هذه الناحية ، كان عند الكلاسيكية العتيدة ما هو أكثر لتقديمه • وباستعمال مصطلحات المفكرين يمكن القول بأن الاتجاء التحرري للمدن التي اعتنقت البروتستانتية في القرن السادس عشر كان متأثرا بهذا التيار الكلاسيكي ، أو على الأقل ، فقد مثلت مزاعيهم آنثذ تواصلا في الاتحامات المرتبطة بالنزعات الهيومانية للمدن ، أو ه للمدن ـ الدول ، الإيطالية في القرن السابق ولكن مرة أخرى يبدو أن الأنماط الوسيطة التي كانت غالمة رغم احتمال أن تكون حريات أهل المدن قد تغذت على النزعة الجمهورية الكلاسيكية ، وإن كانت جنورها المهتدة كان لها طابع خاص • ولقد اكتسب المثل القديم القائل: « بأن هواء المدينة يخلق الحرية ، روحا جديدة عندما أضيفت اليه فكرة « الحرية » الجرمانية السبحية ، وليس من شك ان مدنا حرة كستراسبووج وماجدبووج قد قلعت تطبيقات عبلية لمثل هذه الاتجاهات بانضمامها للمنفوف الأمامية للفاومة الاممراطور شبارل الخامس وبالاستطاعة الاعتمداء الى أمثلة مماثلة في مزاعم المدن الهولاندية عنمد حقاومتها لابن الامبراطور ( فيليب الثاني ) • والتقاء الحريات المدنية والحريات الدينية واضح في حالة فدينة برابانت التي ناصرت و حريات الدين ، على أساس و الحريات القديمة ، التي كانت تمنع الدوق ( يعني قيليب) من ملاحقة رعاياه الا بعد الحصول على ادَّن قانوني، وتمنعه أيضا من فرض الضرائب أو تعيين أجانب لشغل الوطائف تون رجوع للمجلس الأعلى \* وطبقاً لما جاء في البيان المنشور ، قان هذا الاجراء كان شبيها وبالتمائد الاقطاعي، ، واذا انتهك النوق هذه الريات أو انتقص منها ، يحق للبواطنين نكث تمهنهم وقمل ما يرونه الأقضل لعبالجهم ، • ان هذه البيانات التي صفرت من المن الثائرة قد ساهمت على نحو مباشي في نظرية المقساومة الشكلية ، وعلى الأخص عن طريق كتاب ببزا حقوق الحكام ، الذي وصف بأنه تعقيب على الكتاب الشهير اعتراقات ماحدووب ١٥٥٠ ، وكتاب دفاع عن الحرية ضد الطفاء الذي استشهد بالسوابق اللتي حدثت في هولانهة ه

أما الأهم من ذلك ، فكان الأمثلة السابقة التي شربتها مدن سويسرا التي اعتبرت قدوة ومثلا عليا ، وبخاصة في نظر الدعاة الهولانديين ،

وتمززت التقاليد الليبرالية وقويت بغضل التفاعل المتبادل بن حركة «الإصلاح» والكفاح في سبيل الاستقلال عن سافويا · ويعزى الفضل في هذا الشأن الي جيلين من المناضلين مع هذه السلطة • وليس هناك ما هو أنصم دليل على الاتحاد بين الالتزام الديني والاستقلال السياس ( يعني الجانبين الروحي والمادي للايديولوجيا ) من تعهد جنيف بالولاء ، بعسه حرصها على تأكيد الاحتياجات المدنية القديمة مثل حق التملك في المدينة وطلب السماح بالمغادرة أو استيراد السمام الأجنبية وتقديم المساعدة المسكرية عند الضرورة ، وغير ذلك " ثم أضيف الى هذه الحقوق ابتداء من أربعينات القرن السادس عشر ، المطلب اللازم سلفا بأن « يحيا الواطنون وفقا لبادي، حركة الاصلاح وما يهليه الكتاب المقدسي ، وحدث هذا ب طبيعة الحال .. ياسم الحرية المدنية والحرية المسيحية أيضا ، وليس باسم حرية أهل جنيف وحدها • وكتب بيزا بعد الحرب الدينية الأولى مع قرنسا : « نحن مقتنعون أنه اذا سقطت المدينة ، فاني جرانها سيتأثرون بذلك ، بل وستكون كارثة حتى لمن لا يعرفون شيئًا عنها • انها ستكون. نهاية الحرية ، ٠٠٠ أما فيما وراه جبل الألب فقد بدت جنيف في نظرهم وكرا مريعا للهرطقة والعمار • وتراثت لأنطوان قرومنت الذي شعر بالاحباط في موعظة تسببت في نفيه صورة متكررة للمدينة القديمة « سدوم » التي جاه ذكرها في التوراة ( وينسب اليها انتشار الشذوذ الجنس ) وتصورها: البروتستانت كأورشليم جديدة وجمهورية جديدة أعلى أن الجبيع قد اتفقوا على اعتبارها رمزا معبرا عن أيديولوجية حركة الاصلاح الديني .

ومثلت مدينة لاروشيل في فرنسا مثلا كلاسيكيا للتحدى المدنى و الاروشيل مدينة يرجع تحررها إلى القرن الثاني عشر على أقل تقدير ، وكانت تزعم أنها تصعت بهذه الحرية بفضل التحصينات التى أقامها يوليوس قيصر و وقبل ١٩٠٠ ، كانت المدينة تمتز باقامتها لمجلس نيابي ، اتبع مثل برلمان باريس النموذج الذي كان متبعا في روما ، قكان يتألف من مائة عضو و وفي القرن السادس عشر نظر ألى الحريات المدنية في الاورشيل على أنها مصدر تهديد ، بعد الزعم باتجاه الأهاني الى تسليح أنفسهم ضده حسلالة ، الملك ١٩٣٤ و وأمكن حسم تمرد لاروشيل على أنها مصادر تهديد ، بعد الزعم باتجاه الأهاني الى تسليح على أنها مصادر تهديد ، ورامكن حسم تمرد لاروشيل علم غير أن المسألة الدينية بدأت تغير القلق ، وراينا فرنسيس الأول يكتب غير أن المسألة الدينية بدأت تغير القلق ، وراينا فرنسيس الأول يكتب أصيبوا باوئة من جراء تأثرهم بهذه الأخطاء الموترية اللهيئة ، ولقد شكلوا جماعات تجوب طول البلاد وعرضها وتحدث ملا حصر له من الفضائح ، واستطاعوا نشر معتقداتهم التحسة الفسألة ، وهذا أمر لا يسر الخاطر ،

غير أن عدم رضاه الملك لم يحل دون انتشار الهرطقة ، خصوصا بعد أن لاقت تأييدا من الأسراف وفي ١٥٥٨ ، تم الابلاغ عن جوقة من الممثلين البرايي من يسخرون من الطقسوس الكاثوليكية في حضرة الملك الزائر لناذر وقرينته وبعد ذلك بأوبع سنوات ، أثارت مذبحة مدينة فاسي(م) «حالة من اليوس والدعوة لتحطيم الاوثان» ، ما لبثت أن تصاعدت وتحولت الى عبراع مسلم و وابان ستينات القرن السادمن عشر ، عملت لادوشيل الى المطالبة باحترام و خرياتها المعريقة » وطالبت أيضا بحرية أحدث من ذلك هي «حرية الضمير» ويقدوم ٢٠٥٧ ، كانت المدينة قد تحولت بالفعل الى جمهورية مستقلة ، وابتدعت أسطورة منافسة لجنيف وشاركت بصفة مباشرة ، في الجانب المدني لدعاية صبعينات القرن السادس عشر ،

وفي الحركات الأبديولوجية للقرن السادس عشر ، برز دور العنصر القومي على نحو لا يبكن انكاره ٠ غير أن دوره كان على نحو ما غامضا وخداعا ، بل وكان مصدر فرقة لبعض أنصار ، القضية ، الانجليكانية السياسية • وحدثت هذه الظاهرة بوجه خاص في الامبراطورية التي رفع فيها لوتر راية القومية في خطابه ١٥٢١ ضد المؤسسات الكنسية \_ وبلا حرص - ضه الامبراطور ، وفي البلدان الواطئة ، استندت الحركة القومية ... الى حد كير ... على المساعر المناهضة للاسبان ، وبدت أشبه بجبهة شمسة ذات اهتمامات اقطاعية ومدنية وانجليكانية ، وافتقرت من جملة نواح الى القوة التي تساعدها على صد الميول الانفصالية المتدة الجذور • وفي قرنسا ، كان الموقف معقدا أيضا • وربما صبع القول بأن ضروب البلاغة والمحاجاة كانت تتبتع بروح قومية عاتية عند الغالبين والهجنوت عمر أن طرقى النزاع كانت لهما تحالفات مع القوى الغربية متزايدة التشوش . فهناك \_ من ناحية \_ التحالف مع الإيطاليين والاسبان • وهناك من ناحية أخرى تحالف مع الألمان والسويسريين والهولانديين ، ومم الانجليز بقدر قليل • والنتيجة لذلك ، والتي كشفت عن وجود مفارقة ، هي أن تصبيع القومية في المدى القصير على الأقل قوة أيديولوجية • وليس من شك أنه مما يدل على تزايد قوة الحركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر ، استطاعتها مقاومة الروح القومية ، بل واستغلالها أيضا .

وبوجه عام · لقد قامت الحركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر بدور بارز فذ في الأقاليم · وعكست في صياغة مبادثها المآزق والاعتمامات الانسانية المباشرة · كما أنها استشهات ببعض السوابق

<sup>(</sup>水) مدينة في تورماندي بشمال فرنسا · واسمها الحالي كالقادوس Cavedos

والتقالم الخاصة • غير أنه حدثت معاولات للتغلفل قيما هو أبعد من التاريخ والقانون ، بل والأسفار القدسة ، والتحليق في الاتجاهات والبرامج، لبلوغ آفاق فلسفية • وفي هذا القام ، عاود الطهور القانون الطبيم. واللاهوت العقلاني كوسائل لاضفاه الشرعية ، وحل العقل والقيم الكالية محل العادات والأعراف الإنسانية • وكما بلت الأنظمة الملكية وكأنها تستنه الى المقل ، كذلك اتجهت الاتجاء ذاته معتقدات التعاقد الاجتماعي والسيادة الشعبية • ورثى في تهاية الأمر أنه بغض النظر عن مزاعم القانون الوضعي مغان الله يختار ، والشعب ينصب ملكه، (<sup>4</sup>) ، ويمقدور أطراف النزاع أن تختار أحد شقى هذه العبارة ، أو كليهما لتبرير طريقتها في العمل ، ويصم مذا الرأى أجنما عن المقاومة الفعالة • فمن الصيغ التي تواست هي والعقل والقانون المدنى أيضا القول بامكان استخدام القوة لصد القوة والتقت في مؤلفات الفيلسوف بودان \_ وعند الملك السفاح بوجه خاص \_ جميع المناصر التي ناقشناها آنفا ، وما هو أكثر منها ، وألفت نظرات تركيبية عن حالة الإنسان ، كما هو بالضرورة ، أو كما يتعين أن يكون باستعمال مصطلحات من علمي الاجتماع والسياسة • وانتقلت نظرات القرن السادس عشر في القاومة والثورة في صدورة متسامية الى سلسلة من الأجيال المتعاقبة للأخلاف لكل منهم مفضلاته المحيرة ، مثلنا ، وعند أمثال روسو وجون آدم ٠

#### نهاية الايديولوجية

وعلى نهاية سبعينيات القرن السادس عشر ، كانت الافصىاحات الاصامية عن ايديولوجية الهجنوت قد انتشرت وأحدثت أثرها ، غير أثنا اذا استندنا للى لفة الكم ، سنرى أن ذروة المد للمعاية لم تكن قد حدثت بعد ، والأمر بالمثل فيما يتماق ببعض أسوأ بشاعات ولطائع الحرب الأهلية والجرائم الشخصية ، ومن ناحية الخلاف السياسى ، فأن مستوى الشجيج قد طل يتصاعد حتى ١٩٨٨ على أقل تقدير ، يعنى السنة التى شهدت الخفاق الأرمادا الاسبائية ويوم فرض الحصاد على باريس واغتيال الموق الشاب دوجييز (١٩٠٠) وأعقبه في السنة التالية اغتيال منرى النائث آخر ماولي الفالوا ، وفي ١٩٥٠ ، نشر منرى المنافري تصريحا على غرار الصيغة التى نشرها كوليتي وكوندية قبل ذلك ، ولكن بعد ذلك بأربع صنوات ،

Eligit Den: et constituit Regim populus. (\*)
د المدين وهذه (\*\*) کارمينال اللورين وهذه (\*\*) کارمينال اللورين وهذه (\*\*)

وبعد وفاة دوق انجو ، واتضاح عدم حدوث مشكلات مترتبة على مصرع صنرى الثالث ، أصبحت نافار هي الوريئة المحتملة ، واكتسب حزب الهجنوت الشرعية ، واتبع اتجاها محافظا ، ومن آيات ذلك ، استيماد موتبان الاشارات الى مبدأ النظام الملكي المبني على الانتخاب في الطبعة الثالثة من كتابه فرانكوجاليا ، ومن ناحية أخرى ، اشتد ساعد الجناح المصادى للكاثوليك وكنيسة روما ، وبخاصة سنة ١٥٨٥ عندما تفاقمت حدة الانهامات الموجهة في المنشور البابوى اللي حرم نافار وكونديه من رعاية الكنيسة ،

ومن الآن قصاعدا ، سنرى انتقال الحزب الكاثوليكي في فرنسيا مرغما الى موقف الممارضة • ولكن ما حدث من تغير في الأوضاع، والعكاس دور الغريقين لم يحل دون استمرار الشكل العام للصراع الإيديولوجي على حاله • وتشعل الحكام الكاثوليك وأعيان المدن في اصدار التصريحات ضد من حاولوا ، باتباع شتى الطرق القضاء على الديانة الكاثوليكية والعولة الكاثوليكية ، • وكشفوا بدورهم عن الأسباب التي حالت دون امتطاء الكاثوليك للسلام ، واتهام الملك هنري الثالث ، بالطغيان ، على أنه من الناجية الإيديولوجية ، قان أسلحتهم كانت قد أعدت لهم ، فتبشيا مع ما جاء في نشرة صدرت ١٥٨٩ : « الهجنوت هم الذين مهلوا الطريق أمام الكاثوليك ٠٠٠ ، وفيما يخص حجج المقاومة ، يقول الكاتب : و يقينا أو انتحل المتمردون أى علة ، وتوافرت القدرة على امتطاء السلاح واعلان الحرب على الملك ، فإن قوتهم ستزداد لو ناصرهم الكاثوليك الذين امتشقوا السلاح لتحطيم الهراطقة ، • وهكذا لم يتردد الدعاة الكاثوليك عن الاستمانة بمعتقدات الهجنوت ، كمبدأ النظام الملكي القائم على الانتخاب الذي روجه بيزا وهوتمان وبارنو ، بل وذهب بعضهم الى حد تاييد فكرة استباحة دماء الطفاة ٠٠٠

وساعدت احدى الأفكار التى اشترك فيها الطرقان المتنازعان على
إيقاء النبران مشتعلة ، هذه الفكرة هى الزعم القديم بأن الاختلافات الدينية
ربما كانت أسوأ عاقبة من اتباع الاتجاه الخاطيء ، ولم يسف طويل وقت
على مذبحة سان بارتولوميو حتى وأينا أحد أنسار النظام الملكي يقول :
« أن محتقرى الدين هم الذين سيدمرون الجمهورية ، ، ومن هنا نجط
لويس دورليان (٣) يشمع بالفرع « من النفر عديمي الاكتراث والذين
لا يبالون بانقاذ أي شخص اذا كان من أتباع عقيدتهم ، ، وربما كان
الاسوأ من ذلك هو محاولة اخفاء الاختلاف أو تمويهه « يمني باتخاذ موقف

<sup>(</sup>大) Louis Dorléans (خ) کاتب ارنسی اشتهر بضدة هجرمه على اللك هنری الرابع ملك فراسا ۰

المراوغة أو المواوبة ع كما قمل الهجنوت بالذات ، كما يفهم ضمنا مما دكره دورليان • وشعر الدكتور دولوريه (\*) بالضيق من عصبة المنحوفين أو المعوجين والحنثويين الذين يراوغون في آوائهم ابتغاء للجفاظ على ممتلكاتهم ووظائفهم بادعاء تأييسهم للمذهبين الدينيين ، وياله من منطق جدير بمكيافيللي ! • ومساد مجادلات السنوات الأخيرة من الحرب الدينية استعمال اسم هذا الفلورنسي المنافق ( ماكيافيلل ) الماصل على الدكتوراة في الطفيان ! على حد قول و أحد الكاثوليك الطيبين » •

ومرة أخرى اذن تمحورت الشكلة حول تعريف المنطلع المألوف : « السمياسي » والقصود به ؟ بعد أن ازداد الربط بينه وبن الإباحي والإماحية والإلحاد بل والماكيافيلية • وكانت كلمة و بوليتيك ۽ في وقت ما علامة تشريف كما كتب أحد أصحاب النشرات ١٩٨٨ ، اذ كان صدا الاسم فيما مضى يطلق على الحاكم العادل والسيد الحسيف الذي يعرف كيف يحكم المدينة بالاعتماد على العقلية المتمدنة ، وكيف يخلق الوئام بين الأطراف المتنازعة والمسالح المتفرقة ، ولكنه يقترن الآن بآلاف الشرور • فهو يدل على الرعب وافساد النظام والقذارة واستحقاق الازدراء ، بعد أن أساء اليه أمثال هؤلاء الناس ، • وأردف الكاتب قائلا : « إن شرف البوليتيك هو شرف الثعلب الذي لا تبتعه عيناه عن التحديق في الحاكم ، والذي بقر كل ما يقول أو يفعل ضد الله ٠ ان ما يتصوره كترون عن خلق المجامي يمكن أن ينسب بالمثل ال السياسي • فهو يبدو من منظور أي مؤمن من المسيحيين الأردياء » • وقدم كاتب آخر قائمة وافية بالأخطاء التي تتصف بها العقلية السياسية ، ومن بينها و وضعها الأولوية للمسائل المدنية والسياسية للدولة ، وتتخذ ههذه المسائل عنده الصدارة فوق الدين ، و واعتقادها احتياج الحفاظ على وثام الأحوال المدنية مراعاة متطلبات جميع ما ظهر من أديان ، • وما يستخلص من مثل هذه الآراء هو الكشف عن الارتباط بن مهف جميم الهجنوت والبوليتيسك وأههاف الداعرين والابيقورين والملحمدين ، ، وجدارة جميم همذه الأهداف بأن تنسب الى الملحه ماكيافيللي والذي يتقبص دوره انجليكانيو عصرنا يعنى الساسة أو البوليتيك ، بل وأشار أحه الكتاب الى أن من أعراض الماكيافيلية العزوف عن المساركة في الحرب شنه العدوان الديني ٠

على أأننا نلحظ فى ذات الوقت وجود علاقات دالة على حدوث تفهر فى المزاج العام • فحتى قبل مذابع منان بارتولوميو ، شعر بعض الناس بالإحباط بعد أن فقدوا تحسمهم للقتال • فحتى أحد المؤلفات التى اشتهرت

(¥)

بتشجيمها للاقتتال فانها قد أوجعت أحد أسباب الحرب الأهلية الى وجود اناس لا يعرقون مهنة أخرى غير مهنة الحرب وشعر جاك كوياس رغم دفاعه عن موقف الحكومة بازدرائه لطفيان هذه المشاحنات على النشساط الملمى ، وكتب يقول : بما قرأت وما سمعت قط عن عصر فاق عصرنا في انفتاح نفسه للنميمة ٠٠٠ ه فلقد غمرت الروح الحربية كل نواحى الحياة ، واتجيت بعض الشخصيات الراجحة المقل ، ومن أبرزهم مونتاني ، الى الاعتقاد بأن أخطر مشكلة ليست الخلاف حول اللاهوت ، ولكنها كامنة في الطبيعة المبشرية بالذات ، فكما قال صاحب هذه الأبيات الشعرية :

الفيل ضخم والأسه قوى والنمر مفترس ، ولكنهم جميعا لا حول لهم ولا قوة فياستطاعة الإنسان أو رهط من الناس

ذيع جبيع علم الوحوش ٠

وأشار بعض الساسة لمناهضة مثل هذه النوازع بالالتجاء الى المنف المتخفى في شكل « الاعتدال في الحماسة » • وكتب واحد من أبرز هذه النخية : لقسد سميناهم بالساسسة لأنهم عازقون عن غيس أصابعهم في دماء المسيحين » • ويصح وصف هذه الحالة بحالة استيقاط للفسير •

. وبزغت توجهات بين الهجنوت بالتزام الواقعية اثر النتائج المدهرة للحرب • فيعد أقل من عشر سبنوات من دق جرس الخطر (\*) وجه بارنو مشروعاته الفياضة الى حصر النفقات الاجتماعية والاقتصادية للحروب • وجات نتائجه مترنحة • واستمر بارنو يجادل في هذه المسألة • الفرانكو جاليه » ، ويتحدث باسم السياسي ، واعترف في كتابه المرآة الفرنسية بأننا اذا عكسنا المحادلة الغالية المتيدة ، سيتضح لنا أنه لا وجود في فرنسا « لأله أو ايمان أو قانون » • • • فرنسا « لأله أو ايمان أو قانون » • • •

وهكذا نصود الى النخمة القديمة التى ترجع الى ماقبل الحرب الأهلية ، عن التسامم الدينى و والمسائحة ، او بالأحرى للوسائل المقدة للاعتراف المقاد و التساوية القانونى والتساوية القانونى ، وقبل مذبحة سان بارتولوميو ، اقترحت و احدى دعوات السلام و شروط مثل هذه التسوية ، فاعترفت هذه النشرة و بوجود صيفتين للدين فى فرنسا ، وما بقى لا يتجاوز تحديد القواعد المناسبة لكل صيفة منهما » : للتأكد من عدم حصول أى طرف على مسيزات تفوق معيزات الطرف الآخر ، وأننا نتمتم بحريات

متساوية ، وننعم بنفس الحقوق في ديننا ، وساعد النزوع الي تعويل الخلاف في الربع الأخير من القرن على تعقيد هذا الحل ، ولكن لم ينح في الأفق أي بديل آخر ، فلقد أوردت نشرة ترجع الى ١٥٨٦ الحجج التي أدل بها سفراء ألمانيا يلتمسون فيها الرحمة للانجليكان الفرنسيين ، وينشدون الإهتداء الى حل سياسي للاختلافات المدينية ، فكما تحتاج الأصرة الى كيان مستقر وسياسة حكيمة (م) لتنظيم الملاقات بين الزوج وزوجته ، كذلك يحتاج المجتمع الى ترتيبات معقولة ووسائل ليسسيد الملاقات المتبادلة بين التجمعات الإيدولوجية ، وربها بنت عناك بعضي منالوات ومطاعفات في الانفاقات السياسية بين أي طرفين ، وكانها ضرب منالسج المنافرة على المتختة ، ولكن في أعقاب سان بارتولوميو ، ظهرت سياسة الحلول الوسط كسياسية يتبعها حزب يمكن التعرف عليه ، واكتسب الخاعم القوسية بعله ، واكتسب بنا المارة الفرنسي ، بيد أنه . فانه لم يحتج بتأثير يفوق أشد الايديولوجيات وهنا ، باستثناء معارضته للتضيم لروما .

ولست أظن أن وجوب استعراض الأنماط الايديولوجية المقدة في الربع الأخير من القرن السادس عشر يحتمل أي خلاف • فلقد تمساعد تيار الدعاية إلى آفاق قصوى جديدة ، وحدث ارتفاع مماثل في طابع المجادلات ، وابتكرت الانتلجنتسيا التي تيسر وجودها بغضل الطباعة ، ابتكرت جميم أنواع التخصصات ، ومن بينها حرفة الدعاية ذاتها • وتحول التطرف والتجريح الشفهي الى حرفة ، وأصبح من الأمور الشائمة المالوفة، وعلى الأخص عنفما تعزز بالعنف ، وبشبتي أنواع اثارة الاضطرابات التي لم تشترك الا في القليل من المظاهر هي والمساحنات العلنية ( التي كان يبوح فيها كل طرف بسخائم نفسه ) لأى جيل أبكر باستثناء الاشتراك في القوة الدافعة الشعورية المستماء منها • واستمرت الأنماط الايديولوجية رغم ما حدث من خلط بين المسالح السياسية والمسالح الدينية • وبزغت قضية الاغتيال المدير للطغاة ، إلى جانب أحداث الاغتيالات العابرة كقضية تستأهل المسارحة ، وظهرت أيضب أفكار تتمحور حول مسألة سيادة الشعب ، بل وشاعت التضرعات لصالح الأبتام والمعرزين وضحايا الصراع الأهل ، ولم ترتكن الى أساس سلطوى ما أو الى قضية بعينها • واذا نظرنا من ناحية الجانب البلاغي والجانب السلوكي والجانب التنظيمي سيتضم لنا أن عبليات النشر حينذاك التي تبثلت في أشكال شتى قد دارت حول نغمة واحدة بدت كأنها امتداد لنفس العملية الإيديولوجية . والملفت من تاحبة المنظور الذي اتبعناه هنا هو تفاهة دور الصادر التي

<sup>(</sup>x) bonne police ولمله يقمد آيتنا وجود ما يشبه الشرطى المتدور - المنز المدارهات \*

انبعثت منها هذه الايديولوجيات ، والتكرار الأجوف لأغلب المعاية • أما، ما يبدو ذا أصية فهو نزايد الميل لانهاء الصراع الحزبي وتحقيق استقرار قومي وتضاهن قومي على أسس صياسية •••

وهكذا عاد منرى الرابم الى ديانة ماكيافيلي ( على حد قول بيزا ) ٠٠ وبعه الترحيب بعودته الى الكاثوليكية ، خصوصا من قبل اكلبروسه الغالى ،. وتتوبيجه في شارتر ، وعودته الى باريس ، شرع الملك في اعادة الأمور. الى تصابها ٠٠٠ ونهضت الدعاية مرة أخرى عن طريق النشر بدور ملحوظ في اعادة تزكية النظام الملكي والوحدة القومية • وصدرت سلسلة من الفرمانات واللوائح متضمنة برنامج اعادة الأحوال الى سابق عهدها في كل جوانب المجتمع الفرنسي ، فتم حصر التمرد في أقل عدد من المدن ، وعاد البرلمان وجامعة باريس لمارسة نشاطهما ، وعادت حريات الجمعيات. الأهاية الى سيرتها الأولى ، وبذلت الادارات ومختلف الصالح جهودها لاعادة توطيه النظام • واستغرق تحقيق الاستقرار الديني جملة سنوات ، ولكنه اتبع الخطوط العريضة للوائع التي صدرت في عهد أبكر ، وبعد. اتباع هذه السبل السياسية ، استقرت أحوال النظام الملكي الفرنسي والمجتمع بجميع أركانه ، يعنى الدين والمدالة والشرطبة ، وأمكن كبع. جماح تجاوزات المساحنات ، وان كانت حالات الضيق والتوتر قد. استمرت ، ولكن باستعمال لغة السياسة بمكن القول بأن حركة الاستعادة. التي حققتها و البوربون ۽ قد مثلت و نهاية الايديولوجيا ۽ ، بالنسبة لهذه. الحقبة على الأقل •

على أن هذه الحالة لم يتجاوز كونها تعبيرا سياسيا عن الروح التي بلغت ذروتها في أواخر القرن السادس عشر ، وقد الصبحت الآن واضحة جلية ، اذا لم نقصر كلامنا على الوجات الصاعدة وقرع الطبول وصخب النشرات و لا تظهر هذه الروح بجلاه آكبر من ظهورها عند الأعلام معن شعروا بالاحباط ( من أمثال ميشيل دى مونتاني ) الذي آثر العزلة حتى قبل مذابع سان بارتولوميو ، واعتكف للتأمل الذي لم يقتصر على استشفاف بواطن وعيه ، ولكنه اتجه أيضا الى دراسة مستويات الحياة الاجتماعية بواطن وعيه ، ولكنه اتجه أيضا الى دراسة مستويات الحياة الاجتماعية كان يشيد و بالآنا ، الا أنه نبذ الآنانية وداه ادعاء التعالم الشائع بين المفكرين ، ونعب الخلاف ، وغير ذلك من الانتفاضات والاساءات التي لحقت بغن الكلام ، وقال : « ما ألحق أي عن اضطرابا في المالم يفوق ما الحقه المنح به » ولم تكن أحداث المقاضة السيئة السمة في عصره الا امتلاها لهذا المرض ، وأدف قائلا : « الباعث الأول لقضايانا هو تفسيرنا لهذا المرض ، وأدف قائلا : « الباعث الأول لقضايانا هو تفسيرنا لهذا من هذه الأوضاع ، ولاحظ مونتاني ما طرأ من تبدل على الدين ،

، وعلق قائلا : « ما الذي رئى أنه الأجدر بالاتباع في فرنسا على عهدنا الحالى ؟ » ، فهناك من قذفوا بنا نحو اليمن ، ومنك من القوا بنا تجاه اليسار ، ومناك من القوا بنا تجاه اليسار ، ومناك من وصفوا هذه الحالة بالسواد ، وآخرون وصفوصا بالبياض ، واستقل الطرفان هذه الأوضاع بطريقة متماثلة لتحقيق أغراضهم المنيفة الطهوحة » ، واستنكر موثناني حالات الحاسة الدينية المصاصة : « انظر اللى المصاصة ووصفها بأنها لا تزيد عن مظاهر أنانية متفطرسة : « انظر اللى الوقاحة المربعة لترزها ، والى تحجيج لتحريزها ، والى تم ابتحدنا عن الدين ، فنحن نرفض الأشياه ، ونعود اليها ثانية ، أي نسير تبعا للموضع الذي ومتنا فيه الإحداث وسسط المواصف .

ولا يمكن الوقوع في لبس عند فهم ما يشبر اليه مونتاني هنا ، فان ما يعنيه كان ما يدعى و بتسبيس ، (\*) الحركات الدينية ، غير أن مونتاني قد ناب فوق كل ذلك البراعة التي أبه تها الأطراف المتنازعة في استغلال الدين • واتهم البعض لأن العدالة التي نسبوها لأسباب بالذات كانت مجرد مزاعم « كتلك التي يجهر بها المحامي · ولم تكن هنبعثة من وجدان أحد أطراف المجادلة ومشاعره ، وتجلت هذه الازدواجية بصورة . أوضع عندما انعكست مواقع الأطراف ، أي ما حدث ابان منتصف ثمانينات القرن السادس عشر ، وما صحب هذا التحول من تفساق ثوري زآه مونتاني مثرا لأشد تقزز : « أن خذم القضية التي تبدو في مثل هذا المطهر الوقور: هل يحق الأحد الرغايا التمود وامتشناق السلام ضد حاكمه ددفاعا عن ألدين ، و قعليكم الله تتذكروا كيف اتخذت الاجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب في تفوهات أحد الأطراف ، واتخذ الطرف الآخر الإجابة بالنفي على هذا التسماؤل في دفوعه ٠٠٠ وعليكم أن تنصنوا والستبعوا هل استطاعت الأسلحة احداث صليل عند أحد الأطراف عنه . دفاعه عن القضية بدرجة تفوق الصليل الذي أحدثته عنه الطرف الآخر ه • اهنا بالتأكيد كانت « نهامة الابدولوجيا » •

#### المراجسع

- Frederick J. Baumgartner, Radical Reactionaries: The Political Thought of the French Catholic League, 1976.
- Philip Benedict. Rouen During the Wars of Religion (1981) ?
- Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (1979).
- 'Carlos M. N. Bire, War Against the Idols : The Reformation of Worship from Brasmus to Calvin (1986).
- Jutian H. Franklin ed Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century (1969).
- Robert M. Kigdon, Geneva in France 1555-1563 (1956)-
- Quentiz, Skinner, The Foundations of Modern Political Thought Vol. 1 The Age of Reformation 1978.
- Alfred Soman (ed) The Massacre of St. Bartolomew's Day Reapraisails and Documents (1979).

## كوبرنيك والشورة العلمية

## ادوارد جسرانت

قام اتجاه جديد للفروض العلمية يدور هام في الثورة العلمية في القرن السابع عشر ، وتكشف هذا الإتجاه لأول مرة فيما حققه كوربنيك ، وعلى الرغم من أن المدرسين في العصر الوسيط قد استعانوا بالمروض على الدعاء ستى ، فان هناك فرضين من هذه الفروض قد انتخذا الصدارة من حيث الأهمية ، أهمها هو الفرض اللغمى في « التجاوب والغاهرة ، وهو تصور مستحد من البوثان القيمة ، ويعا المؤرة ، بعد الفرض مجرد زعم مناسب لتفسير الظاهرة دون نظر لحقيقته الغزيائية أو زيفها ، وثهة الجياه آخر يتعلق بالفروض أو الاشراهبات عن العالم هو ما يعد مستحيلا على عمني متعارضا هو والطبيعة ، والفروض من النوع الأخر من المورض (\*) ( يعني التي تتبع الميال ، والمؤرض والمعليات الطبيعة ، كما فهمها ارسطو ، وبحث من تعد نتائج لتعارض والمعليات الطبيعة ، كما فهمها ارسطو ، وبحث من تعد نتائج مثل هذه الفروض مستميوية أو مهكنة ، ولقاء تضمنت معظم الفؤياء الموسطة والكوليات الوسيطة ، - ولم تقل كلها - تصويرا أو أكثر عن المؤرض ،

واشتلف كوبرتيك عن هذه التفارة عندما توقف عن البالاة باللتهاوية والتفاهرة، عندما لما الى فروض متفيلة لا يمكن التيقن من صحتها او: ريفها • ففي تفاره ، وايضا في تفار خلفائه من العلماء المشهورين لابه ان يطرح الفرض شيئا ما واقعيا او حقيقيا عن طبيعة الكون ؛ حتى وأن لم يكن الفرض المان قابلا للمشاهدة الباشرة • ففي تقن كوبرفيك ، فأن الفرض القائل بأن موضع الشمس هو مركز الكون ، وأن الأرض الدوب موليا مشيل اى كوكي تشر هما فرضان لا يقتصر أمرهما على التجاوب والظاهرة على تمو افضل عن الفرض التقيدى الذى رأى الأرض مركز الكان أورش على التجاوب

Secondum imaginationem. (\*) وترسف باللاتينية

الله عن مجلة Journal of the History of Ideas الله عن معلل Late Medieval Thought, Copernicus and the Scientific Revolution.

الكون ، ولكنهما تعيزا يصحتهما بالضرورة ، فلن تصبح النتائج الا اذا استطاعت المندمات (او الفروض) اعطاء هذه النتائج الصحيحة • وتشجع كويرنيك بغضل ايمانه الحماسي بصحة هذه الفكرة الجسـورة الأعلن حقيقة النظام الفلكي الذي يتمحور صـول الشمس ، ويذلك بنا شـورته العقيمــة •

كما هو معروف ، لقد نوقشت مسألة امكانية الدوران اليومي للأرضى في القرون الوسطى ، قبل التصريحات الثورية التي جاهر بها كوبرنيك(م، ولم يحدث النقاش الذى دار في العصر الوسيط \_ بقدر نما تعلم \_ أي تأييد لمذهب دوران الأرض ، ومن ثم يكون كوبرنيك عندما اصر على الثول يوجود حركة دوران يومية لملارض حول نفسها ودوران الأرض منويا حول المسمن ، قد انقطع انقطاعا خطير الشمان عن السلاقه من العصر الوسيط ،

وعندما ركز العلماء انتباههم على المنجزات الأساسية لكويرفيك ، قانهم استمانوا بانقطاع مثير آخر يبدو مرتبطا بعرى لا تنقسم بداهبه المديد - اذ كان تصوره لهمة ودوو الفرض بعيد الاختلاف عن تصور أسلافه ، بحيث يصح اعتبار هذا التصور الجديد قد رمز الى ابتعاده المسديد عن التقليد المدرسى ، بقدو يكاد يتماثل وابتعاد ملحب في الكونيات التقليدية -

ويرمى هذا البحث الى اجمال بعض العواهل التى ساعدت على تشكيل التضور إلوسيط للفرض العلمى ، والتدليل على هذه العوامل مثلها بدت في التقاش الفغل لفكرة دوران الأرض ، وتأسيسا على ذلك ، فقد كشف التجاه كوبرنيك عن الفجوة التى تفصل نظرته عن النظرة التى سادت في المقرون الوسطى ، وما من شك أن كوبرنيك قد أثبت أنه الرائد الفعل لاتجاه أساسي للفاية نزع معظم الشخصيات الكبرى في الثورة العلمية لي أحو أد أخر ساللاعتقاد به ، يعنى القول بأن المبادى، الأساسية التى تتخذ شكل المفروض والافتراضات عن الكون يجب أن تتصف بصحتها من الناحية الفزيائية ، ولابد أن لا تكون خلاف ذلك ،

ولقه اتصف التصور المدرس الوسيط لدور الفرض في العلم بعجم تمقيده • إذ كانت النظرة المدرسية وليدة ثيارين من المحتمل أن يكونا قد العتزجا • أو غزز كل منهما الأخر على أقبل تقدير ، فمن ناخية حان مناك تمسك عام بالمبدأ الفلكي القديم عن و التجاوب والظاهرة ، • ومن ناحية أخرى ، فان عددا من الثيارات الفكرية قد تولدت من المشتكلات الخاصة التي انبحث في نطاق التقليد المحرسي ذائه • • •

<sup>.</sup> De Revolutionhus, Commentariolus من گتابی (★)

وكانت الفكرة المقدة « للتجاوب والظاهرة » معروفة على نطاق واسع ومقبولة في القرون الوسطى • وفي صورتها الوسيطة ربيا كانت مستمدة من تعقيب سمبليكوس على كتساب أرسطو عن السسماء الذي ترجم من اليونانية الى اللاتينية ١٩٧١ • ويقول سمبليكوس في معرض تعليقه على الكتاب الثالث ــ الفصل الأول : « ولكن لعل أقلاطون والفيئاغوريين لم يعترفوا بأن الجوهر الجسماني من ناحية مطلقة وحقيقة عبارة عن جمع المنتات ، ولعلهم فعلوا متلما فعل علماء الفلك • قيعضهم اعترف ببعض فروض ، واعترف آخرون بفروض أخرى ، دون أن يؤكدوا تأكيدا تالها وجود حقد الآليات بالفعل في السماء • فاذا كانوا قد اقترضوا أي يؤرض من هذا القبيل ، فانما يرجع ذلك الى تجاوبهم والظاهرات بنسبة فروض من هذا القبيل ، فانما يرجع ذلك الى تجاوبهم والظاهرات بنسبة الحركات الدائرية أو المطردة لجميع الأجرام السماوية ، فاقد اعتبر صؤلاء التي عمير منال هذه الأشكال التي عمير كانية لتفسير سبب الوقائع ، ولقد استرك في هذه النظرة مع معيد معيد مسبليكوس امثال توما الأكويني وجان بوريدان ونيقول أوريزم والبرت السكسوئي ، وبيد دايل (\*) وغيرهم كثيرون • • •

واشتد تعزيز هذا المذهب القبول على نطاق واسع بفضل بعض التيارات الهامة التي مثلت الجو الفكرى في أواخر القرون الوسطى ، فلقد خلق السراع بني الفلسفة واللاهوت الذي بدأ في القرن الثالث عشر ، وتصاعد في القرن الرابع عشر روحا مبتماة عن اليقين ، وأميل في أغلب النش للتشكك في الكثير من القضايا البادية الوضوح والحقائق المبرعنة عيافيزيقيا و وشاعت في وصف الحجج والبراهين كلمات مثل واقتراضية و ه محتملة ، و بخاصة في اللاهوت ، وأيضا في الحجج المفلسفية والمعلية التي تناولت مسائل اللاهوت ، وإيضا في الحجج بعض العوامل الهامة الكامنة وراه هذه التيارات ،

اتبع تقديم تراث أرسطو الفلسفي ومباحثه العلمية في القرن الثالت عشر تفسيرا حتمى المنزع للطبيعسة واستعين بفكرة قوة الله كوسياة لاخراج مراجع مدرسية (اسكولائية) يتبع فيها الاستدلال في مسائل اللاموت والفلسفة المبادى، المتافزيقية الأرسطية ، ومن المظاهر الهامة التي انبثقت من هذا التطور المذهب الرشدى اللاتيني ( نسبة الى ابن رشد ) والمذهب المصاحب له عن «الحقيقة المزدوجة» (شم) فحقائق الملسفة التي تدور حول النظام الطبيعي قد تتعارض هي وحقائق اللاموت التي

Pierre d'Ally. (\*)
Double truth. (\*\*)

تتناول النظام المجاوز للطبيعة • وما يستدل من هذه الحالة هو التجاه الله الى تبديل النظام الطبيعى بالاستعانة بمؤثر يجاوز الطبيعة • ومن ثم فلا يستبعد أن ينظر الى ما يعد حقيقيا في المستوى الطبيعى على أنه زائف في المستوى المجاوز للطبيعة ، والعكس بالعكس • وبدا مذهب « الحقيقة المزدوجة ، انحرافا عن أى أمل في احداث مصالحة بين الفلسفة واللاهوت كما ترات على سبيل المثال لتوما الاكويني •

ويصر بير دوهيم على القول بأن ادانة ١٣٧٧ قد عادت بنتائج نافعة على الإبحاث الملية ، لأنها حررت العلم الوسيط من الخصوع لأهواه الميتافزيقا والكونيات الإرسطية ، وشجبت القضايا التي ترتبت على هذه النتائج القول بمجز الله عن تحريك الكون في حركة مستقيمة ، أو تعدته على خلق كثرة من الموالم مما ترتب عليه الاقتراب من ظهور مجادلات حول المكان د الحواه ، ووجود هوالم أخرى ، مما صاعد على تنشيط المخيلة العلية

ورغم ثناه دوهيم ، الا أن الأثر الشامل للددانة كان اضعاف الثقة في البراهين الميتافزيقية للقضيايا الفلسفية والعلمية ، التي تجاوزت أو للبست المجال اللاهوتي على نحو ما ، وفيما يتعلق بمذهب و الحقيقة المزدوجة » فانه استطاع تخطى كل العقبات بعد أن رئى خضوع حقائق الميتافزيقا والفلسفة الطبيعية لحقائق الايعان ، فليس بعقدود المبادى الميتافزيقية - بعيناهما المعقيق حالملبو الى ما هو آكثر من مرتبعة الاحتمال (م) ، لانه من المتقد أنهما مستمدة من التجربة والذاكرة أو الاستقراء فحسب ، ولا تزيد حقائق الفلسفة الطبيعية عن كونها احتمالية ، لانهما حقيقية بالنسبية للمقل الطبيعي ، بينما تتصف حقائق العقيدة والالاموتية بالنسبة للمقل الطبيعي ، بينما تتصف حقائق العقيدة والالاموتية بالنسبة للمقل الطبيعي ، بينما تتصف حقائق العقيدة القرن الرابع عشر مد كما صنرى حاقتك أن حقائق الايسان لا تقبل المربعة .

واستمد التشديد على مبدأ الاحتمالية والامكان من مصدر آخر • قالطاهر أن الكتاب الذي أصدوه اللاهوتي الاصباني بيتر (۴ كان من عوامل انتشار الشك في القرن الرابع عشر ( كما لاحظ أحد العلماء ) • و فني بداية ملا الكتاب ، ذكر بيتر الاسباني أن كتابه من أوله الى آخره لا يحمل آكثر من طابع الاحتمال • وراى أن و الجدل ، هو العلم الذي يمسك بمقتاح مبادى، جميع المناهج ، ولابد من اكتساب معرفته فبل

{\*}

معرفة أى علم آخر ، لأن الجعل يناتش على ضوه الاحتمال مبادي، جميع المدارم ، و وما يترتب على ذلك هو القول بأن أى تقدم نجم عن مناقشة المبادي، المناسبة لهذه العلوم ، لا يحق أن يوصف باية صفة غير صفة الاحتمال ، وفضال عن ذلك ، ولما كان هذا الكتاب ، قد كتب لكى يحقظه عن ظهر قلب شباب الطلبة ممن يتقبلون كل ما يطبع فى أذهانهم ، والذين كانوا آنشذ منفسسين فى الحياة الجدلية للجامعة ، لذا فلا يستشرب حدوث جنوح نحو الشك ٥٠٠٠ ،

وبالاضافة الى الكتاب سالف الذكر ، فقد ارتبطت به المناقضات التى 
بدأت في القرن الثالث عشر واستمرت ابان القرن السادس عشر ، المتعلقة 
بأشياء نظر اليها نظرتان بديلتان ، ويباح الايمان بأى بديل منهما على 
السواء لانهما يتماثلان في درجة الاحتمال ، وبوسعنا أن نستخلص أيضا 
تعذر برهنة صحة البديلين معا ،

على أن أكبر لطبة صوبت للوثوق في المبتافزيقا قد جات في القرن. الرابع عشر ، عندما واصل اللاموت التحرد من الإدعاءات الفلسفية ، فلقد استمان وليم أوكام (حوالي ١٣٤٩ ) ومن تبعوه من اسميين يالمجج الفلسفية \_ وليس باللواقع الكنسية \_ لادباك الفلسفة ، واظهار عدم جدوى الكثير من البراهين المبتافزيقية التقليدية في ميدان اللاهوت واحت الانتقادات المنطقية والابستمولوجية التي صاغها أوكام الى تفنيد أو وقض المديد من المدرسيين للبراهين التقليدية التي تأثبتت وجود الله .

وبعد أن مد أوكام جلور موقفه الأسماسي الى التجربة ، نزع الى تحدى ما يقال عن استبداد العلاقات العلية من الاستدلال ، وأصر على القول بأن المساهدة هي التي تحقق مثل هذه المرقة ، ورأى أنه من غير القبول منطقيا الاستدلال من التجربة الى ما يتجاوزها أو يعلو عليها ، ومن ثم غدا من الميتوس منه اثبات وجود الله استنادا الى النظام السائه في عالم الطبيعة ، الذي نعرفه عن طريق حواسنا ، وليس من شك أن أوكام لم يعترف بوصف اللاهوت حتى بالعلم ، فالمقائد اللاهوئية لا تعد صحيحة الاستنادا الى سلطان الإيمان والوحى ،

واستنفت النزعة التجريبية الأوكام على اصراره على القول بأن جميم المصرفة مستمدة من التجريبة عبر و الادراك الحسى ، وعنى بذلك أن. الادراك المباشر الأى شيء مفرد يدقعنا سابطبيعة الحال سالى القول بأنه موجود و قليس بالاستطاعة اجراء برهان الاتبات أى شيء أدرك على هذا النحو ، ولا حاجة اليه ، انه يدرك وحسب ، وييسر لنا ادراكه اصدار حكم حادث بوجوده و

ويجادل أوكام بعد ذلك ويقول ان معرفة الموجودات المكتسبة من الادراك الدسى ، لا تسمح لنا استخلاص وجود أى شيء آخر ، لأنه لا اتصال ضرورى بن الأشباء الحادثة ٠٠٠ ، ومن ثم فان الملاقات العلية لا يمكن ادراكها عن طريق الاستدلال ، أو معرفتها « قبليا » بوسساطة المقل \* غير أنه بالاستطاعة ادراك هذه الملاقات العلية اعتمادا على التجرية في شكل علاقات زمانية ومكانية ، كما يحدث مثلا عندما ندوك أن النار علم السخونة ، في اى شيء ساخن ، غير أن هذه الارتباطات لا تزودنا بعمرفة أية علة حقة كامنة وراء الشيء ، لأن مثل صنده الأشياء مختبئة عنا ، وبغير الروابط الزمنية وراء الشيء ، لأن مثل صنده الأشياء مختبئة تحديد ، والحق أن هناك الكثير من الحالات التي لا نستطبع فيها التيةن من وجود علة أو غلم وجودها •

وهكذا قسم أوكام المالم الى قسمين مختلفين بصفة مطلقة ، ولا وجود لأى ارتباط ضرورى بين هذين القسمين - ثم طبق بعد ذلك مبدأ الموسى ، أو مبدأ التدبير (\*) ، الذى اشتهر به فيلسوفنا ، ودحض ميل العديدين أسلافه ومعاصريه لافتراض وجود علاقات حقيقية بين الأشياء ، ونزوعهم الى مضاعفة الكينونات من شتى الأنواع بلا ضرورة - ويوصف هذا الإجراء بأنه عملية استدلالية غير مبررة من التجربة · فمتلا عندما طبق أوكام وموسه » على التصسيور الفزيائي ، فاله أصر على عدم وصف الحركة عالمين يالكينونة المنفسلة عن الجسم المتحرك ، كما ينثل بعضهم · فالحركة عبارة عن مصطلح دال على جسم يشخل مواقع أو أماكن متعاقبة - وعلى حد قول أوكام : يوسعنا « القول » بأن هذا الجسم موجود الآن في ( أ ) وليس في ( أ ) و بندك يكون هناك معنان متناقضان قد الآن في ( ب) وليس في ( أ ) ، وبذلك يكون هناك همنيان متناقضان قد نسيب اليهبا الصحة على التعاقب » -

وعندما اعتبر أوكام الطواهر الفزيائية الحادثة مجرد فروض ، فلا يستبعد أن يكون قد أثر في تيان علمي هام طهر. بين الاسمييل باكسفوود وباريس ابان القرن الرابع عشر \* فعندما شدد على صبغ المنطق بالصراءة ، ولم يصر على الاعتراف بوجود الأشياء التي تستخلص ضمنا ، فأنه في أغلب الظن قد شجع آخرين على الذهاب الى ما هو أبعد ، وتخيل ششي أنواع المكنات ، بل وربما المستحيلات ـ دون نظر الى الحقيقة الفزيائية ، أو كيفية تطبيق ذلك \* والتزم أوكام بقيد واحد عندما اشترط وجوب

<sup>(★)</sup> يقصد بديدا المرس والتعوير عند اوكام الحث على عدم التسليم بهوجود عدد كبير من الكينات او العوامل اذا كان بالاستطاعة الاكتفاء بالقليل منها •

عدم وجود أى تناقض منطق صورى ، والملامة الميزة لهذا الاتجاء مى عبارة طبقا للخيال (\*) ، والتى غلب ظهورها على أبحاث العلم في القرن الرابع عشر ،

وجاه التأثير المتراكم لجميع التيارات التي عددناها آنفا على الفكر الوسيط هاللا حقا فلقد ترتب على ادانات ١٢٧٧ استهلال الاستفناه في عالم اللاهوت عن الميتافزيقا ، وعن البرهان الفلسفي أيضا و والواقع أن أوكام قد أتم هذه المسلية ، اذ شدد هو وآخرون على وصف الله بالقوة المالقة (\*\*) ( يعنى الله في ذاته طبقا لقدرته المطلقة على القيام بأى شي، يختار لاعتقاده بأن هذه الفكرة ستؤدى الى اغلاق الباب أمام أى تناقض منطقى ) ، غير أن هذه الفعلة ، أطلقت سراح تيار الشك اللاهوتي الذي أباح الطن واللا يقين عندما يتعذر تحقيق المرفة والبرهان ، ، ، ،

وابان القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر ، انتشرت الحركة الاسمية في عدة جامعات ، ورسخت اقدامها • وأدى تركيز الاسميين على المنحب التجريبي ، وما صبحب ذلك من تدهور للستافز قب ال اقصاء الغلسفة عن اللاهوت ، وضمها الى العلوم الوضعية والدراسات الرياضية . غير أن شبع الإدانة الدائم الوجدود قد خيم فوق العديد من المساجلات العلمية في أواخر القرون الوسطى ، فحيثما تسلل تطبيق المفاهيم العلمية في نطاق اللاموت ، كان ما ترتب على ذلك تزايد تبجيل رجال اللاموت وروح ۱۲۷۷ . ومن ثم رأينا جان بوريدان عندما حاول تفسير الحركة الماردة المستمرة للأجرام السماوية ، يذكر عدم الحاجة الى عاول لتسمير الكواكب ، ه لأن الله قد بث في كل منهما زخما يساعدها على القيام بذلك. وهذا الزخم الذي بث في الأجرام السماوية لن يتعرض للوهن ، أو الفساد قيما بعد ، لعدم وجود ميل عند هذه الأجرام لاتباع حركات أخرى • كما لا توجه أية مقاومة قد تفسد هذا الزخم ، أو تقممه • ولم أذكر هذا الرأى من قبيل التأكيه ، ولكني قلته ( كاجتهاد ) ، حتى أستطيم الاهتداء عنه أعلام اللاهوت على ما بوسعهم تعريفي في هذه المسائل ، وعن كيف تحدث عذه الأشياء ٠٠٠٠ ،

وبوجه علم ، يمكن القول أن التجريبية الاسمية قد اقتصرت على المسائل التي يمكن تجربتها تجربة مباشرة ، ولم تسم للبحث عن أية حقائق ورا، ذلك ، اذ أحجم أنصارها عادة عن التجرؤ باستنتاج أية مبادى، أساسية من التجربة ، فبالمقدور غالبا تفسير الطواهر التي تجرب تجربة مياشرة اعتمادا على الروابط العلية المحكنة أو المحتملة بن الاشيا، الحادثة

Po'enta absoluta. (\*\*) Secon

فحسب • ومن المعتاد عدم السماح باستدلال أية روابط علية لا تشاهد مشاهدة مباشرة • اذ يقتصر دور العديد من النظريات والتفسيرات العلية على • التجاوب والظواهر » ، اعتمادا على القضايا المفترضة • ولقد رأينا بالفعل أن العديد من نقاشات الفزياء في القرن الرابع عشر ، كانت عبارة عن تمارين في المنطق مصبحوبة بنفي صريح بامكان تطبيق النتائج أو الافتراضات على الواقم الفزيالي •

ويساعد التلخيص آنف الذكر لأنماط الفكر الومسيط في العسلم واللاموت والفلسفة في أواخر القرون الومسطى على تيسير ادراك مدى ابتعاد كوبرنيـك عن المعتقدات والمثل الومسسيطة فيما يتعلق بكل من التفسيرات والافتراضات « والتجاوب والظاهرة »

وهنافي ثلات نظرات مختلفة تناسب المقام تتعلق بدوران الأرض ساد الاعتقاد بها في القرون الوسطى • ورفض كل موقف من هذه المواقف الثلاثة فكرة حركة الأرض كحقيقة فزيائية • واتب الموقف الأول فرانسوا دى مايرون والميرت السكسوئي وبيردالي • واستند الرفض عند الجبيع على أسامي واحد • فليس بعقدور الحركة اليومية أن تعد اساما مقبولا لتعليل مطاهر التضاد والاقتران بين المكواكب ، كما أنها لن تستطيع تفسير طواهر خسوف الشعص والقمر • • •

والموقف الثاني عظيم الأحمية ، ويمثله اثنان من أصحاب المقليات المملية المتقدمة في القرون الوصطي ( جان بوديدان ونيقول أوديزم ) ورفض بوديدان الموقف الأول بأن قال ان نسبية المحركة لن تيسر لنا تحديد السؤال • وبالاستطاعة ارجاع الحركة الظاهرية للجرم السماوي والكواكب اما بافتراض سكون الأرض ونسبة الحركة للسماء أو العكس •

وائتقل بوريدان بعد ذلك الى الحجج المستقاة من التجربة ، واستشهه بعد من التجارب تعتبه كل منها في تفسيرها على دوران الأرض ، ولكنه اهتدى في النهائية الى ظاهرة جزئية ثن تستطيع فكرة دوران الأوض تفسيرها ، فلو صح أن الأرض تدور لترتب على ذلك أننا اذا قلفنا سهما الى الإمام فانه سيسقط وراءنا ، ولن يعود الى النقطة ذاتها ، غير أن هذه الحالة تتعارض هي وتجربتنا ، ومن ثم استنتج بوريدان أن الأرض الا تتحرك ، ومكذا يكون بوريدان قد ساير أصسول الاسميين وتذرع بنتيجة احدى التجارب الفزيائية س غير الفلكية لل التي قد تترتب على دوران الأرض ، ولا تشاهد في الطبيعة ، وكانت هاه الحجة هي أقوى حجة استطاع عرضها ،

و ناقش نيقول أوريزم المسألة أيضا ، وتماثل هو وبوريدان ، عندما رفض القول بحركة الارض ، غير أن رفض أوريزم الاعتراف باللودان اليومى للارض لم يرتكن مناهما حدث في حالة بوريدان معلى حجة اليومى للارض لم يرتكن مناهما حدث في حالة بوريدان ، وفض تجربة السهم التي ذكرها ، بالرغم من أنه اعترف بها كاهم حجة لالبات عدم حركة الارض ، وقدم فرضا جديدا لتفسير ذلك ٠٠٠٠ وتوقع بوريدان الموجة التي يحتمل أن تساق لتأبيد فكرة دوران الأرض ، يعنى القول بأن الهواء يتحرك مع الأرض ، ويحمل السهم الى الأمام ، وبذلك يسمنى للهواء عن المها غي نفس النقطة ١٠٠٠ وتصدى أوريزم للدفاع عن هذا الموقف بأمثلة :

د لمل هذا سببنو ممكنا اذا استمنا بالقياس . قلو كان هناك شخص راكب مركبا تتحرك تجاه الشرق ، بسرعة كبيرة ، دون أن يدى بالحركة ، وارخى يده الى أسفل ، وقام بوصف أحد الخطوط المستقيمة المتجهة في اتجاه مضاد لسارية السفينة ، قائه قد يتصور أن يعه تتحرك عركة مستقيمة قفى النجو أن السهم يهبط أو يصعه في خط مستقيم ولتأييد ( حذا الموقف ، عليكم أن تراعوا ما يأتى ) : اذا كانت المركب متجهة نحو الشرب بسرعة اقل من سرعة اتجاه السفينة تحو الشرق ، فائه سيتصور أنه يقترب من الشرق ، بينما هو متجه بالفعل نحو القرب ، سيتصور أنه يقترب من الشرق ، بينما هو متجه بالفعل نحو القرب ، وبالمثل في الحالة التي ذكر ناها ، فان جميع الحركات صتبدو تحدث وكان ورائش في الحالة التي ذكر ناها ، فان جميع الحركات صتبدو تحدث وكان ورائش مساكلة - ومن ثم فانني استخلص القول بأنه ليس بعقدورنا اعتمادا على أية تجربة تجري اثبات حركة السماء حركة يومية ، وثبات الأرض »

ولقد حول أوريزم المسألة الى مأزق حرج ، وشمر في هذه الأثناء بالنبطة وباهتدائه الى ما يريد ، فالقرض البديل محتمل بالمثل ، اذا اثبتناء بالرجوع الى المقل والتجربة ، والمقل عاجز عن اثبات أية مسألة علمية على نمو دقيق ، مثلما يمجز أيضا عن برهنة مواد الايمان ، وبدلك يكون أوريزم قد استمان بالمقل لارباك المقل ، وكشف بوضوح أنه وريت الاتجاء الذي بزغ من أثر المحراع بين الفلسفة واللاهوت ، عناما نزعت الفلسفة عن طريق اللاهوتين الى احداث اضطراب في فلسفة الفلاسفة، ولما كان أوريزم بالذات من رجال اللاهوت .. وهذه مسألة لها أصميتها ... فأن كل ما مثله هو نقل هذا الاتجاء الى عالم العلم ، ولم يكن بالاستطاعة عن البديلين هو الصحيح فزيائيا ،

أما الموقف الشالت الذي يرى أن الدوران السومي للأرض يفسر الظواهر الفلكية تفسيرا أفضل من القول بثبات الأرض ، فانه أيضما يثير الانتباء بقدر كبير عند مقارنتسه باتجاه كوبرنيك • ومن اسقم أننا لانستطيع نسبة هذا الاتجاه لأى اسم واحد • والحق أننا استنادا فقط الى ملحوظة مقتضبة وردت عنمه فرانسسوا دى مايرون بمقسدورنا الوثوق من أن مذا الموقف كان يحظى بأتباع • فقد ذكر أن هناك دكتووا معينا يقول « أنه لو صع أن الارض تتحرك والسماء ساكنة ، فان هـنم المحجة ستكون هي الأفضل » •

ويكاد يكون من اليقون منه أن مغا الدكتور المجهول الاسم لم يؤيد فكرة الدوران الفزيائي الفعل للأرض ، فلو أنه فمل ذلك لاستحق اعترافه التعقيب من مايرون \* فمن المغروض أن يكون ها المرأى فرضا أفضل د للتجاوب والظواهر ، أو الحفاظ عليها ، ولكنه لن يعرفنا أى شيء عن الوقف الفزيائي \* فالحق أنه من المحتمل بدرجة ساحقة أن منا المشخص كان سيصر على القول بأن الأرض لاتتحرك حركة دائرية \* وأما ما يقال عن أن فكرة دوران الأرض ستتجاوب هي والظواهر فانها ... كما يظن مستحد فرضا زائمًا ربما حقق تتائج أفضل من الفروض الحقيقية \*

فاذا وجنا الآن الى كوبرنيك ، سترى لديه اتجاها مختلفا جذريا ، يكشف بوضوح الى أى حد ابتمد عن التقليد الفلسفي والعلمي الوسيط ، وعن تصوره لدور الفرض « والتجاوب والطواهر » ولن يهتدى الى كيفية ابتماد كوبرنيك عن تصور العصر الوسيط للفرض من الحجج التى قدمها المعم فكرة الدوران اليومي للأرض ، والحق أن الكثير من هذه الحجج كانت أمرا مألوفا في مجادلات المدرسين " ولكننا بالأحرى نستطيع أن نلحظ هذا الابتماد من اصرار كوبرنيك على القول بأن للأرض حركة فزيائية بالفصل ، ونلحظ ذلك أيضا في التفسير المنهجي الفسل الذي برغ من هذا الاعتقاد المعيق ، فليد تصور كوبرنيك وجود رباط وثيق يربط هذين الجانبين - ولاحظ كوبرنيك في تمهيد لأحد كتبه (\*) ، يربط هذين الجانبين - ولاحظ كوبرنيك في تمهيد لأحد كتبه (\*) ، المدجود دورات معينة تفسر حركات النجوم ، فانني اعتقد أنه من المسموح لى أن أحاول بالاعتماد على افتراض حدوث بعض الحركة للأرض أن اهتدى الى تفسير أفضل لدورات الأجرام السياوية » \*

وبعد أن اقتنع كوبرنيك نوعا بأن ظاهرة دوران الأرض مستتبع عند الفكرة بالضرورة ، بل وسيتبعها أيضا القول بارتباط ذلك بانتظام النجوم وأحجامها ومراتبها وهساراتها ، بل والسماء أيضا ، بحيث يؤدى أى تغير في أوضاع هذه الأشياء الى احداث اضطراب في الكون باسره ،

عندما اقتتم بذلك لم يتصور أن افتراضيه كان مجرد تكهن مناسبه أو فرض محتبل ، وعلى المكس ، فلقيد دفع النظام الكوني الأبسط المترتب على الافتراض المبدئي لدوران الأرض كوبرنيك الى الاعلان بجرأة بأنه د لايشبو بالنجول من الاعتراف بأن كل ما هو أدنى القبر ومركز الارض يفسر وجود هسار كبير بين الكواكب حول الشبس ، التي هي مركز العالم ، وأن ما يبدو حركة للشبس انسا هو في الحق حركة الارض ٥٠٠ » ه

وعندما أعلن كويرنيك حقيقة حركتي الأرض ( اليومية والسنوية ). فانه ابتمد عن أسلاقه في العصر الوسيط الذين رقضوا أن ينسبوا للأرض حتى أية حركة يومية مفردة - على أن هذا الابتعاد ربما بدا أكثر أهمية اذا أدركنا أن كلمة فرض كانت بن المصطلحات التي استعملها في التمير عن أحكامه الأساسية والجوهرية عن حركة الأرض • غير أنه لم يقصب بذلك مجرد اتباع لتقليد التجاوب والقواهر ، كما أنه لم ير هذا الحكم مجرد حكم يتفوق في احتماله على البدائل الأخرى ، انه حقيقة أساسية عن الكون الغزيائي • ويتضم ذلك من انتقاده لما أنجزه علمها الفلك السابقون له : و من هنا ، ومما أسفرت عنه عملية البرهان التي تدعي بالمنهج يتضم أنهم اما تناسوا شيئا أساسيا ، أو اعترفوا بشيء عرضي لايمت بصلة الى الفكرة ٠٠ وما كان هذا ليحدث لهـــم لو أنهم البعوا مبادى، أكيدة . فلو لم يكن الفرض الذي افترضوه زائفا ، المكن برهنة كُلُّ شيء مترَّتب على فروضهم بدرجة لا ينطرق اليها الشك » ، وهكذا ففي ا حالة صحة الفروض نقط فانها ستتجارب هي والمظاهر بالفعل • ويدلك تكون حركة الأرض المزدوجة ( يوميا وسنويا ) من الفروض التي اعتقد كوبرنيك بصحتها بلا أدنى ارتياب

وتحدث الحركة المزدوجسة للأرض سيمترية في الكون ، تبحله شيئا أسبى من تصوره قديها ، وأصبح بالاستطاعة تفهم ما يحدث للكونكب من تقهتر أو تقدم من الناحية الفزيائية ، والمظاهر أن عدد النتائج المتربة على حركة الأرض كان لها دور في اقداع كوبرنيسك بأن الأرض تتحرك بالفعل ، وبأن افتراضاته كانت انعكاسا صحيحا لحقيقة الكون ، غير أتنا لو أردنا ادراك أين ابتعد كوبرنيك عن التقليد الوسيط ، فان علينا أن نركز الانتباء على الكلمات الآتية باللات : « لو أن الفروض التي زعموها لم تكن زائفسة لتسنى برهنة كل ما يترتب على فروضسهم بلا أدنى شبك » ، فعندما يحدث تجاوب والطراهر الفلكية ، قان مذا لا يرجع فقط الى ملامة هذه الفكرة ، ولكنه يرجع الى صحتها ، ففي نظر برريدان وأوريزم لم تكن المسالة مسالة حقيقية ، ولكنها كانت مسالة بوريدان وأوريزم لم تكن المسالة مسالة حقيقية ، ولكنها كانت مسالة

تجاوب وتلازم اذ اعتقد الاثنان ان كلا الفرضين يتماثلان في القدرة على التجاوب والظواهر الفلكية ولقد بني القرار لصالح سكون الارض بناء على اسمى بعيدة عن حقائق الفلك و والحق أن أنصار الوقف الثالت المذكور آنفا ربما ذهبوا في أغلب الطن الى ها هو ابعد وقالوا ان الارض ساكنة ، وأنها لو دارت فان دورانها سيتجاوب والظاهرة ففي مثل منه النظرات الوسيطة في الكونيات ، لم يكن ضروريا بأي حال أن تمكس هذه النظرات الوسيطة في الكونيات ، لم يكن ضروريا بأي حال أن تمكس المفروض الفلكة ، الحقيقة الكونية ولا جدال أن أي عدد من الفروض المختلفة بمقدوره نظريا أن يتجاوب مع المظاهر الفزيائية و ولكن كوبرئيك قد جاء بنظرة بعيدة الاحتلاف تماما ، وباتجاه جديد كلية ألى علم الفلك وفي نظره مساويا لاعتراف بالدجيل والمطواهر الفلكية سيبدو في نظره مساويا للاعتراف بالحجل واللبلة ، لأن مثل هذين الفرشين عن في نظره مساويا للاعتراف بالحجل والبليلة ، لأن مثل هذين الفرشين عن حال الأرض ليس بقدورهما سيعمر المصرح — أن يتجاوبا هساهييسر الفصل بين الزائف والحقيقي »

ومكذا يكون هناك اختلاف جذرى بين تصور كوبرنيك « للتجاوب والمشوام » وبين التصور الأخير ، والمشوام » و التصور الأخير ، ليس هناك مشكلة تدعو الى التفرقة بين الحقيقة والزيف ، وكل ما مو مطلوب هو تجاوب الفرض والطواهر ، أما عند كوبرنيك ، فان التجاوب والظاهرة في علم الفلك يعنى اقامة فروض صحيحة ،

بيد أن اصرار كربرنيك على حقيقة منصبه الجديد قد نفذ ربا الى ما مو أعبق من ذلك ، فهو يعد اعتراضا على مذهب الاسميين برمته الذي مسساد العلم والفنسفة في أواخر الحصر الوسيط ، فغي تظسر المذهب الاسمي ، فأن المذهب الكوبرنيكي يمسنه استدلالا يعساوق التجربة ، ولا تبرر شدة اتصافه بالبساطة والقدرة على التفسير التطوة الهسامة لاهناء الحقيقة على المذهب ، فقد كان ببقدور الله أن يجعل هذا العالم الحادث عقده ابملا من جعله بسيطة ، ولقد أرغبت القسدرة المطلقة لله العسسان على قصر معرفت على ما هو قابل للمعرفة المباشرة والادراك المباشرة والادراك المباشرة والادراك المباشرة والادراك بقبل المعرفة ، ويناؤم الكولي يقبل المعرفة ،

واستحدث كوبرنيك شيئا هاما آخر • فالظاهر أنه أخضع الفزياء للفلك ، وبذلك عكس التقليد القديم والوسيط • فعندا التنع كوبرنيك بتشيل فرض كونياته الجديدة للحقائق الفلكية ، رأى لزاما عليه آن يبتكر فزياء مناسبة تعتمد الى درجة كبيرة على مراعاة حركة الأرض • وقد أصبحت الفرورة تقتض الآن تعديل التصورات الفزيائية العريقة التى دامت طويلا تمديلا شاملا · وهكذا يتمين على الفزياء أن تتبع المطالب الأساسية لعلم الفلك الحق ، ويعد مثل هذا الاتجاء انقطاعا بالنج الأثر عن تقليد يكاد ينظر اليه الآن نظرة تقديس ·

لقد تكيف فهم كوبرنيك لدور الفرض في أية نظرية علمية بسميه نحو ادراك الحقيقة ، فمن الواجب أن يتعامل العلم وفروضه مع الحقائق الكالورافات ، وبهذا المعنى ، أن لم يوجد غيره ، يصبح اعتبار كوبرنيك . أول شخصية كبرى في النورة العلمية ، أذ كان اتجامه هو الذي اتبعه كبرى في النورة العلمية ، أذ كان اتجامه هو الذي اتبعه كبرى في النورة العلمية ، إذ كان اتجامه هو الذي اتبعه كبرى في النورة العلمية ، إذ كان الجامه هو الذي البعه كبر وديكارت وليوئن ،

وانضم كبلر الى كوبرئيك بلا شبك عندها كتب يقول : « انه لمن الخرافات السخيفة ، كما اعترف ، القول بأن ظواهر الطبيعة يمكن أن تهرهن بالرجوع الى أسباب زائفة - غير أن هذه الخرافة لا وجود له عند كوبرئيك ، الا ظن أن فروضه صحيحة ، ولم يكتف بالاعتقاد بذلك ، ولكنه أثبت أنها حقيقية »

وقبل جاليليو أيضا فكرة دوران الأرض كحقيقة فزيائية و وفي فقرة بعيدة الأهمية ، كشف عن الحالة المقلية التي لاتكتفي بمجسسود التجاوب والظاهرات ، ولكنها تهدف الى اكتشساف : « التكوين الحق للكون ، ، وقال جاليليو : أن علماء الفلك الرياضيين يقتصرون على مجرد المتراض دوائر الاحتلاف اللا مركزى والدوائر التي يقع مركزها على محيط آخر و gruents ، وما أنسبه لتسهيل حساباتهم " « ولكن الملكيين الفلاسفة لايمترفون بهلمه المبتكرات الهندسية ، لأنهم يسمون للبحث عن التكوين الحق للكون ، أي أهم وأروع مشسكلة وجنت حتى للبحث عن التكوين القرائر ، وتأوعل عقبة هذه المسكلة وصحته وحقيقته ، وعسم المكان وجوده على نحو آخر ، و تؤهل عظية هذه المسكلة وصحوه وحقيقته ،

وعندما أشار سالفياتي الناطق باسم جاليليو الى الفقرة ذاتها التي المنن فيها كوبرنيك وجوب اتصاف الفروض بالصحة ، وأقرها اقرادا صريحا ، قال ه وهكذا فيهما شعر الفلكي من الناحية العملية بالارتباح الاطبئنان بوصفه عالما نظريا للفلك ، ولما كان كوبرنيك قد أدرك على خير وجه أنه على الرغم من احتمال تجاوب المطاهر السمارية مع افتراضات زائفة في طبيعتها ، الا أنه سيكون من الأقضل كثيرا اذا تبكن من استخلاصها من الفروض الصحيحة ، و بعد أن اتبع جاليليو فروضه الدورية ، وراى أن الكل قد ناظر أجزاه بيساطة رائمة ، قائه تبنى هذا الاكتشاف الجديد واطهأن اليه » ،

وبالاستطاعة الاهتداء الى المطلب الخاص باتمساف المبادئ، الأولى به بمحتها وعدم تطرق الشك اليها عند ديكارت على نحو أبعد تطرفا من اكثر أسلافه ومعاصريه • فيعد أن اهتدى الى المبادئ، العقلة في الأفكار الواضحة والمتيازة ، انهسب اهتمامه على رد الكون الفزيائي الى قانون. رياضي ، وكنب الى مرسين في ١٦ مارس ١٦٤٠ : « وفيما يتماق بالفزياء ، فلابد أن أعتقد أننى لا أعرف شيئا عنها ، اذا لم يكن بعقدورى أن لا أقولى عنها ما هو أكثر من كيف تكون حده الأشبياء بدون المبرهنة على أنها لا يمكن أن تتخذ شكلا آخر • وبعد أن قمت برد الفزياء الى قوانين الرياضسة أصبحت أدرك أن هذا ممكن • وفي اعتقادى أننى قادر على البات ذلك ،

وهناك في المبحث ٢١ من كتاب البصريات لنيوتن(٥٥) ، فقرة تكشف عن فهمه للهدف من المسلم ، وغايته و الح أصر نيوتن على القول بأن الأرسطين قد أطلقوا اسم « الكيفيات الخفية أو المستترة » لا على وصف الكيفيات ، ولكن للدلالة مل الكيفيات التي يفترض انها كامنة أو مختبئة في الأجسام ، والتي ينسب البها النهوض بدور علل المدلولات الظاهرة وعلى منا النحو ، قد تكون على الجاذبية والتجاذب المناطيسي والكهربائي والاختمار اذا افترضا أن هده القوى أو الأفصال قد انبعثت من كيفيات مجمهولة لنا ، ومن غير المقدور اكتشافها وايضاحها ، ولقد تسببت هدم « الكيفيات الخفية ، في ايقاف تقدم الفاسفة الطبيعية ، ومن ثم فقد وفضت بعد سنوات لاحقة ، فلا عجب اذا شجب نيوتن من شسحروه بالياس ، وتخاوا عن محاولتهم الكشف عن العلل الكامنة ، ولجاوا ال

Opticks (\*\*) Principia. (\*\*)

التفكير في العلل المختبئة تماما عنا • وكان تبوتن يرمى الى توضيح هذه العمل ، وبذلك يكشف العمل الكامنة للظواهر • وكان مشله الأعلى هو هم استمواد مبدأين عامين أو ثلاثة مبادئ للحركة من الظاهر ثم يعرفنا بعد ذلك كيف انبعثت كيفيات جميع الأشبياء الجسمانية ، وأفعالها من هذه المبادئ الظاهرة أو الواضحة ، « وستكون هذه الخطوة عظيمة الأثر على الفلسفة ، بالرغم من أن هذه المبادئ لم تكتشف بعد ٠٠ على وصف نيوتن هذه المبادئ، بالقوانين العامة للطبيعة التي تشكل الأشبياء على أسسها ٠٠ » •

وعلى الرغم من احتمال اعتماد نيوتن في البداية على الظواهر ، الا أن 
هدفه النهائي كان الاهتماد الى قوانين حقسة تكمن وراه الظواهر ، 
ويوساطتها « تتشكل الاثنياه ذاتها » • فقد كان نيوتن يبحث عن الحقائق 
الاساسية للتكوين النهائي للمادة ، والتي يسكن أن تستنبط منهما 
كيفياتها • وهدا يتجاوب هو والطلب الكبير للحقيقة الذي استهله 
كوبرنيك • ان عالم نيوتن عالم يقبل الفهم • ولقد اكتشف قوانينه ، 
أو بعضها بمعنى أصح ، بينما تنظر باقى القوانين الكشف عنها •

ولقد عكست في وقت ما الفقرات التي عرضناها عنا كدليل على الانقطاع الحاد عن النظرة العلمية الوسيطة اقتناعا جديدا وإيانا جديدا غير أن هذا الموقف لم يعد — كما يبدو — يمثل جانبا من التصور الحالي للنشاط العلمي ، وفي هذا المقام ، فإن العلم الحديث قد تُشف عن اقترابه من القرن الرابع عشر على تحو فاق اقترابه من عهد جاليدو ونيوتن ، وبرى يبير دوهيم أن المدرسين في العمر الوسيط قد توافر لهم تصور اصح عن السلم آكر مما عند كبار علماء الثورة العلمية ، ولم يخف ازدراه لسخاجة بعض الشخصيات الكبرى في علم القرن السابع عشر ممن اعتقدوا بكل ثقة أن باستطاعتهم بهل ويتعين عليهم — أن يدركوا المقيقة ، والي يكشفوها عارية مجردة ، ويصر دوهيم على القول بأن الخود الها ترجع الى بحثهم الوهمي عن الحقيقة ، ولم تؤد الى ما هو أكثر من افساد البناء النظرى للمام ،

وبوجه عام لقد أصاب دوهيم وجه الحقيقة : اذ كان المدرسيون على قدر عظيم من الارتقال والنضج في فهمهم للدور الذي يتوجب أن يضطلم به الفرض في نسيج العلم ، ولم يكونوا - كما رأينا - موهومين وخاصمين للاعتقاد بأن باستطاعتهم اكتساب حقائق الاست فيهسا عن الحقيقة الفريائية - ولكن من الحقائق التاريخية القول بأن الثورة العلمية :قد حدثت في القرن السابم عشر ، وليس في القرون الوسطى تحت رعاية

الإسميين ، وعلى الرغم من أهمية منجزات العلم الوسيط - والتي كشف. دوهيم بالذات الكثير عنها ، الا أنه من المشكوك فيه أن الثورة العلمية كان بامكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه الى التشديد على اللايقين والاحتمالية بامكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه الى التشديد على اللايقين والاحتمالية . الغزيائيسة الأسساسية ، التي لا يستطاع بلوغها بغير ذلك - لقد كان كوبرنيك هو أول من خطط الطريق الجديد الذي الهم الثورة العلمية ، بأن أوصاما بتحقيق رغبته الأثيرة للاعتداء الى معرفة الحقائق الغزيائية ، وإن كان قد عبر عن ذلك باتباع خطوة غير منطقية -

#### المراجع

Eric Cochrane, a Science and Humanism in the Italian Renaissance > (1976)-

American Historical Review (1039-1057).

Fredrick Copleston, A History of Philosophy III: Late Medieval and Renaissance Philosophy (1963).

A. C. Crombie, Medieval and Barly Modern Science 2 vol. 1959.

Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory. (1954).

Owen Gingerich (ed) The Nature of Scientific Discovery, 1975).

A. R. Hall, The Scientific Revolution 1500-1800 : The Formation of the Modern Scientific Attitude 1966-

Owen Hannahay, The Chemists and the World, 1975.

Reijer Hoovkass, Religion and the Rise of Modern Science (1972).

Alexander Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (1957).

Thomas Kuhn, The Copernican Revolution (1957)-

E, A Moody, The Logic of William Ockham (1935).

Francés Yates, Giordano Bruno and Hermetic Tradition (1969).

# من هم السعرة مطاردة السعرة في اسكتلندة

## كريستينا لارنس

بين ١٤٠٠ ، و ١٧٠٠ ، اعدم مالا يقل عن عشرة الاف شخص بعد صدور احكام قاتونية ضدهم لمارسة اعمال السحر في الجلترا واوريا \* وشغلت محاكمات السحرة اهتمام عامة الشعب والمتقفين والساسة على السواء ، ولقد كانت هناك صلة وثيقة ـ كما يدو ـ بين مطاردة السحرة والثورات الدينية في هذه المقبة ، وما أصاب رجحال الدين وصلوة الساسة من تشامح وعتجهة \*

ومثلت النسوة في شتى الاتحاء الأغلبية الكبـــرى للسحرة ، ففي اسكتلندة ، حدث حدثت مطاردة السحرة في وقت متاشر اكثر من معقب الماء أوريا ، كان أربعة أخماس المتهمين بالاشتقال بالسمر من النساء ممن كن في مقتبل العمر ، أو بين الطباعثات في السن • وعادة تكون السامرة زومة احد الفلامين الأمراء أو أرملته ، وتنتمى الى قاع المنظام الاجتماعي ، أو من طبقة قربية من هذا القاع ، ظماذا تركزت هـــده الظاهرة في النساء ٢ لعبل السرفي ذلك هو أن النسباء بجمعن بين المساسية والقابلية للتاش ، سواء كن من المنطوعات لمارسة عمليسة السمر أو من شيماياه • والسمر قاير على رفع الراة الى مرتبة تساعدها على التسلط والتأثير في المجتمع ، مما جعل هذه الحرقة تجتنب بعش النساء ممن بعشن في فقر مبقع ، والسمر ايضا وسيلة مقبولة للتسساء تساعدهن على ممارسة العدوان داخل المجتمع البطريركي الذي بمقدوره قرش دور ثانوي وسالب عليهن ، ولقد نظرت السباطات الوثنيسة و « النهودية - المسمية » إلى النساء على أنهن أضعف ببنيا وأخلاقيا » ومعثوبا من الرجال ، ومن ثم جاءت سهولة انتبادهن للشبطان • وتتميف التساء المتهمات بممارسة السمر في اسكتلده بمنقات بشمئز متها

Eoemies of God, The Witchburst in Scotlanr. نشالا من کتاب (★) \* (۱۱۸۱) Christina Larner نالید

المجتمع الشاشع لمبيطرة الذكور • واشتهرت السامرات المتهمات بالنزعة العبوانية والحل للمشاجرة وسلاطة اللسان ويعدم التعاون ، وكوتهن من اللواتي ، يرفض النزام مكانهن •

وتتطابق أوصاف ساحرات اسكتلنده هي وصفات ساحرات الريف الأوربي • اذ كان معظمهن من الموزات مبن تقع أعمارهن بين مقتبل المسر والشيخوخة • ولا تسعفنا المسادر بطريقة مباشرة بأية تفصيلات اجتماعية أوقر • فلم تجحر العادة على تسجيل مهن أو أعبار المسجوهات • ولم تذكر الحسالة الاجتماعية ( الزواج وعدد الأولاد ) الا في حدوالي ثلث الحالات • وكثيرا مالا نعثر على ما هو أكثر من الاسم • وفي بعض ثلث الأحيان لاتذكر حتى هذه البيانات الضئيلة ، وبوسسمنا أن نلحظ في المصادر التي بين أيدينا أنه من بين ثلاثة آلاف أو يزيد من المتهمات لم تذكر أي بيانات عن أكثر من الإدواج • وبالاسسمطاعة تصنيفهن على الوجه الآتي:

| 17 | لشراف                        |
|----|------------------------------|
| 18 | مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب |
| F3 | مهنيون                       |
| 1  | مراطنون مقيمون               |
| ١- | يمسارة                       |
| ۲  | اعيسان                       |
| 18 | أسس ومدرسون                  |
| 1. | مزارعون الثرياء              |
| 14 | الأبسلات                     |
| 17 | عمال أجسراء                  |
| ٣  | فندقيسون                     |
| ٣  | موسيقيــون                   |
| ** | <del>ة د</del> م             |
| 41 | متسواري                      |
|    |                              |

والواقع أن هذه الأرقام مصللة الى حد كبير ، ومن حسن الحظ أن هناك دلائل يعرفها المالون ببواطن الأمور ، وموققة الى حدد يبعث على الرضا ، ثنبت أنه من الحمالة استخلاص المدد الإجمالي للساحرات من الارقام المدرجة أعلاه ، فلا يخفى أن المكانة الإجتماعية للأشخاص لم تذكر في الوثائق ، الا في الحالات التي دلت على وجسود شيء غير مألوف ، والساحرة عادة عداة عداة ، ويعتمل

أن تكون قريبة من الشريحة السفلي في البناء الاجتماعي • وعندما يدرج. اسمها ضمن فئة الفتيات في السجلات ، فان اسمها يدرك مقرونا باسم زوجها ، ويبين من الاتهامات أن الأسباب التي أدت الى نشسبوب العراك ترجع الى خلافات تجارية أثناء عمليات المقايضة في نظام افتصادي بدائي •

ويتمذر الحديث بقدر أكبر من اليقين في حالة عدم وجدود أبحاث. محلية أكثر تفصيلا عن يعض المناطق الكبرى لمارسة السحر ١٠ الا أن الانطباع المتولد لن يختلف اختسالافا كبرا عبا كان يحدث على الصعيد الانجليزي ، حيث اتضع أن نسبة النساء بين المستفلين بالسمو قد. بلغت ٩٣٪ ، وكن بصفة مطلقة من طبقة فاع المجتمم ، ومن زوجـــات العمال الأجراء ، أو أراملهن ، وممن ينطبق عليهن قانون الفقر ، أو من المتسولات ، وتنحدر السام ات الاسكتلنديات عادة من مرتبة اجتماعية أعل قليلا • أما الأكثرية مبن اللواتي تشغلن قاع السلم الاجتماعي ومبن لا يعتسرف بشخصيتهن المجتمع كالمجرمات والعسدمات والغجريات وبنات الهوى والبائمات المتجولات ، أي من يدرجن عادة في خانة المشردات ٠ ويعترف عدد قليل من هذه السجلات يهذه الفئة كطائفة تسعى للقفز الاجتماعي من طبقة الأخرى ، فمثلا أدرج اسم جان هادرون التي حوكمت. في جلاسجو في عايو ١٧٠٠ على أنها احسنى الفقيرات الباحثات عن الصدقة ، وأرهلة أحد الخبازين ، أما مرجريت دنكان التي صاحبتها في المحاكمة فذكر أنهسنا أرملة تاجر ، بينما وصفت كاترين ماكتابجد التي حوكمت في دونبار في مايو ١٦٨٨ بأنها زوجة نساج تحول الى متسول ، ووصفت جون شاند من مورای التی حوکمت ۱٦٤٣ بانها متشردة 🕛 وكانت ماريون بوردي ائتي حوكمت في ادنبره ١٦٨٤ تعمل قابلة في بعض الأوقات \* غير أن هذه النظرات الخاطفة إلى السجلات لا تزيد عن نظرات عابرة ١٠ اذ يكشف البحث الدقيق المفصل في أية منطقة عن احتمال انتماء الساحرات المتهمات الى طبقة انتزعت منها أرضها الزراعية الصغرة فاضطرت نسباء هنده الطبقية إلى التعيش من عائد قطعة أرض لا تفي باحتياجاتها ، واستكمال دخلها بالعمل كأجيرة ، وفي حدود ما نعرف حاليا ، يبدو أنه بينما تنتمي قلة الى الفئلة غير المعترف بها اجتماعيا كالعمال والأجراه والحسم أو المجرمين ، الا أن كثرة من المتهمات بالاشتفال بالسحركن يعشن حياة مستقرة نوعا • وربما ارتبطن باناس يعيشون في الأحياء المعترف بها مبن شغلوا عوضماً ما في البناء الاقطماعي • ولكن الأغلبية قد انحدرت ـ كما يبدو ـ من قاع البناء الاقطاعي ذاته • ويتوافر لعظمهن سكن له حديقة للمطبغ ، وجمع بعضهن بين العمـــل الأجع والزراعة في بعض المدن الزراعية ، وبعبارة أخرى لقد كن تتمتعن بمكانة: في المجتمع بالرغم من ضالة عائدهن من أجور ، وشسبه اعتمادهن على آخرين ، ولم يخطر ببالهن احتسال الانحداد الى مكانة وضيعة • فان لم يعرف الانسان قيمة الوضع المستقر في المجتمع ، فانه لن يسمى للبحث عن سبل للارتقاء ، ويستثنى من ذلك من تعرضن للاقصاء بسبب الاستفال بالسحر ، فارغين على حجر مقار اقامتهن ، أو من صححيتهن سمحتهن في أي مكان حلل فيه •

ومن مؤشرات أصبية الانضواء تحت فئة من الفئات المعترف بها اجتماعيا ، مما يساعد على الحماية من التعرض لخطر الاتهام بمارضة السبحر ، ما ذكر في محاضر جلسة كبرك في روئساى \_ وهي مدينة استخلندية على جزيرة \_ التي شهدت حالات قليلة من ممارسة السبحر ، وان كان السبحر لم ينتشر فيها بشكل وبائي على الإطلاق ، فلقد استدعت المحكمة المتعقدة في كبرك ١٠٠٦ بسى فيقول ابنة دنكان فيقول ، عامل النسيج ، لأنه :

« استعان باليزابت ماكتيلور زوجة جيس ستيوارت ، الذي يصل في المحارة لكي تساعده عن طريق السحر لاستمادة (جونلة) فقدت منه » ولأنه منح اليزابث أتمابا نظير القيام بذلك ( مبلغ ٤٠ بنسا ) موضوعة في تعلمة قباش وبعض قصوص الملح من مستازمات السحر » »

وربما اعتقب أن اليزابيث ماكتيلر الفاتنة ، والتي يرجع الى فتنتها الاشتباء في اشتغالها بالسحر ، كانت أسوأ الآنبات ، ولكن في موقم نا- مثل كرك ، كانت جلسة المحاكمة تفتقر الى الشجاعة :

د ففيها يتعلق باليزايث ماكتيار هذه ، والتي زعم أنها استفلت لتنفيذ عملية السحر ، فمن المعروف أنها سيئة السمعة ، وأنها اشتهرت بالمناد والحق وعدم تقبلها للاصلاح ، وقد قرر المجتمعون في الجلسة تفض أيديهم من البحث في أمرها ع "

وبذلك تركزت الشبهات على من ينعمون بالاستقرار ، يدلا من تركزها على المتشردين والمنبوذين من الفقراء ، ومنلت النساء أغلبيتهم ، قصارسة السجر في استكنلندة شائها شان أي مكان آخر في أوربا جريمة نسائية بدرجة ساحقة ، ولملها كانت أول جريمة نسائية تحدث في استكنلندة على هذا المهد ، وإذا تصفينا ببجلات الجرائم التي لم تحلل للحصول على انطباعات عنها ، سيتضبح أن النساء لم يسقن الى المحاكم الا في مناسبات قليلة كارتكاب جريمة الزنا ، أو صفاح القربي ، وفي حالات قليلة من جرائم قتل الأطفال سـ وهذه حالة تدعو الى المحسلة سـ وات المين كن يخضمن دوما وارتكاب جرائم المصيان بإعداد الانذكر ، على أنهبن كن يخضمن دوما

التقليد الحط من شانهن بتوقيع عقوبات مخففة في جلسات محاكمه كبرك ومجالس المدن أو محاكم البارون ·

وعلى أية حال ، لقد تميزت نسبة الرجال الى نسبة التسب في الاستفال بالسحر بالتبات ، اذا تفاضينا عن ثلاثسائة أو يزيد من السنحرات اللائي لا نعرف أسماعن ، أو من تسمين بأسماء يتسمى بها الرجال والنساء على السواء • وعدد السحرة من الذكور متقلب ، غير أن عدم بلغ خيس المجموع الكلي لعدد السحرة من الذكور والانات •

النسبة التوية للمشتبهين عن الذكور في عقد من الزمان

| تسية الذكور | نكور     | 스타    | المقد    |
|-------------|----------|-------|----------|
| 1757        | A        | 1.    | 1 _ 101- |
| , Y-3-      | الل من ١ |       | 1 - 107- |
| ار۲۲ .      | 7        | 1.    | 1 - 104- |
| Trat        | 17       | 166   | 4 = 104+ |
| 77,77       | 4        | 75    | 1 (13.   |
| 1770        | 14       | 3.4   | 9 - 1311 |
| غر۱۲        | 44       | YEV   | - 1371   |
| 77,77       | AT .     | 14.4  | 9 - 1781 |
| 17,71       | αγ       | . 447 | 4 = 135+ |

لذا ارتبطت حرفة السحر ارتبساطا قويا بأحد الجنسين في أوروبا ؟ ، والمشكلة الثانية ... وماذا كان تأثير هذا الربط بينها وبين بينس بالذات على الطلاق حبلات مطاردة السحرة ؟ • ويقال في هذا الشان ان العلاقة بين النساء والنبوذج النمطي لحرفة السحر علاقة مباشرة ، فالسحر علاقة المباشرة ، فالسحر علاقة بين مطاردة السحرة ومطاردة النساء فانها أقل مباشرة • فالنساء يطاردن والشر المام الذي يشلونه ليس مرتبطا بنوعين كجنس بالذات • فعلينا أن لا ننسي أن الشيطان نفسه كان ذكرا (!) ، ولقد كان السر وراء عملية مطادرة السحرة أسبابا أيديولوجية شد أعداء الله • وإذا كان قد اتضح أن ٨٠٪ أو يزيد من هؤلاء السحرة كن نساء ، فان عدم المسالة رغم أنها ليست وليدة المسادفة ، الا أنها تتبعد ابتعادا هينا عن كونها هجوما على النساء بحكم كونهن اتاتا •

ولما كانت العادة قد جرت على النظر الى النساء كنموذج نعطى واحد متماثل في الصفات ، فقد رثى أن الاشتفال بالسحر كان منذ أمد طويل م تبطأ بالنساء ، قبل حدرث مطاردة السحرة ، ويستند النموذج النبطي عل دعامت النظرة الأرسطية للنساء على أنهن يمثلن صورة ناقصة للجنس الآدمي ، ربما يرجع سببه الى حدوث خلل ما أثناء عملية الحمل ، وأيضا على النظرة العبرانية المسيحية للنساء ، كأصل الخطيئة وسيقطة آدم ، ولَّا كانت حرفة السحر تتضمن رفضًا لما يعد أسمى الصفات البشرية . فلا غرو اذا كانت النساء أول من تعرض للشبهات ، فالنساء بحكم فطرتهن وجوهرهن أكثر استعدادا للغل والخضوع للشهوات ، والشي بوجه عام ، وهن أقل قدرة على التعقل من الرجال ، ولكنهن رغم ذلك قادرات على اثارة الهلم في قلوب الرجال (١) \* ويرجم هذا الهلم الى جملة مسببات ٠ فبحكم قيامهن بعملية حمل أرواح في بطونهن ، وبحكم الطبث ، فهن يملكن - بالتوة - قوى غريبة وخطيرة ، ويستشهد شاتل وردجريف بما قاله بليني (\*) في وصف المرأة في فترة الطبث : • اذا لمس أبة شجرة غلال منتصبة القوام ذبلت وأن يرجى منها أي خبر ، ولو نظرن الى سيف أو سكين ، أو أية آلة حادة ، خفت بريقها وضـــــاع الرها • ويحدث شيء مماثل للبياض الناصع للماج • وللنحل الذي يبوت في خلاياه ، وإصابة الحديد والصلب والنحاس بالصدأ ، اذا تصادف ولمست أيديهن القبيئة المسببة النتنة هذه الأشباه ء ٠

ولقد أدركوا تناظر هذه المظاهر الميزة بالصفات الضارة للمرأة في فترة الطمث مى والصفات المروفة عن الساهرة • وتناسب هذه الصفات جميع النسوة الناشجات تى بعض الأوقات • بيد أن هذه النظرية كانت تاريخيا تخص ناحية بالذات ، آكثر هما يوحى ما قاله شاتل وردجريف •

ولقد أشار بليني نفسه من خلال الفقرة لا الى آثار الاحتكالة باحدى النساء في فترة الطب ، ولكنه أشسار الى التأثير أو لمس دم المطبئ نفسه (\*\*) وترجع الترجية التي استشهدنا بها الى القرن السادس عشر أو القرن السايع عشر ، وان كان اسم مصدرها لم يأت ذكره ، وكان هذا التحريف هو الذي نقل الآثار الشريرة لسائل الطبت ، الى المرأة ذاتها ، وليس من الوهم القلز بأن مرد هذا التحريف هو شدة مقت النساء في عدد الحقية .

Mulierum effurio.

(\*\*)

<sup>(\*)</sup> P'iny (\*) و ۲۲۰ (۳۲ مـ ۲۹ م ) العالم الروماني والذي ظلت موسوعته الطبيعية . وي اكبر مصادر العلم حتى القرن السابع عشر \*

وترجع خسية النساء الى توهم كونهن مصدر اضطراب المجتمع البطريركى ، ولا يقتصر الأهر على الخوف من النساء الحائضات ، ولكنه ينصب أيضا على النساء باعتبارهن يقمن بحمل الأطفال ، فليس بمقدور الرجال المتحقق من صحة بنوة أطفالهم الا اذا تحكموا في جميع مظاهر حياة نسائهن وأجسامهن ، وكم تثير النساء الرعب حتى أثناء العملية الجنسية - فهناك أساطير تروى عن اشتهار المرأة بعدم الارتواء الجنسي ، تتميل كل ما يجرى لهن سواء رضين عن ذلك ، أم لم يقسمون بأى رضاء ، تعبل كل ما يجرى لهن سواء رضين عن ذلك ، أم لم يقسمون بأى رضاء تد يتسببن في شرور الرجال ، أو جعلهم موضح عسخرية لفسفهم المجنسي ، فقد زعم أن الساحرات قادرات على اصابة الرجال بالعنة ودفعهم المبحث عن الإشباع في الواخير في صحبة الشيطان والحيوانات وتوعية للنكور الذين يمكن غوايتهم أيضا ، ولقد أدل الملك جيمس الساحس بقول مماثل للنظرة السائلة علما تحدث عن اسباب اعتبار النساء اكثر تمرضا للاشتغال ببهنة السحر من الرجال :

« السبب بسيط · · فلما كان جنس النسباء أكثر هشاشة من الرجال ، لذا فمن الأسهل وقوعهن في حبائل الشيطان · وقد أثبت صحة هذا الرأى خداع الحية لحواء منذ بعه الخليقة · ومنذ ذلك الحين ، توطعت أواصر المحية بينهما ( الشيطان والمرأة ) » ·

ولهله من الجدير بالملاحظة أن النمط النبوذجي للساحرة هو النقيض الماكس للنمط النبوذجي للقصديس أو القديسة ، فالساحر عن طريق علاقته الخاصة بالقبيطان يعرض معجزات زندقية • أما القديس فيعرض عبرات والمقلقة ، وفي أوج عهد القديسين وفضل علاقته الخاصة بالله معجزات قاضلة ، وفي أوج عهد القديسين وبينس الذكور ، مثلنا حدث وبط فيها بعد بين حوقة السحر والاناث علائش يتصف بالقوة في حقيقة الأمر ما دعا في بعض عهود ألى اعتبار كلمتي ه اهرأة » و « ساحرة » مترادفتين ، وفي روسيا في القدن الثاني عشر ، عندما تعقبت السلطات السحرة قانها اكتفت بيساطة بالتنقيب بين النساء الروسيات - وفي لاتجدورف ١٤٩٧ ، اتهبوا الجميم عدا اثنتين من البالغات بالاشتغال بالسحرة

ويفسر وجود ٣٠٪ من الذكور بين من اكتشفهم مطاردو السحرة على أنحاه شتى \* فقد اعتقد مونتر أن من اكتشفهم في يحوثه من السحرة الذكور أميل الى الزيادة في المناطق ذات التاريخ المضطرب العامرة بأحداث السحرة والهرطقة ، واكتشف ميمالفورت ان المسسبوهين الذكور مين يتهمون بارتكاب جرائم أخسرى الى جانب معاوسة السحر ، فبالمقدور اعتبار المسبوهين الذكور مصدر دخل للسلطات ، ولهذه العالة ما يشبهها في اسكنلندة ، فنظام الزواج من أقارب الآب السائد في اسكنلندة ، والذي تحتفظ فيه الزوجة بكنية زوجها ، يصمب تحديد الحالات التي كان. فيها المسبوهان مقترتين عن طريق الزواج ، واتضع أن عدد المسبوهين الذكور الاسكنلندين متارجع ، ولكنه على الجملة يناهز خيس ( بضم الحاه) المجموع الكلى ،

| للنسية المثوية | نكوي | 201   | Halls     |
|----------------|------|-------|-----------|
| 10,1           | 46   | T-A   | 4 - 130+  |
| الراا          | 99   | · eyy | 1 - 177 - |
| 7007           | 74   | 177   | 1 - 1701  |
| 47             | ۳    | 44    | 4 - 174-  |
| 44.78          | 33   | 1.7   | 4 = 174+  |
| ۱۲٫۷۱          | 14   | 75    | 4 - 14    |

وإذا تفاضينا عن السنوات التى انخفض فيها عدد السحرة ، مما قلل من أهية دورهم ، سيتضع أن نسبة السحرة من الرجال قد انخفضت بشكل حاد خلال السنوات العجاف التى شاع فيها الذعر ، وفي المهود الأهمة تراوحت نسبة المسبوهي الذكور بين ٢٠٪ و٢٧٪ و٢٠٪ و٢٠٪ وأننا فترات تشي الأوبئة انخفضت الى نسبة تتراوح بين ١١٪ و ٢٠٪ من أبي وأثنا فترات تشي الأوبئة انخفضت الى نسبة تتراوح بين ١١٪ و ٢٠٪ من لبي المندا ، وهذا الاتجاء يتمارض مع ما اكتشفه ميدلفورت في جنوب فرب المنايا ، ولقد لوحظ ذلك ، وان كانت علته لم تتضع ؟ فالظاهر أن السحرة الذكور يحتاجون لبعض الوقت لاكتساب الشهرة والخبرة ، وأنه خلال الأزمان ، عناما تطهر حاجة ملحة للبحت عن السحرة كانت جهات الاتهام الجاء الله المنايل التقليدية المحفوظة ، والظاهر أيضا ، وكأن السحرة الجناة عندما كانوا يتعرضون لضفوط للاعتراف بأسماء أعوانهم ، كانوا يظنون أن ذكر أسماء نسوية صيحل اعترافهم أقرب الى الإقاع ،

وبغض النظر عن طريقة تقديرنا لهذه التقلبات ، فلا يخفى أن عدد المستغلبن بالسحر من الرجال يفوق ما اكتشفه ماكفارلين في مقاطمة اسكس ، غير أن « صومان » عندما فحص الالتماسات التي رفعت لرلمان باريس ، اكتشف أن تصف الملتمسين من الرجال ، واكتشف ميدلفورت باريس ، اكتشف أن تصف الملتمسين من الرجال ، واكتشف ميدلفورت

(في جنوب غرب ألماتها) ومونتر في سويسرا ، أن النسبة الإجماليسة تتماثل هي والنسبة الإجمالية في اسكتلندة وربسا بنت النسسية المنخفضة للسسجرة الذكور في انجلترا غير مألوفة نوعا ، وتدل النسسية الكيرى للمشيوهين في أغلي أنحاء أوربا على أن مهنة السحر لم تصد وقفا على الانات ، ولو كان ذلك كذلك لهان الأمر ، ولكن علينا أن لا نفقل أن الصفتين الإساسيتين اللتين يتبيز بهما المشتقل بالسحر وهما القل والقوة الخارقة من خصائص الآدمين عبوما ، آكثر من كونهما خاصيتين اتنويتين ، غير أنه من بين كل خسنة أشخاص تنسب اليهم هذه الصفة ، يوجد أربعة على الأقل من النساء ، قحرفة السحر أذن ليست من اسرف المربطة بصفة فطرية ببينس بالذات ، ولكنها من الحرف التي نسبت لأحد هذين الجنسين .

وهناك مشكلتان متمايزتان تخصان هذه الناحية ، الأولى تخصى من أمكن التعرف على هويتهم فاما كانوا زوجا أو أخا للأنتى المشبومة ، أو من الأمراد سيئى السبعة ، كما هو الحال في القارة الأوربية ، وفي سالات للياة من المعاة الذين يعيشون منمزلين عن الأخسرين ، وبالقدوو رد الاختلاف بين اسكتندة وانجلترا في نسبة الذكور المتهبين الى أن انجلترا لم تجر سوى القليل من المحاكمات الجماعية التي يستطاع فيها الخلط بين الاتحار ، وأيضا لأن المعاة في انجلترا أقدر على الاقلات من اتعامهم بساوسة السحو ،

وعلى الرغم من امكان المحاجاة والقول بأن جبيع النسوة ساحرات بالقوة ، فمن الناحية المسلمة ، كانت هناك نوعيات معينة من النساء يغترن لهذه المهمة ، والاصبع هو القول بأنهن كن يغترن أنفسهن ، وقن اسكتلندة بالاستطاعة تصنيف من وجهت اليهم تهمة الاشتغال بالسحر الى أوبعة أصناف ، وان كانت هذه القسمة ليست دقيقة بدرجة كافية ، فاولا ب هناك من لم يعترضوا على سمعة الانتماء لهذه العرفة ، بل وربما اعتبروها شرقا يرفع من مقامهم وسلطانهم في المجتمع ، ثانيا به من يعانون من وهم الخضوع للشيطان ، ثالثا به من أقروا بالذنب عندما وتقوا أمام معاكم التفتيش أو عند محاكمتهم ، ووابعا بواخيرا بالمتنعون ببراهتهم ، محاكم التهذيب أو تهديدهم به ، وتتماثل جميع هذه الحالات في اثارتها للاعتمام من انحيد عليه معادرة الساحرة في المجتمع ، وان كان من رحبوا بالقيام بعود الساحرة يثرون الاعتمام أيضا لن يبحث عن مدى اجتذاب مهنة المحرد للنساء ،

وتتكشف هذه الجاذبية واضحة عندما نتساءل لماذا كان من خضمن لهذا الاغراء من طبقة الفقراء ، وبصرف النظر عن الحقيقة الواضحة بأنه من الأيسر - اجتماعيا - توجيه الاهتمام الى الأقل مقدرة على الدفاع عن نفسه ، فإن مبارسة السحر كانت أشب جاذبية للبعاسن من الفقراء ، ولقد أشار توماس الى أن الساحرات الانجليزيات اللاتي كان انتماؤهن للطبقات الدنيا أكثر من مثيلاتهن من الاسمسكتلنديات \_ كن من بين من شعرن بالعجز التام ٠ فلقد حرمن من القنوات المعتادة لتحقيق ذاتهن ، ولم يكن باستطاعتهن تحسين أحوالهن ، ويرى توماس أن مبارسة السح قد بدت لهن وسيلة للارتقاء ، عندما أخفقت سمائر السبل الأخرى . وأضفى الخوف من ممارس السحر القوة على من اعتقدن أنهن سلحرات ، وتعد سمعة الاشتغال بالسحر احدى الوسائل اليسورة لتعديل مسار من تبتغين شغل موضم آكثر تبيزا · وقوق كل ذلك ، قان الاشتغال بالسح قه ترامى لهن من السبل المباشرة لتحقيق النفع لهن ، وعلى الرغم من أن ما يقال عن التعاقد مم الشبطان قد قام بدور كبير في ممارسة الانجليز للسحر ، الا أن توماس خصه بمكانة أقرب إلى الصدارة بين بواعث الاشتغال بالسحر عند الالجليز عنسهما كتب عن سيكلوجيسة ، الوعي الذاتي للسحرة ؛ • واللسد كشف أيضباً من اقترفوا ما وصف على خبار وجه بالجريمة الفعلية ء الخاصة بالتماقد مع الشيطان ( يعنى من اعتقـدوا واعين بادتكابهم أفعالا أثيمة ) ، يعنى جرائم اجتماعية ، واعتقدوا أيضيا أنهم قادرون على ذلك بحكم اقترابهم من الشيطان ( طبقــــا للعقد المبرم بينهما ) كشفوا في اعترافاتهم الطبيعة الدقيقة للوعود التي وعدهم بها الشبطان ، وعناما تركز على ما يجروى في المجتمع الزواعي السابق للصناعة في انجلتوا واسكتلندة ، فاننا نبتعد عن العقود الأرسستقراطية الكلاسيكية على طراز الدكتور فاوستوس حيث كانت الصفقات تعنى تقديم منح خلاقة كبرى فني مقسابل الروح الخالدة للقرد • ففي نظسر الشبطان ، لم تبد القيمة الاقتصادية لروح فلاح من القرن السابع عشر بالغة الأصبية - فمند هؤلاء الأشخاص الذين تم التعبير عن الأمل عندهم في صورة بالفة الحذر ، قاننا نلفي أنفسنا في عالم من الحرمان النسبي ، فلم تكن تسمساه انجلترا في القرن السابع عشر من عشن على هامش المجتمع تنوقعن أن تؤهلهن أرواحهن لكي يرتمن في الحرائر والنفائس ٠ وبدلاً من ذلك فقد قلن أن الشيطان لم يعدمن باكثر من التحرر من العوز والفقر المدقع ، وقال لهن : « لن تشمرن بالحاجة قط ، وهذا وعد يطابق جبيم الحالات •

واستعملت ساحرات اسكتلندة بكل دقة نفس الصطلحات السائدة في انجلترا ، ولكن لما كان « التعاقد ، قد اتخذ مظهرا أضمح لذا فقد اعتيد تصوره على نطاق أوسع و تبائلت وعبود الفيطان في أول مثل الجاد ذكره في القضايا الاسكتاندية وصورتها بعد أن وهن أثره في المخيلة الجماعية ، وروى لنا جون فين كيف وعده الشيطان بالكف عن المطالبة بأي شيء ، وفي ١٦٦١ ، تكرر ذات الشيء ، فقد وعد الشيطان مرجريت بريزون و بأن تكف عن المطالبة بأي شيء ، والأصر بالمثل فيما يتملق باليزابث بالاكي و المتي أخطيرت بأن لا تطالب بأي شيء ، وأبلغ النسيطان أيضا أجنيس بيجافي وجانيت جيبسون و بأنهما جسادان غارقان لآذائهما في الوحل ، وذا هما عملتا في خدمته سيمطيهما كل شيء ، ويدفعهما الى عدم المطالبة بأي شيء » بل لمله أغرى مرجريت بورتيوس بما هو آكثر و وبكل المتع الموجودة على الأرض » ، ولاحظ توماس بورتيوس بما هو آكثر و وبكل المتع الموجودة على الأرض » ، ولاحظ توماس أيضا أن المساحرات الانجليزيات قد عرضات عليهن أحيانا في صفقاتهن أحمدي الساحرات (\*) ( ١٦٦١ ) أن الشيطان بعد أنها بلا قيمة و لوعود الحدودة نوعا نفساء من الاردواذ ،

ومن البيانات الأخرى الدالة على توقعاتهن واحساسهن بما قد يهود عليهن من نفع ، الاعترافات الأكثر احكاما التي تضمنت وصفا اتسابلات الساحوات و واختلفت الروايات عما كان يقدم من مآكولات ومشروبات في هذه اللقاءات و ففي بعض الأحيان ، وصفت بأنها كانت تثير القرف والتقزز ، لا سيما في المناسبات التي كان القسيطان يتصور كشخصية شرسة في معاملته لأتباعه ، الى حد علم تردده في الاقعام على ضربهم أو ضربهن اذا أخفقوا أو أخفقن في تنفيذ طلباته الشريرة ، والأغلب هو أن "تنحر هذه الماكولات والمشروبات في الإصناف التي ترجد في الإسواق التاوين كلمائر الشوفان واللحوم ،

وبين الأسباب الأخرى التى تجتفب النساء لمارسة السحر بعض مؤثرات أخرى ، غير الأمل فى تخفيف وطأة الفقر • وبعد تفسير امرأة الموتجا (\*\*)في افريقيا الذي ورد في ثقاء باحدى السيدات المتزوجات الفقرات صدى لما جاء فى كتيبات القرن السابع عشر فى أوربا • فعلى الرغم مئ أن بعض النساء أوردن دوافع خاصة ، فإن احداهن أجابت على ذلك بقولها : « لأننا شريرات » • وتشير الكاتبة التى أجرت هذا اللقاء الى أنه بينما توجه بعض مقامات قد تدفع الرجال الى القتل ، الا أن هناك حالات قليلة قد

Gonja. (\*\*) (1771) Dalkheit & (\*)

تلجا قيها النسوة للمدوان بطريقة مشروعة اذا تمكن من ذلك • ففي حالات التوتر المنزلي والضيق التي ينجأ فيها الرجال للمنف ، تستمين فيها النساء بالسحر • وربما تساوت الساحرات من الاناث في المحاكسم الاسكنندية في القرن السابع عشر من والذكور في عدد الاتهامات بالقتل وسفك المعاه • ان هذا يرد على ما يتمرض للنسيان أحيانا في عمليات التحليل الخاصة بالملاقة بين المضطهه ( بكسر الهاه ) والمضطهه ( بفتح الهاه ) • فالنساء لسن أفضل خلقا من الذكور المهيمنين مثلما لا يعد الفقراء الفضل خلقا من أصحاب الملكيات المسيطرين • وكل ما منائل هو كونهن أقل تهتما بالقوة ( السطوة ) • وثمة زاوية أخرى تنبع الدوافع السيكلوجية أثارتها وارنر (\*) في احتى رواياتها فقد رأت في مبارسة السحر نوعا من المنامرة والاثارة اللتين تستبعدان عادة من حياة الرأة • وربما لجأت النسوة الى السب واللمنات التفتيش عن الصحوان ، واثبات قوتهن • والى الستفراق في المطاهر الفائنازية لتلوين حياتهن •

لقه كانت النسوة اللاتي سعين للاشتغال بالسحر أو توجن كساحرات. دون اختيارهن من الفقرات ، ولكنهن لم يكن في أسكتلندة دائما وحيدات . فغالبا ما تبين أن النساء التي تركزت تقليديا عليهن أصابم اتهامنا بالاشتغال. بالسحر لم يكن من بني الفقرات لكونهن أرامل أو وحيدات بلا عائل أو مورد مستقل للاعاشة ، ولكنهن كن متزوجات باناس يتضورون جوعا • ومرة أخرى نقول أن الأرقام التي لدينا عن الحالة الزوجية لا يرتكن اليها ، ولكنها الفسل من بيانات الحالة الاجتباعية • فحوالي نصف من دونت حالتهن. الاجتماعية كن متزوجات بالفعل عندما قبض عليهن ، وكان بعضهن وحيدات • ولكن الوحيدة بهباء المعنى لا تبيدو عنصرا هاما من مقبومات السياحرة الاسكتلندية • كما أن قبم النظر لا يبدو ذا أهمية كبرى • ولقد وجه ماكة لن الانتباه الى النموذج النمطى لبشاعة منظر الساحرة ، ولكن توماس استبعد أهبيته ، وزينا ساعد وجود أدب شعبي عن السحر في الجلترا ، يكاد أن لا يكون موجودا في أسكتلندة على جعل عامل الطهر الشخصي ذا أهمية أكبر هناك ، ولا شك إن نبط المرأة العجوز القبيحة المنظر هوجود باسكتلندة ، ولكن ليس هناك دليل قوى يربط هذا الطابع بالفعل بالمتهمات. بالاشتغال بالسعراء

ومن ناحية السحات الشخصية باعتبارهما مقابلة للخصصافصر الاجتماعية ، لم يبق لدينا الا الاعتراف بوجود تنوع في الشخصية • وهذا تصور شالم ، ومن الصعب التحقق من صحته بالاستعانة بالتاريخ -

Lolly Willowes Liv of Warner. (\*)

وربما كان بمقدورنا أحيانا النعرف على سمات الشخصية في أشخاص بالذات • غير أنه من العسير عادة العكم بانحرافها بالمقارنة بالسلوك المعيارى للعصر • وقد لاحظ الشاعر الألماني ماينه و فقدان الشخصيه ه لامميتها السيكلوجية الفييقة بعد أن تزايد شحنها بالمضمون الاجتماعى ، وأصبح فهمها يتطلب معرفة المجتمع الذي نشأت فيه ، والدور الذي فرضه عليها المجتمع ، وأوعز لها بالقيام به • وبوسعنا ملاحظة بعض الخصائص المشخصية للساحرة ، وأن كنا غير قادرين على معرفة مل كانت صفه الخصائص من صفات جميع نساء القرن السابع عشر من الزمرة القريبة . من قاع الهرم الاجتماعي السياسي الاقتصادى • ولقد اعترف بهذه المشكلة . في حينها ، واستغلت كثيرا في دفاع المحامين • فلقد حاجي المدافع الموقع عن احدى المتهمات ضعد شهادة ادعى صاحبها أنه قد تعرض للسحر بعد أن صرخت في وجهه المتهمة فقال : » أنه لا شيء آثار ضيقة غير الجعجمة . والرطانة الشائمتين بين النساء عند استثارتهن من قبل جيرانهن ، وبخاصة . من قبل النساجين باعتبارها أشياء مالوفة عند شعور النسوة بالغضف » •

على أنه بعد ذكر كل ذلك فالظاهر أن الصفة الشخصية الأساسية هي مسلاطة اللسان والتحفز والغضب • فلدى الساحرة الخاصية الأنوية الاسكتنفية ، يعنى توقد الذهن ، والاصراد على علم التراجع ، أو الرجوع للحق ، والميل للمساجرة · فاذا لم يتوافر لاحلامن الميل لسب الآخرين ، كان معنى ذلك أنها بريئة من أى ألم ، ولا تنتمى لفئة الساحرات • فلما بنسب للساحرات من ذلاقة لسان ملفت للنظر بعرجة ملحوظة - فلقد انهمب احدامن بالسحر من قبل امرأة أخرى لأنها قالت لها و عمى في عنيكو جميما خصوصا بنت الذين دى • وقالت أخرى في موقف مماثل : « وومى في داهية » • • • • وهلدت أخرى من انهمها بالقول ؛ « لو كنت ساحرة حقا لخطفت روحك قبل أن تخرج مثل هذه الكلمات . من فبك » • • •

ولربما كانت الساحرة لا تتمنع بمكانة اجتماعية أو اقتصادية مستقلة و ولكن أهم عامل كان يستحت على اتهامهن بالسحر هو رفض الالتزام بالاحترام والاحتشام عندما يتطلب الوقف ذلك و ولقد كن يتصفن بروح عدوانية مماثلة عند تعاملهن مع المتساويات معهن في المقام من أفاويهن و

بيد أن القدرة على استحضىار نصوذج ثابت للملامع المستركة المساحرة ، لا تمثل آكثر من جانب واحد من المشكلة ، فبالاستطاعة وصف نموذج الساحرة بأنها امرأة متزوجة متوسطة العمر من الريفيات من المطبقة الدنيا ، ومن المعروفات بسلاطة اللسان والبذاء ، أما المشكلة

المتعلقة بتعدد النماذج النبطية فترجع الى قصدود الاستمانة بها عنه التفسير ، لأن هناك عددا كبيرا من الساحرات الاسكتلنديات لا يتوامن والنبوذج النبطى الآنف الذكر ومن الفريب أن لا تتهم أية امرأة من بين العدد الهائل من النسوة اللاتي طابقت المواصفات حالتهن بالسحر ، أو أمكن التمرف عليهن اعتمادا على هذه الأوصاف ، وفي هذه النقطة ، قلمل نظرية « الأوصاف » التي جاء بها علم الاجتماع تحقق شيئا من النفع ، باعتبار هذه النظرية تشدد على المناصر الدينامية في عملية التعرف ، يعنا كشف الحالات التي تنحرف اجتماعيا عن الأوصاف المحددة ، فهناك تقاعل متواصل بين الفرد والمجتمع ، وفي صميم طريقة الأوصاف في المناس المنابق المتعرف المناسر الدينامية من علية التعرف ، كمالة ساكنة ، وانما كحقيقة دينامية للتفاعل الاجتماع ، لا تتوقف عن كمالة ساكنة ، وانما كحقيقة دينامية للتفاعل الاجتماع ، لا تتوقف عن تشكيل واعادة تشميل المعليات الدينامية ، ويقال ان هذه الحالة تحدث في ثلاثة مستويات من الغمل الاجتماع : ( أ ) انشاء القاعدة الجماعية ، في ثلاثة مستويات من الغمل الاجتماع : ( أ ) انشاء القاعدة الجماعية ، ( ب ) التعليدية التنظيمية .

فبغير انشاء « القاعدة الجماعية » التي نظر بموجبها الى ممارسة السحر على أنه اساءة أو جريمة ضد المجتمع ( ١٥٦٣ ) ، وطبيعة أعادة. تعريفها ، أثناء محاكمات ( ١٥٩٠ ــ ١٥٩١ ) وتسميتها « بالخبانة م ما كانت لتظهر حالات مطاردة الساحرات في اسكتلناة • وبالاستطاعة التوسع في شرح هذه الحجة ، والقول ما كانت لتوجه ساحرات تابعات. للشيطان • ولقد اختفت بالضرورة هذه النوعية من الساحرات من أعالي اسكتلندة أثناء حقبة الطاردة ، واختابت اختفاء مطلقا في أواخر القرن. السادس عشر ، وانقميت الساحرات الى تخبصات مختلفة ، فكانت. هناك مشتغلات بالمداواة ، وقارثات طالم ، ومتخصصات في التسميم ، وصاحبات أعين شريرة ، وشتامات • وكان بالاستطاعة عند تسمية كثيرات - خصوصا المقتدرات في الشتائم - بالسحرة • والاختلاف بينهن. وبين ساحرات الساحل الشرقي في القرن السايم عشر ، وسساحرات الأراض الواطئة مزدوج • فاولا - لقد تغيرت صفة الساحرة ، وتحولت الى معنى يجمع بين التزمت ومساداة المجتمع عن بكرة أبيه • قلم تعام الساحرة الجديدة مجرد عدوة الأفراد معينين أو حتى لقاطعة ما ، ولكنها أصبحت عدوة للمجتمع بأسره ، وللدولة بل ولله • ثانيما \_ أدى وجود المستوى الثالث من الفعل الاجتماعي ، وأيضا العمليات التنظيمية المستحدثة الى جعل عملية السحر اكثر افادة للمجتمع ، لعل هذين العاملين هما اللذان أوجدا دورا آخر على المستوى الثاني ، يعنى الخاص بالمبلاقات. الشخصية بين الأفراد • وفي عملية تحقيق شمسهرة في المجتمع ، هناك عنصر هام يحثق اتصالا بين الوصف الساكن لأنماط المجتمع والشخصية الأكثر احتمالا لاجتذاب الاتهام بممارسة السحر والتعرف على شخصية الأفراد الذين انتهوا بالفعل الى المحاكمة • هؤلاء هم أصدقاء المتهم ، وأقاربه ، وأعوانه ، فلا وجود لما يسمى الارتباط بشخص ما ثبت الاشتباء فيه بالفعل لكي اتثبت عملية ، الأوصاف ، صحتها · ولقد سبق أن تحدثنا عن حالة ابنة اجنيس فيني وغالبا ما يكون قد أطلق عليها اسم و سليلة السحرة و (4) في المرحلة الأولى ، بعد أن اعتقد أن قوى الشر تنتقل من الآباء والأمها الى الأبناء ( ولا يتوافق مثل حدا الرأى بسهولة مم فكرة التعاقد مع الشبيطان ؛ وتمثل هذه الحالات التي ألقى الضوء عليها أمثلة حوكمت فيها الأم والابنة سوياً ( فلولا ذلك لتعلُّر التعرف ال صلة القرابة بينهما ، عندما تكون الأم قد احتفظت باسمها . بينما تسمت الابنة باسم الأب ) • وهناك قصة تروى عن أم وابنة قدمتا للمحاكمة ، وبعد ذلك بسنتين وقي اسكتلندة أيضا أعدمت امرأة مجهولة وابنتها سويا و ولابد أن تكون هناك حالات أكثر من ذلك انتقلت فيها صفة الساحرة من الأم الى اينتها وترتب على ذلك اما اقتران هذه الصفة بالابنة الى الأبد . أو وجه الاتهام اليها يحكم هذه الصفة في تاريخ لاحتى ٠ نعم لقد كان لقب و صليلة. السحرة وأمن الصطلحات المتادة الشائمة في حياة الريف .

ومناك صلات أخرى لها أثرها أيضاً • ففي ١٦٢٩ ، كلف الشريف هادينجتون بمحاكبة جون كارفرا وزوجت اليسون بورثويك وشقيقه توماس كارفراء ووجه اليهم الاتهام أيضا لانهم استشاروا مرجريت هاملتون وجرني كارنرا الذي كان نيما يظن من الأقارب الآخرين، وقد أحرق بالفعل لاتهامه بالسمور • والفريق المؤلف من زوج وزوجة من الحالات الشائمة في عالم السحرة • ففي غرب لوثيان في فلبراير ١٦٢٤ ، حوكبت البزايث باريس هي وزوجها ٠ وفي الشهر التالي حوكم وليم فالكونر وزوجته برفقة. مجموعة أخرى من السحرة • وهناك حادث آخر قرب أدنبره ١٦٥٥ ، شنق فيه وليم بارتون وزوجته ثم حرقا ٠ على أن المرقة الشخصية قد تكون مبررا قويا أيضا لتوجيه الاتهام بالسحر والعنفما حوكمت اليزادت ماكسويل ١٦٥٠ ، زعم أنها كانت شريكة لامرأة حرقت قبل ذلك بثلاث مبنوات • وأعتقد أن هذه الحالة من العادات الشائعة في ء كار ، السحرة • غبر أن مثل: هذه الصلات والروابط لم تكن أكثر من مؤثرات عابرة في خلق السحرة • اذ يحتاج ذيوع الشهرة عادة لبعض الوقت ، ويعد مسالة دينامية قوامها التفاعل الاحتماعي بن الساحرة وجرانها ، وأن يقترن ذلك بتعزيز

Witches cet. (x) كل طرف بانتظام للطرف الآخر • ولعل أجنيس قينى ، والتى تحدثنا عن قدرتها على صب اللعنات والبذاءات قد ضربت مثلا كلاسيكيا للنقلة من التسحية الأولى الى التسمية التانية (قبول اللقب الى النهوض بالدور المساحي للتب ) عندما قالت « يوم أتحول الى ساحرة حمّا ، ستهتدون الى مبرر أفضل لتسميتي بهذا الاسم » •

وللاسف ليس بمقدورنا أن نذكر سوى القليل عن المرحلة المبدئية البالغة الدقة في الطريق الى اكتساب السبعه السيئة بالإنتماء الى طائفة السحرة ، لأن تقارير مثل هذه الحالات تضم عادة مجبوعة من الإتهامات يزعم أنها وقصت في فترة زمنية ، ولكنها جمعت بالتأكيد في لحطة من الزمان وأحيانا تعرف تواريخ الآثام التي ارتكبت ، ولكن ربما تكون بعضها قد اعتمدت على التذكر أو رئيت في ضوه آخر بعد أن تكون السبعة قد توطنت أو استقرت وهذا مجال آخر من المجالات التي تساعد فيها أية دراسة موضعية مكتفة على القاء الضوء بعد مضاهاة الشكايات الباكرة من المحرة في محاكمة كبرك بالقضايا التي عرضت أخيرا على المحاكم ،

وتختلف من حالة الأحرى المدة الزمنية التي استغرقها ذيوع شهرة المستخلف بالسحر وهذا عامل يدعم ما يقال عن أن كثيرا من اشتهروا بممارسة السحر استطاعوا العيش بعد أن كشف أمرهم ، ثم ماتوا في فياشهم ميتة طبيعية حتى ايان القرن السابع عشر وعاش بعض السحرة من اتهبوا في نهاية المطاف ، وهم يحملون لقب الساحر المدة تكفى لذيوع صينهم كمشتفلين بالسحر و ففي احتى الحالات ( ١٩٣١ ) استمر ووكر الساحر يمارس عبله • وهرفت جائيت تبلوو التي اقصيت عن سترلنج الساحر يمارس عبله • وهرفت جائيت تبلوو التي اقصيت عن سترلنج المساحر عاصرة مونزا » • وعرفت أخريات باسماه مستمدة من مشاد عباد المناحز أن المناعز أن تطبع بهن الى هامش المجتبع • ولدينا مثلا ميج الطرشاه (\*) التي ساعدت أصابتها بالهمم على ديوع اسمها ، وحوكمت بصحبة أدبع ساحرات أخريات في برويك ١٦٣٩ • وأغرب من وحوكمت بصحبة أدبع ساحرات أخريات في برويك ١٦٣٩ • وأغرب من ذلك حالة وجل السه أرشيبالك وات من لانكشير ، الذي عرف باسم « نعل حليف الشيطان » (هم ) ( • )

ومناك آخرون استمرت شهرتهم أمدا طويلا دون أن يعرفوا بلقب خاص " وعاش عديدون ، بعد أن ذاعت ألقابهم الخاصة ، أو وبعا لم تطلق عليهم أية القاب \_ يتمتمون بالشهرة سنوات عديدة قبل أن يقدموا في نهاية الأمر للمحاكمة " فراينا مثلا جانيت لايت ( ١٦٢٨ ) من نيدي قرب

Sole the Patietia Warlock. (\*\*) Deiff Meg. (\*)

ادنبره تعترف أنها استمرت زهاه ثماني عشرة سنة أو يزيد و تستشير الشيطان وأنها ردت له اعتباره ، واستفنت عن مراسم التعميد ووهبت نفسها للشيطان ه أما وليم كريشنون فيقول (١٦٤٨) بعد أن مر يفترة عسيرة ، وبعد أن عاود القسس ، أقدم على الاعتراف بأشياه تافية ، وانتهى الأمر بتعاقده مع الشيطان لمدة أربع وعشرين سنة يبتى فيها تحت امرته ، وما زال حتى الآن في هذه الخدمة ،

ان نظرية و الأوصاف ع قد تنقلنا بعيدا قحسب اذا حاولنا تصور لماذا انتخب أفراد باللمات مبن اشتركوا في الصفات التقليدية هم والآخرون لكي يوجه لهم الاتهام ١٠ ان هذه النظرية توضع لنا ما يحدث خلال مرحلة تعزيز صفة السحر ٠ ولكن اذا إستبعدنا جانبا ما حدث عند اشتفال بنات الساحرات بعهنة أمهاتهن ، فائنا سنرى أنها لن توضع لنا كيف يدأت عملية السحر ٠ وليس بمقدورها في الملاذ الأخر أن تثبت أكثر من أن هراد قد وجدوا في الموضع الخطأ والزمان الخاطي ٠

وعندما نرتد من طريقة اختيار الفرد الى الخصائص الكلاسيكية أو المقليدية سنرى استمرار وجود مشكلة تتملق بالملاقة بين نوعية الشخص المتهم بممارصة المسحر وازدياد اضطهاد المستغلق بالسحر ، فسنرى بعض الدلة تشير الى أن هذه الملاقة مباشرة ، فعالادة السحرة مرادقة الهاردة النساء ، أو على أقل تقدير مطاردة للنساء اللاتي لا تتجاوبن من ونطرة النساء ، أو على أقل تقدير مطاردة للنساء اللاتي لا تتجاوبن من ونطرة عن الانتروبولوجيا حالة النوب (\*) في عشريتات القرن المشريق " ولقد ذكر عن الإنتراد وكان أبناء عنادله كثير من الأسلوق النسوة شائفن ، وقالما أو عاشت مؤلاء النسوة حياة للنشر الأعل التجارة ، وكان أبناء على المنتقلة ، فكن يخترن عسائهن ، وقالما أتجبن الحلايا الإعلا التهادي تحديهن تحديهن للمثل الأعل التهادي للنسوة المشتلات بخدة الرجال والأطفال ، ومنا عنا الإماد الإعل التهادي للنسوة المشتلات بخدة الرجال والأطفال ، ومنا عنا المناسح .

ولا يتوافر لنا ما يكفى من أدلة لتقرير هل كانت مكانة المرأة تنفير تغيرا حدريا فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والقرن السابع عشر على غرار المثل الآكتر تحديدا وخصوصية الذى نوه به نادل ؟ لقد قيل آن مطاردة السحرة كانت بمثابة هجوم من الذكور المارسين لهنة الملب حديثا للاناث ممن يمارسن الملاج وعنائى قدر من الأدلة المؤيدة لهذا الرأى . طفى اسكتلنده ١٦٤١ عند التصديق على منح امتيازات للجراحين فى ادنبره

Nups. (\*)

لوحط وجود نسوة غير مؤهلات تمارسن عبليات الجراحة بطريقة غير مشروعة في المدينة ، وأمكن التعرف على عدد من المستبه في ممارستهن للسحر أثناء اشتفالهن بالمسل كقابلات \* بيد أن الصلة ليست مباشرة بها فيه الكفاية • فلقد عدت اغتصاب مهنة القابلة من قبل الذكور في القرند الثامن عشر ، بعد أن انتهت عملية مطاردة السحرة \* وتركزت الاعتراضات على قيام الانات بعملية المداورة في المنن حيث تمتع المحترفون الذكور الممارسون للطب بقوتهم ، وحرم اشتفال النسوة بالمداواة ، بيد أنه من غير المقدور رد المدد الكبير من أحداث الإضطهاد الى امتهان الرجال لمملية المداواة •

ومنافي حجة مغتلفة ترى أن خصوع الزراعة للنظام الرأسمالي قد أضعف من دور النسوة ، وجعله قاصرا على انجاب الأطفال ، بعلا من الإستراك في الانتاج الزراعي ، غير أن من يتبعون هذه الحجة لا يستبعد أن يصعلموا ببعض الشبات ، فلا وجود لما يكفي من الأدلة لدعم ... أو وبوجه خاص فان توقيت هذا التغير الكبير يبدو أنه لد اختلف من موضع لآخر في أوربا ، وحدت في أغلب الأماكن بعد انتها عملية مطاردة السحرة ، والقول بأن هذه الحقية قد شهدت ازديادا في عدد النساء اللاتي لا عائل لهن من الصعب أيضا التدليل عليه ، كما أن عملية مطاردة السحرة لم تكن موجهة في المقام الأول لهن ،

فاذا انتقلنا ال جانب الإيديولوجيا ، سيبدو الاكثر اقناها هو القول بأن قصة مطاردة الساحرات ما هي في الواقع الا قصة مطاردة النساء فالنبوذج النبطى للساحرة لم يكن المرأة ذات الأطفال ، ولكنه كان المرأة المساحرة الساحرة لم يكن المرأة ذات الأطفال ، ولكنه كان المرأة المراحقة التي تحيا حياة مستقلة ، ولقد طالب الدين في عصر الإصلاح الديني والحركة الكاثوليكية المناهضة للاصلاح البروستانتي ، أن يكون واجب النساء الأولى هو المسئولية الكاملة عن ازواجهن ، والحق أن الوعاط غير أن تقرب الدين من الشعب قد انتزع من النساء باحدى الديني ما أعطامن غير أن تقرب الدين من الشعب قد انتزع من النساء باحدى الديني ما أعطامن يالهم المناوليات المناهم المسيطرة اللبين قد اتصدت يدينون في طقوسهم للبطري كية أي المجتبع المخاضع لسيطرة اللب ، وكانوا يدعون في طقوسهم وطاعت لل انصاف النساء بالنقس الروحي والمدنوى ، ويدعون في طقوسهم الوثانية على المسئوليات الشخصية الجديدة التي خصصت لهن ، وبذلك اتخذت مكانة المرأة شسكل المارقة وفقا لما تدعو البه الإيديولوجية ،

فلم يسبح باختيار عبلية مبارسة السحر الا للنسوة اللاتي يتبتعن 
يحرية الارادة والمستولية الشخصية المبنوحة لهن و وتبثل هذه الحالة 
تقيرا ملحوظا في مكانة المرأة في اسكتلندة على أقل تقدير و فحتى المهد 
الذى صبغت فيه جريعة مبارسة السحر بالطابع الدنيوى ، كانت جرائمهن 
تلقى تبمتها على الأزواج والآياه ، وكن يعاقبن بالجلد ، الذى اعتبر أنسب 
عقوبة للأطفال و وعندا أصبحن ساحرات نظر اليهن كمجرمات بالنات 
يتصرفن على نحو لا يعد الأزواج مسئولين عنه و ومن هنا بالمقدور النظر 
لمطاردة السحرة كميلية المياية التراجع(") ضد ارتقاه المرأة المرثبة البالقات 
المستقلات ، أن النساء اللاتي كن يتمرضن للاتهام من اللواتي تحدين 
النظرة البطريركية للبثل الأعلى النسوى و ولقد اتهمن من قبل الرجال. 
وأيضا من قبل نساء أخريات من اللواتي تجاوبن مع تصور الذكر لهن ، 
وشعرن يتهديد الاعتقاد بوجود هوية بينهن وين المختلفات عنهن .

ان هذا التفسير هو أقرب التفسيرات التي سادت بين مطاودة. الساحرات ومطاردة النساء ، لأنه اختلف عن هذه التفسيرات الأخرى براعاته التوقيت التاريخي المسحيح ، ومع هذا ورغم ما بين مطاودة الساحرات ومطاودة المناسفة من علاقة وثيقة الاأنها ليستا متبائلتين تباما، الساحرات ومطاودة النساء من علاقة وثيقة الانها ليساطة أرحب من المطلب الذي كان مطلب التوافق الأيدير أوجي بكل بساطة أرحب من المطلب اللي يشل جانبا واحدا من جوانيه ، يمني الجانب الذي احتم بمكانة النسوة ، يمني الجانب الذي احتم بمكانة النسوة ، وحكذا يكون النقاش الراحن حول العلة المباشرة للتفرد المزعوم لمطاودة الساحرات غاية في ذاتها ارتبطت ارتباطا مباشرا بضرورة قرض التوافق الأخلاقي واللاموني ، أما حقيقة كون نسبة عالية من بين قرض الخيورا في هذا المقام كينحرفين كن من النساء قالا اتصال بينها وبين عذه الماية الاساحرات .

<sup>(\*)</sup> اثنيه بنا يقوم به الحرس القلقي في المعاراء الحربية •

# المراجع

- Norman Cohn. Europe's Inner Demons: An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt (1975).
- Gustav Henningsen, The Witch's Advocate: Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614), 1980-
- Richard Kickhefer, European Witch Trials: Their Foundation in Popular and Learned Calture 1300-1500 (1976).
- Alan C. Kors and Edward Peters, Witchcraft in Europe 1100-170s (1979).
- A. D. J. MacFarlane, Witchcraft in Tudor and Smart England 1970,
- F. William Monter, Buropean Witchcraft (1969).
- Keith Thomas Religion and the Decline of Magic (1971).

# العياة الإسرية الانجليزية

# كايث رايتسبون

في الجلترا ابان القرن السابس عشر والقرن السابع عشر ، كأن الرجال يتزوجون علد بلوغهم أواشر العشرينات من أعمارهم ، بينمسا تتزوج النساء وهن في منتصف العشرينات من أعمارهن ، ويعكس هذا النما الأخير للزواج الذي تشترك فيه أنعاء كثيرة من أوربا منذ القرن المامس عشر ، تصور الاتجليز أن الزواج ميزة وليس مقا ، ويتعين تحقيقه في من يكون فيها الرجل والراة قادرين على الاعتماد على نفسيهما كنواة الاسرة مستقلة ،

ويقال ان الأسرة الانجليزية قد تطورت من خلال ثلاثة اطوار شعورية متمايزة • فيعد اسرة القرن الخالس عشر والقرائل السادس عشر ، التي اتصفت بفتور مشاعرها ، وخضوعها للنظام البطريركي، جانت حياة اسرية اكثر السام باللبغية والقر سلطوية في اواخر القرن السادس عشر ، والقرن السابع عشر ، وانتهى الآمر بالاسرة « الحديثة » المتعابة التعاونة في اواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ، ويقسال أن الزوجات والإبناء قد منحوا في كل طور من الاطوار المتعاقبة حرية اعظم ، بعد ان شاركت الزوجات الزوجين بنصيب اوفر في القوة والنوذ ، ولم يقتصر الامتراض على اكتساب الإبناء حق القيتو (الاعتراض) على اية زيجية تعقد بطريقة منفرة ، بل واتخدوا المبادرة في الختيار رفيق حياتهن أو رفيقة حياتهم ،

وطبقا لما تقوله كايث رايتسون ، فان هذه الممورة زائفة ، ولا تمثل مقيقة الاسرة الاتجايزية ، ولا يمكن اتكار وجود تأثير قوى للوالدين في عائلات صفوة آمل المن والوجهاء ، عندما كانت المروح والكيسانات القائمة على المال تتأثر بالزواج ، غير اله حتى في هذه الحالة ، كان بوسع الابناء المائدة المائدة في اختيار رفيقة حياتهم أو رفيق حياتهن ، فلا وجود

لاية أدوار يمكن اكتشافها تدل عل حدوث الدياد في الزيجات المتحابة ، او تقصان في السيطرة على الزوجات والأبناء \* أن بتعلم أبناء الطبقات النبنيا يقدر اعظم من الحرية بحكم تركهم لبيوتهم في وقت مبكر سعيا وراء الرزق ، واحتكاكهم بدرجة أقل يأيانهم واقريائهم \* ويتمتع أبناء الطبقة المتوسطة بالحسرية أيضا بالرغم من حرصهم على موافقة الأبوين ، واستشارتهم لهم في المسائل الوجدائية ، وفي المجتمع الانجليزي في جملته، قامت حرية الاختيار ، بل والغرام ، يدور اساسي في الزواج \*

### الزواج وفرص الزواج

الزواج ، طبقا لما قاله وليم بركنز « اقتران شرعى لزوجين يهنى رجلا واهراة فى جسد واحد » \* انه حالة مبجلة أمر الله بها فى الجنة لتحقيق غايات وليسية أوبع :

الولا: انجاب ذرية ٠

ثانيا: استمرار بقاء الكنيسة ·

فالثا: اشباع الرغبة الجنسية •

واجعة: تبادل العون والارتياح الذي يحققه كل طرف للطرف الآخر -ازاء علم الأسباب جميعا ، يصمح اعتبار الزواج ، أساس شتى مطاهر الحياة في الكومنولث والكنيسة ومدرسة لتعليم الحياة من شستى جوانبها » .

واعترف في القانون الكنسي بثلاثة أشكال و للاقتران الشرعي و السكل الأول ... هو اكثر الزواج ارضاء ، ويمثل ترانا كنسيا ذا مسحة وقور يعقد في رحاب الكنيسة ، يعد اعلانه وسميا ، أو بعد الحصول على اذن باعفاء الطرفين المعنين من هذا الإجراء الشكل ، واختلفت الكنيسة الاجبيزية عن كنائس القارة الأوربية في بحض نقاط ، اذ استمرت تعترف بشرعية الترابط باتباع شكلين صحيحين آخرين للزواج ، رغم عنم اتباعهما النظام الأصلى للزواج - فالتمهد بالزواج باستخدام كلمات تعبر عن صيفة الحاضر أمام شهود يمثل رابطة الزواج ، وأيضا التمهد شفويا بصيفة المستقبل ... شريطة أن يكون قد تبعه اتصال جنسي و وبالاستطاعة اعتماد المواقة على الزواج ، أو صدرت عن شخص تتجاوز سنة السنوات السبع ، المواقة على الزواج ، أو صدرت عن شخص تتجاوز سنة السنوات السبع ، وبالإمكان اكتمال الزيجة جنسيا عند بلوغ المفان سن البلوغ (12 سنة)

وبلوغ المفتيات سن الثانية عشرة • وليس من حق الأشخاص المتزوجين فعلا ، أو الطرفين اللذين اتفقا على التعاقد ، الزواج من طرف آخر لاتمام زيجة صحيحة • ويحرم زواج أي رجل بامرأة تربطهما صلة قرابة أو صلة هم • أما باقى الحالات فالزواج مساح لها لجميم الطوائف والملل ، بلا استثناه ، • كما قال بركينز •

ليس كل ما قلناه موضع خلاف في أن الزواج في انجلترا كان في الحق أكثر تعقيدا وأقل تجانسا مما ورد في التعريفات التقليدية للدعاة الاخلاقيين ، أو الشروط التي اشترطها القانون و وما من شك أن الزواج تنظيم أساسي ، ولكن مسلك المتزوجين كان بعيسها عن الاطراد و فلقد عكست ممارسة الزواج عند الانجليز بغضل القدوة النسسبية للشسمت الانجليزي على الزواج ، في السن التي يرونها مناسبة ، وفي الطريقة التي تتبع في الاختياد المعروسين ، وفي المهاد المتسع في الاختياد ، عكست خضوعا للحاجات والمناسبات المختلفة ولوضعية الاشخاص وانحدادها من طبقات اجتماعية مختلفة ، اكثر من عكسمها لسسنة سلوكية اقل اطرادا و

تعم هالزواج مباح للجميع، وإن لم يكن كل شخص قادرًا على الزواج. فلمل ١٠٪ أو يزيه من النساء اللاتي تجاوزن سن البلوغ قد أمضين حياتهن بلا زواج • وبالقدور نظريا التعاقد على الزواج ، واتمامه من قبل أى غلام أو فتاه في سن البلوغ ، ولكن الانجليز يتزوجون في سن متأخرة • اذ كان متوسط أعمار الرجال في الزواج الأول في الحقبة الواقعة بين ١٦٠٠ و ١٦٤٩ ( ١ر٢٩ ) في احدى المدن ، و ١ر٢٧ في مدينة أخرى و لاو٣٦ في مدينة ثالثة ٠٠٠ ومكذا ٠ بينما كان متوسط أعمار النساء في نفس الأبرشية في الحقبة ذاتها على التوالي ( ٣ر٣٥ \_ ٢٥٥٩ \_ ٣ر٢٧ ــ £ر٢٨ ــ ٨ر٢٤ ) • وفي نطاق هذا النبط الذي يمثل بالقارنة تاخرا في سن الزواج ، لوحل وجود تنوع في سن الزواج يرجع الي امتهان الأزواج مهنا مختلفة ، والى انتماثهم لطبقات اجتماعية مختلفة · وعلى الرغم من احتياج هذه المشكلة الى مزيد من البحث والاستقصاء آكثر مما حظيت به حتى الآن، الا أنه يبدو واضحا جليا بوجه عام أن أبناء الطبقة الارستقراطية وعلية القوم يتزوجون في سن أبكر من السن التي يتزوج فيها أبناء الطبقات الاجتماعية الادنى في مستواها . بينما يلاحظ عند عامة الناس ، اقبال المهنيين والحرفيين والمناع على الزواج في سن أبكر من السن التي يتزوج فيها الأعيان والمزارعون ا وبدرج الانجليز في ناحية الخصائص الأساسية لمسلكهم الزوجي في نطاق ما أصبح يسمى « نبط الزواج الاوربي » • ويجمع هذا النبط بين السن المتقدمة للزواج الأول للنساء ، بالاضافة الى نسبة لاباس بها من حالات العزوية للنساء • ويمند نطاق هذا النبط ــ تاريخيا ــ من بحر البلطيق شرقا إلى المحيط الأطلس غربا • ومازال أصل هذا النبط محاطا بالغموض ولكن النتائج الديموجرافية التي ترتبت عليه واضحة للغاية . لأن مثل هذا المسلك قد وضم قدرا ملحوظا من القيد على القدرة على الانجاب عند الكافة ، فاذا سلمنا بمرور الرأة مرحلة تبدأ بفترة الحيض التي تقم في مقتبل أعمارهن وتنتهي بانتهاء مرحلة الشباب ، كان معنى ذلك أنهن يعضين أزمى فترات حياتهن خصوبة بلا زواج ، بينما لا تتمتم أقلية كبيرة العدد على الاطلاق بفرحة حمل اطفال شرعيين \* غير أنه من المشكوك فيه أن يكون الماصرون قد نظروا الى هذه السالة على نفس النحو . فكما بن ريجل (") : لقد كان الاتجاه الديموجرال العقلاني للنظام السائد لا شموريا الى حد كبير . وخضع هذا الاتجاه لتقليه اجتماعي عقلاني يعيط بناحية المؤهلات التي يتمين توافرها لتحقيق الزواج ، أكثر من خضوعه لاية حسبة لآثاره الديموجرافية ٠ ان هذه العوامل هي أساس نظام الزواج والأسرة في العصر ٠ وقد مثلت واقع الحياة اليومية ، وما تتيحه من فرص للزواج ٠ ولعل أهم هذه العوامل هو اعتبار صغار الأشخاص .. أو صغار الشباب بمعنى أصح - آكثر استعدادا للزواج عندما يبلغون اللحظة التي يكونون فيها قادرين على تكوين عائلة مستقلة ، والحفاظ عليها .

وكما رأيتا ، فإن الأغلبية الساحقة من العائلات التي تتألف منها الوحدات الأساسية للمجتمعات المحلية في انجلترا كانت تتكون من عائلات بسيطة أشبه بالمذرات ، تضم دور اقامتها \_ أو لا تضم \_ مكانا لابراه الحدم وهناك أقلية من الأسر الأشخم عددا ، والتي تشترك في سكنها مع الأقارب بحكم بعض الطروف الحاصة ولكن نادرا ما وجدت حالات يشترك فيها الازواج حديثو المهد مع والمدى أحد الطرفين المتزوجين في نفس المار وتشيع هذه الحالة في بعض الأسر الارستقراطية التي تزوج فيها الابناه صغارا ، وربما حدثت في بعض حالات بعض من هم أدني مستوى في السلم الاجتماعي كاجراء مؤقت ، أو الاشتراك في الميراث ، غير أن أمثال هذه الحالات ليست هي القاعدة المتبعة في انجلترا ، بعكس ما يجرى في المجتمعات الريفية الارربية ، وليس من شك في وجود حائل ثقافي لا يشجع على اتباع مثل هذا الاسلوب في الحياة ، ونصع وليم واتلي زوجين مقبلين علي اتباع مثل هذا الاسلوب في الحياة ، ونصع وليم واتلي زوجين مقبلين

(¥)

على الزواج : « لو قدر لكما وتزوجها ، فعليكما بالعيش مستقلين ، لكى تنميا بحياة أسرية حقة » فقد والى أن اجتماع وبي أسرتين وربتي أسرتين في مكان واحد سيؤدى للى ازعاج جميع الأطراف ، وبخاصة في حالة السواد الاعظم من العوام ، ونصبح بتجنب مثل عند الحالة بقدر الاستطاعة ، اذ يتمين أن يهدأ شباب المتزوجين زيجتهما في دار خاصة بهما ، وأن يعتمدة على نفسيهما ، وعادة تتبع عدد القاعدة ،

واذا سلمنا بهذا الرأى ، فلابد من تأجيل الزواج الى أن يبلغ الطرفان الحد الأدنى من السن القانونية والفسيولوجية ، أي الى النقطة التي يستطاع فيها تأمين قدر كاف من الاستقلال . وأحيانا ، قد يترتب على ذلك انتظار وفاة الابوين وورائتهما ، وان كانت هذه الحالة قليلة الحدوث · والآكثر شيوعاً هو اهتداء الطرفين المتوقع اقترانهما الى حل آخر ، يعتبد علي جمعهما لمخراتهما الشخصية ، بعد استبعاد راتبهما جانيا ، لكي يدفع منه أجر الحدم ولتقديم العون المالي للأبوين • ويساعد الأب والأم في آلاسر المساورة الحال الزوجن بتزويدهما بجانب من أثاث بيت الزوحة أو المال م ويتبع هذا الاجراء عند كبار الزارعين والصناع والأرستقراط على حد سواء. وان كان مقدار العون عند عامة الناس قلما ارتقم الى ما هو آكثر من المساعدة والاسهام في انشاء أسرة جديدة ٠٠ واذا تعذر الحصول على مثل هذا العون ، قلابه للزوجين من النهوض بهذه المهمة اعتمادا على جهودهما الخاصة • وفي حالة الطبقة العاملة الفقيرة لعل الحصول على عبل منتظير واستنجار كوخ هو السبيل الأول ، والمفضل على البحث عن وسيلة للحصول على قطعة أرض أو قطيم من الماشية • ورغم هذا فإن أبناه هذه الطبقة قد يحتاجون الى بعض المعخرات لتوقع الاحتياجات الأصاصية للحياة الزوحية. وتستفرق هذه الاستعدادات بعض الوقت ، وقد تشفل الزوجين مما ، اللهم الا في الحالات التي تدفع فيها دوطة مجزية للفتاة منذ سن مكرة . ويتكشف تفلفل هذه الحقائق في توقعات عامة الناس في عدة امثلة ، ابتداء من نصائح الأبوين ، التي تتراوح بين مثل هذه النصيحة التي أسداها جيمس بانكس لابنه بارجاء زيجته ألى أن تتواقر له القدرة الكافية على ادارة مزرعته (\*) ، إلى الردود التي أجاب بها رقاق الحال عندما سَعْلوا أمام مكتب الزواج بالكنيسة عن نواياهم بعد الزواج • فمثلا رأينا ادوارد ثورنتون يقول للشماس في أبرشيه سان تيقولا في أكسفورد انه وعد فايربرن بالزواج و شريطة أن يوفر لها سكنا ، بينما يعلن جون ملك ٠ دانستو عن نيته الزواج من أورسولا صول في عبد القديس ميشبيل القادم

<sup>(¥)</sup> 

عندما يعد سكنا لها . وإذا راعينا المدة التي يستفرقها اعداد هذا السكن ، وأن اقامة الزوجين قد تتحقق في يوم لا يعلم إلا الله متى يحين ، لشخصين يقيمان في مكانين مختلفين ، فلا غرو إذا رأينا تنوعا في متوسط صن الزواج يمكن ملاحظته في مختلف البحاعات الاجتماعية ومختلف المناطق في مستوى معيشتهما • وينمكس ذلك على فرص الزواج • وبغض النظر عن الاختلاف من حالة لاخرى ، الا أن الملحوظ بوجه عام ، هو اعتبار الزواج عن الاختلاف من حالة لاخرى ، الا أن الملحوظ بوجه عام ، هو اعتبار الزواج وتكوين أسرة في هذا المجتمع ميزة أكثر من كونه حفا • انه شيء يتطلع بينا من يتجحون قد يحققون ذلك في سن متاخرة نسبيا • انها حقا سن المتقلال بينا قصر فترات التوقع بالقارنة • ومن ثم يعد الاستقلال الاستقلال تأثيرا عينا الاستال الإجتماعية • المستاس المنواج • وقد أثر التفاوت في تحقيق هذا الاستقلال تأثيرا عينا المقبات ، تتراجع مسألة القدوة على الزواج أمام مسألة المدود على الزواج أمام مسألة المدود المدود وسيتر كن كلامنا على هذه المسألة و

#### اختيار الشركاء في الزواج

يعد اختيار الشركاء في الزواج مشكلة جوهرية • فاولا – من المحتمل ان تؤثر على مدى استمرار الزواج ، وفرصه • ولكن الأهم من ذلك هو تأثير الأسلوب المتبع في اختيار العروسين ، واحتمال تحديده طابع الزواج في هذه الفترة ، وما يحدثه من أثر عبيق في نوع العلاقة داخل أسرة مؤلفة حديثا • والحق أنه بالمقدور ادراك التحولات التي لعقت بالسلوك العائلي ، عشر في أوضح صورة ، فقال : • في الأسرة السلطوية المجردة من العواطف، عشر في أوضح صورة ، فقال : • في الأسرة السلطوية المجردة من العواطف، كان الوالمان والاقارب مم الذين يجرون ترتيبات الزواج الأسباب اقتصادية والتي تنام بأقل قدر من حرارة المشاعر ، والتي لا تنقيد بحسب أو نسب ، وابتماعية بعد استشارة الأبناء في أضيق نطاق ، • وفي المقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، بزغت صورة جديدة القرن السابع عشر ، بزغت صورة جديدة القرن السابع عشر ، بزغت صورة جديدة الملاتات اللاخلية ، وظل الأبوان يتمتمان بسلطان مطلق في اختيار أبنائهم الملاتات اللاخلية ، وظل الأبوان يتمتمان بسلطان مطلق في اختيار أبنائهم المركاء حياتهم وحياتهن في هذه الأسرة البطريركية المقيدة ، ولكن المرسحين للزواج من الشباب منحا حق الفيتو ( الاعتراض ) ، واستمر

Uppon condicon that she would stay until he cold provide (\*\*) him of an dowse.

حدًا الموقف قالما حتى أواخر القرن السابع عشر ، والقرن الثامن عشر ، حيث حدث تحول مزدوج ٠ ه اذ أنسح حَق اختيار الأبوين للمروسين ، والذي تلطف باباحته حق الابن أو الابنة في الاعتراض ، المجال أمام اختيار الابن ، مع خضوع هذا الاختبار لموافقة الوالدين وحلت المشاعر الشخصية والقدرة عل التعاون محل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية كمعيار أساسي للاختيار • ويشرت هذه التحولات بيزوغ شكل ثالث للأسرة ، يعنى الأسرة الصنعرة القائمة بذاتها الأشبه بالتواة والقادرة على خدمة نفسها بنفسها ، ، وفيها مسمح بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي للزوجات والأبناء ، ويظهوو روابط شمورية أقوى • ويرى سمتون أن هذه التحولات المتعاقبة في العلاقات الشمورية داخل الأسرة الانجليزية قد مثلت و أهم تغيير في المقلية حدث في بواكير المصر الحديث ولا يستبعد أن يكون هذا الحدث يحق أهم حدث في ألف السنة الأخرة من تاريخ الغرب ء ، لأنه وضم حجر الأساس للأسرة ، كما تعرفها • وكانت الصفوف العليا والوسطى من المجتمع الانجليزي هي التي اتخلت ألبادرة في هذه السلية الهامة البعيدة الأثر . ومنها انتقلت الى الطبقات الدنيا بغضل انتشار « التفاعل بين الطبقات » • وشهد القرن السابع عشر أخطر تغلفل واقتحام وتحليم للفواصل وتقاليه الاحترام في النظام البطريركي في العلاقات الأسرية ، مما ساعد على ظهور النزعة القردية الشمورية ۽ (\*) ٠

وتينل حجج سنون القوية وفروضه الجريئة آكبر محاولة طبوح مد الدعت حتى الآن لتفسير تطور الأسرة الإنجليزية عبر الزمان و ومع هذا فانها عرضة للتشكك بقدر خطير في ناحيتي تحديدها لخصائص الحياة والأسرية في أواخر القرن السابع عشر في انجلترا ، وفيما ذكرته عن النغير في نطاق هذا المصر وعلى الرغم من ان ستون كان على دواية بالفوارق الكبرى التي ربها كانت قائمة بين طوائف المجتمع في انجلترا ، الا أنه لم يحرص حرصا كافيا على الكشف عن تجربة أهل انجلترا في جملتهم و ترتب على ذلك أن جاء تفسيره قاصرا على الارتكاز انجلترا في جملتهم و ترتب على ذلك أن جاء تفسيره قاصرا على الارتكاز الباوقراط) ، أي القطاعات التي عني بها اساسا ، وتضمنت في صميمها الإفتراض الضمني بامكان امتعاد القولات التحليلية المستمدة من تجربته على الإفتراض الفسيني بامكان امتعاد القولات التحليلية المستمدة من تجربته على ينور ما ، بحيث يتيسر تطبيتها على مختلف أطروار تازيخ الأسرة الانجريزية و وهذا افتراش عالىء و فيفض النظر عن بروز مكانة السلوك الأسرى للصفوة في انجلترا – من الناحية التاريخية – الا آنها كانت بميدة

عن تبغيل غيرهم من إبناء بلدهم • كما لا يمكن القول بأن التحولات في مساكها كانت خطوات تقسية هامة في تطور الأسرة ، اذا وضعناها في السياق الكامل لخصائص الحياة الأسرية الراسخة والمستمرة لمن هم أدني مكانة منهم اجتماعيا • وبالاستطاعة تصوير النقطنين على خير وجه اذا تبعنا، في المشكلتين الواردتين في حجة ستون على التوالى :

اولا : التحكم في اختيار الشريك في الزواج · وثانيا : الميار الذي بني عليه الاختيار ·

# وسساطة الزواج

ليس من شك أن الكتاب المعتبين بالسلوكيات قد اعتقسدوا أن. من بين أمم واجبات الوالدين رعاية تزويم أبنائهم وبناتهم ، وان كان هذا لا يعنى بالضرورة اقرارهم وتأييدهم لحق الأبوين في اجراء ترتيبات. الزيجات والحق فلقد أخملت غلبة استعمال المؤرخسين لكلمسة واحد ، ادراكنا لهذه المسكلة أ ولعل بركينز كان أكثر تبصرا عناما ذكر أن دور الماثلة يمكن أن يتمثل اما في تيسير الزيجات للأبنسة أو في تصحهم عن مدى تكافؤ الأعراس المأمولين • وفي موضع أخر ، أوضع أنه. حتى اذا اتخذ الوالدان المبادرة في الترشيع للزيجة ، الا أنه لايتوجب. عليهم البتسة فرض الزواج على الابن ، وأبدى الأسقف بارنز من دورهام استعدادا للذهاب إلى ما هو أبعد في وصاياه ( ١٥٧٧ ) كما يبين من قوله : ، على الصفار بحكم السنن الالهية أن لا يتزوجوا دون موافقة الوالدين ، • ولكنه لم يطلب من الوالدين المبادرة بالقيام بدور ما في اختيار الأزواج ، أو التحكم في عقود الزواج • فنحن تصادف درجات من الرونة حتى في التعابر و الزلبقية ، التي استعملها رجال الكنيسة في وصاياهم ، والتي كثيرا ما لا يحرص المؤرخون على الاهتمام بها • ويعني اغقالها علم انصاف دورهم • فكما بين قلاندرين (٩) : لمل ما سمحوا به من قدر كبير من الحرية للشباب في هذه الناحية ، كان أهم ميزة تبيز بها الدعاة الأخلاقيون في هذه الحقبة على أقرائهم الفرنسيين •

فاذا انتقلنا الى الدليل المستقى من السلوك الفعلى ، سيتضم على الفور أن المبادرة في وساطة الزواج قد تأتى اما من الأب أو من الابن ،

كما بين بركينز الى حد كبير ، أما ما يهم قلم يكن هوية الطرف البادي، بالمسادرة بقسادر كونه الحسسول على موافقة الطرفين ، أو الاطمئنان الى . وحسن نواياهم » ، على أنه في نطاق هذا الاطار الرهيب ، اختلفت القيود الأبوية المفروضة على الابن من حالة الأخرى ، وعندما توجد مثل هذه الاختلافات فأن مصدرها في الأغلب يرجع الى الاختلافات القائمة ، فيمسا توالب به العائلات من مختلف المراتب ، أو قد ترد الى مصلحتها الخاصة ،

وكما بين ستون ، كان الزواج عنه الأرستقراط وعلية القوم مسألة عظيمة الأهمية من ناحية الماملات والملكيات التي تترتب عليها ، ومن ناحية تعزيز الروابط الاسرية ، مما حال دون ترك منسل هذه المسائل الحصافة الشبياب الممنى وعلى أواخر القرن السادس عشر ، وبدايات القرن السابع عشر نظر الى مسائل اختيار الأطراف المستركة في الزيجات -منذ نعومة اطافرهم ، والتي تجري لها ترتيبات فجة ، على أنهـــــا أمور عفا عليها الزمان الى حد ما ، ومم هذا فقد كان الأبوان يبادران بترشيم . زيجات الأبناء ٠ وغالبًا ما استمر التأثير الأبوى على اختيار الطرفين من : المسائل الحاسمة حتى في الحالات التي تبت فيها الزيجة بعد موافقتهما ، . وفي بعض الحالات ، كانت هذه الموافقة تقابل بالترحاب كما يبين من حالة جون بريون عندها عاد من احدى مدن انجترا الى أكسفورد ليكتشف ان والده قد رشيحه للزواج من ابنة عبدة أحدى القرى ، وقابل جون هذا · الترشيع « باحترام كبير شأن كل ابن مطيم » ، ووعد بالموافقة بمجرد الاطمئنان الى مشاعر الفتاة المرشحة ذاتها واسمستعدادها للقبول ، وفي حالات أخرى ، قد تكون موافقة الابن مجرد شكليات تنتزع بالأكراه ، · فقد وافقت مثلا مرجريت وسل على الزواج من الإيرل كامبرلاند و على أساس الصالح العام ، أكثر من الاستجابة لنفاه قلبها ، وأقبلت على الزواج الذي لم يعقق لها الكثير من السمادة ، وكانت الوادئة مرجريت واكينز من يوركشاير ، والتي كالت أكثر توفيقا مع أزواجهــا ، شريكة سلبية لمن تزوجت من رجال يكبرونها صنا ( فلقد تزوجت ثلاث مرات ـــ والأولى وهي في الثالثة عشرة ١٥٨٩ ، والأخيرة ١٥٩٦) ، وفي كل مرة من هذه المرات كانت الزيجة ترشيع وتنجع بفضل آخرين ، وبخاصة من وصبها الايرل هانتنجدون بالرغم من مشاركة بعض أصحاب الحيثية في 

ولريما كانت مثل هذه الحالة هي الفاعدة المتبعة بين أبناه الطبقة الرقية من المجتمع الانجليزي وحسب ، ورغم ذلك قبن المهم أن نقدر أنه حتى قيما يتملق بابناه الصفوة ، فأن مبادرة الزواج لم تكن تقع على كاهل الولدين فقط ، فعند الطبقة الأرستقراطية ، كانت سيطرة الوالدين حـ

فيما يحتمل .. في اتمام عملية الزواج أقرى في حالة الاناث منها في حالة الذكور ، بينما منع صغار الأبناء بوجه عام حرية أعظم للاختيار تفوق حريه من يتبتعون بحق الارث ٠ وهناك دلائل على أنه في حالة الصفوف الدنيا من علية القوم ، عندما تتضاءل الآثار المترتبة على زيجة بالفات ، قد يسبع بحرية البادرة الشخصية في مسسائل الزواج ، واكتشف. أتعلوني فلتشر أنه بين الأسر المتزعمة لعلية القوم في سموسكس ، كانت زيجات من يحق لهم الارث ، ذكورا أو اناثا تخطط مسبقا ، بعد مراعاته موافقة الطرفين • أما صفقات الزواج بين الراتب الأدنى من علية القوم ، فكانت أكثر تبتما بالحبرية الشخصية ، وتبيزا بالحبيبية ، والملاقة الرومانتيكية ، وتقع غالبا مبادرة التقام بالخطوبة على عاتق الزوجين المنيخ - ويتبنى منجاى نظرة ترى أنه ، بن الطبقات اليسورة ( ذوى, الأملاك) بوجه عام ، يخضع صالح الفرد عند الزواج لصسالح الأسرة ه. الا أنه يسمح للابن أيضا بالمبادرة ، ثم السعى بعد ذلك للحصيول على مواققسة الوَّالدين ومؤازرتهما لاقسرار الزواج ٤ \* وهكذا ففي ١٦٤٩ . ه سعت بريجيت ادجلاندر للزواج من شاب من الوجهـــاء ، كان أبوها. يرقضه مبدليا ، ولكنها ألحت وصممت على الحصول عليه ، مهما كانت المواقب، قرضخ الأب ووافق على الزواج \* •

ولعل مسالة غلبة اتخاذ الأبناء للمسادرة في هذا الستوى من مستويات المجتمع ، قد اعتمدت كثيرا على الحرية النسبية التي تمنع للصفار عند اختكاكهم بصفار مناسبين لهم ، وما يتبع ذلك من سوانع الساعد على المبادرة بالمقاتحة للزواج ، وفي هذا الشان ، لعله من المهم ان أذكر أن زوار انجلترا من الأجانب كثيرا ما دهشوا لما راوا من حسرية: مذهلة متاحة للمرأة الانجليزية • قحتى نساه الصفوة في المجتم ، كن لا يحتجزن بين جدوان أربعة ، بل سمح بقدر معقول من اللقاءت دون. اشراف من الوالدين للصغار من كلا الجنسين • وأتاحت جـولات الأنشطة الاجتماعية لعلبة القوم في الريف فرصب كافيسة للتعارف وتحديد من يغضاون من الفتيات كزوجات لهم • وربما انتخلت هذه الخطوة كبادرة. للمقاتحات الشكلية للأبوين ، وشاع أيضا بين الماثلات الراقية المشاركة في مختلف و مواسم ، لندن ، وتبادل الشباب من الجنسين النديد من الزيارات دون اشراف من البالغين ، وان جرت العادة أن تكون كل فتاة. جميحية أخرى من سنها النبهوض يبهمة الحراسة ( أو يدور البكيت ، كما كنا تقول في مهمر في الزمان الغابر ) • وترتب على ذلك وقسرة. ما تم من مبادرات قبل الاقدام على طلب تدخل الوالدين • أما الاتفاقات السرية على الزواج ، فانها لم تكن من الأمور غير المالوفة . ولابد أن يكون. الوقف قد اختلف بقدر كبر من أسرة الأخرى ، وتوافر للفتيان ... يقينا ... مجال أكبر للمناورة والعمل المتحرر لعقد الزيجسات أكثر مما توافسس لنظرائهم من الفتيات ، ومع هذا فلا يخفى أنه حتى في صححيد الطبقة الإجتماعية الأرقى حيث تتعرض الأسر لخسارة أفدح من جراء الزيجية البحيسة عن التكافؤ ، فإن الموقف كان بعيسها عن الاتصحاف بالمتزمت والالتزام بعطريقة نبطية عندها كان الأمر يتعلق باختيار عروس المستقبل ورفيقة الحياة ، أجل لقد كان الأوقع ، الرتب ، المرتكن الى مبادرة الوالدين والذي لا يترك للابن ما هو آكثر من حق ، الفيتو ، كان بلا شك من الأمور المسلسلم بهما طيلة هذا المصر ، بيد أنه حتى بني الصفوة من الإجتماعية ، فإن هذا الزواج المرتب كان سيظهر بعظهر بالغ الجمود ما لم يكن مصحوبا ببعض اللمسات الملطقة ، وربعا كان المخرج في مثل ما لم يكن مصحوبا ببعض اللمسات الملطقة ، وربعا كان المخرج في مثل الإين أو عدم استشارة ، باعتبار هذا الحل أفضل من الفراد أحسد المؤلفة الطرف الأخر هؤما .

واذا وصفت عملية اختيار شركاء الزواج في الطبقة الأرستقراطية وعلية القوم وصغوة أيناء المدن بشدة التعقيد ، أكثر مما زعم ، فعما لاشك فيه أنه في حالات الانتماء إلى طبقة اجتماعية أدنى في السلم الاجتماعي ، كانت المبادرة في اختيار المروس تقع باللعل على عاتق الشاب المعنى ، وأيا كان مسلك الأخيار من حيث الخبرة والرشد ، قان السواد الأعظم من الشعب الانجليزي ، لم يكن يتوقع حدوث تحول أسساس في الليم الرتبطة بالزواج • فلقد تمتع المراهقون والراهقات بتحرو أعظم ملحوط من وصاية الأبوين ، قاق المالوف ، حتى في أكثر العائلات الراقية حرصا على كرامة الصلها • ويرجع ذلك الى حقيقة بسيطة وهي اعتيادهم مبارحة بيت الوالدين بعد الالتحاق بالجدمة الحكومية أو العامة منة سن ياكرة ، يضاف الى ذلك \_ وهذه كاهرة كانت كثيرة الشبيوع \_ ففي حالات فقدائهم لأحد الوالدين، قاتهم تادرا ما خضعوا لقيود من الأوصياء عليهم، فكاتوأ يتصون بحرية الحركة ، واختيار من يشاءون الراقلتهم من بين أقرائهم من الماملين ممهم ، أو عبن تتاح لهم قرصة التعرف عليهم في الأسواق أو مشارب الجعة أو مراقص القرية أو الكنيسة ، أما ما كانوا يتعرضون له من صب وتحريم في مثل هذه الحلات قلم يكن من تدبير آبالهم وأمهاتهم ، ولكنه يرجع الى ادراكهم أنه من المستحب لهم الحسول على تصديق \_ أو تأييد في أقل تقدير \_ لزيجاته\_ من مختلف الأطراف المعنية بامرهم ، وبالرغم من كل هذا فقد اختلفت مظمماهر التصميديق والاقرار هلم من طبقة اجتماعية لأخرى ، ومن جنس لآخر \* وبين أبناء الطبقة المتوسطة وهيسورى الحال ، من المسائل ذات الإصمية العملية لصالح مستقبل الزوجين ، أن يستند الزواج الى رضاء الوالهين حتى يستقيد الإبناء من العون المالى ، والذى يقدم في شكل عوطة ، أو مشاركة في نفقات الزواج ، وللتآكد من دور هذه الترتيبات وأنها كانت من الأعراف السائدة بين صغار ميسورى الحال ، ما عليا للتيقن منها غير الرجوع الى وصاياهم ، فقد تضمن بعضها نصا بحصول أبنائهم المتزوجين على حصتهم من الوصية ، بينما ذكر أن أغلب الأمتمة أن الموافقة على زواج الإبناء غير المتزوجين عندما يعقد قرائهم ، والحق للضمان التزام المنتقمين بالوصية من الإبناء غير المتزوجين برأى محسور الوصية وشمند نصري الروصية ، غير المتزوجين برأى محسور الوصية وشمند كبيرة من الأرض والمال لكل بنت من يناته اذا تزوجت على بعد موافقة أمها وعبها ، أما اذا تزوجت أي بنت من يناته اذا تزوجت المطلوبة ، فانها تسترس في الحصول على الموافقة المسام عزيد منه ، ولكنها تحرم من الأرض وفي بعض الحالات وبعا تحصل على مزيد منه ، ولكنها تحرم من الأرض .

وكما يبين من هذا المثال ، فإن حق الوالدين في الموافقة على زيجات ابنائهما كان موضع تقدير ، وان كان لم يحدث أصرار على التمسك بهذا الحق • اذ كان الأبناء بالغات أحرادا نسبيا في اتباع العاريق الذي يروق لهم ، كما يبني من شهادة جاءت في ثلاثة كتب من كتب المذكرات أو النبع الذاتية لبعض القسس المروفين في ذلك العصر ، فلقد وصف أحدهم ، وكان ابنا لأحد الأعيان ، كيف لم يقتصر اثنان من أخواته في ثلاثينات القرن السابع عشر على اختيار زوجتيهما بنفسيهما ، ولكنهما تجرآ وواجها رفض اختباراتهما بينما أقدم بعد ذلك بجيل ابن شقيق أحد المتمردين باجراء زواجه في لندن ، بعد أن أحب احدى الفتيات من أول نظرة ( ١٦٣٩ ) • وخطبها في يناير ١٦٤٠ ، «وتعهد كلاهما للآخر على اتمام الزواج. ، وسعيا بعد ذلك للحصول على الوائقة على عقد الزواج قبل الاقدام على توقيم العقد الرسمي في سبتبير ١٦٤٠ • على أن أينهما جِونَ تَجِمَاهُلَ مُثَمَلُ هِذَهُ الأحكامِ ، وتزوج في التَمَاريخ. المحدد دون علم والديه و في كتاب آخر ، تروى لنا حكاية حنرى نيوكام الذي اختسار عروسه في أربعينات القرن السابع عشر ، وكان والداء قد ماتا ، وقدم بعد ذلك لأنه لم يستشر أصدقاء في هذا الشب أن ، وتزوج بعد ذلك ولداه دانييل وهنرى بغين حصولهما على بدوافقة أبيهما ، أو حتى علمه ، وعلى الرغم من شمور الأب بالضيق من هذا الاجراء ، الا أنه رضخ للأمر الراقم • وتصور اليوميات السي وردت في الكتاب الثالت الحرية النسبية التي تمتم بها الشباب عند اختيار زوجاتهم ، وكان بطل هذا الكتاب يمبل مساعدا لأحد تجار الحرير ، وبوسمنا أن نتمرف من البوميات في هــذا الكتاب الى نظـرة أحد الشبان ممن كانوا يبحثون عن عروس زهاء حُمس سنوات ابتداء من ١٨٦٣ ( السنة التي بدأ فيها كتابة المذكرات ) ويقول لنا في بعض صفحاتها : و هذه أول ليلة في حياتي ظللت فيها أتودد وأتغزل ، ، عالى أن انتهى الأمر بالزواج من أم بوتر ١٦٦٨ ، • وتركزت محاولاته لمفاتحة الطرف الآخر في أمر القران بوجـــه عام في تبادله الجديث أثناء تبشيبه في الحقول ، وزياراته للبدن القريبة وتناوله الجمية ، وحضيور الأقرام والمآتم برفقة شيباب آخيرين من مهدينة « أشتون » ، بينما كان يتفاوض في ذات الوقت مع والد معبودته ويجالسه في المضيفة (ولعلها المندرة) ويروى أنه تعرف على زوجة المستقبل لأول مرة في أحد مشارب البرة في سهرة من سهرات « أشتون » ، وإن كان قد سبق له أن لحها قبل هذا اللقاء ، وظلا يتباحثان زهاء أربم سنوات وتخاصما حملة مرات ، واحتاجا مرة الى وسيط لصالحتهما الى أن أتما ١٦٦٨ مشرع زيجتهما ء ٠ ولا وجود لأي اشارة في جميم هذه الخطوات لأى سمى للحصول على موافقة الأبوين ، رغم أن بطلنا كثيرا ما تلاقى مع بعض أفراد عائلة الطرف الآخر في مشارب المدينة ، وكان بوسسمه الحصول على موافقتهم ضبنا

هناك قدر قليل مباجاء في الرواية آنفة الذكر عن اجراءات الزواج مما قد يبدو بعيدا عن المالوف في نظر الشباب الحديث ، وتوحى أمثلة الخرى ، بأنه بينما كان التسباب ينعمون بقدر كاف من الحرية يبيح لهم مفاتحة أية فتاة في أمر الزواج ، الا أن الفتيات كن اكثر تقيدا واحتياجا للمشاورة والنصح والحصول على موافقة الوالدين ، والأصدقاء ، (الذين قد يكونون من الأقارب أو لايكونون كذلك ) ومن ثم يصمح القول بأن تحدث عنرى نيوكام عن حالة فتاة من مانشستر اعترتها حالة اكتئاب فظيع عندما تعارضت رغبتها من البداية مع رغبة أمرتها ، وذهب المتحدو آدم ماتينديل الى ما هو أبعد عندما استبقى ابنته البزابث ، والزمها ، بالاستقالة من وظيفتها عندما وقمت في حب أحد الخدم ، ورآه ء غمير بالاستقالة من وظيفتها عندما وقمت في حب أحد الخدم ، ورآه ء غمير مناسب للزواج من ابنته ؛ فلقد خص مناسب للزواج من ابنته ؛ فلقد خص مناسب للزواج من ابنته ؛ فلقد خص مناسب للزواج من ابنته ؛ فلقد خشى أن تكون الفتات قد غرر بها ، وحاول تمويضها عن ذلك نعرض عليها « صفقة زواج أنضل ه وعلى الرغم من رفضها عبادرة والدها ، الا أن مارتينديل لم يلح عليها في هذا الأمر ،

وهكذا تتحطم آمال الزواج عند الفتيات عندما يفشلن في الحصول على موافقة الوالدين على زيجاتهن وعلى الرغم من ذلك ، فلا ننسى وجود فتيات استطمن البات قدرة ملحوظة على التحرر في عملية زواجهن ، فقد تمكنت الترين هارشال وهي فتاة من نبو كاسل \_ من فرض ارادتها و تزوجت من ابن أحد الدباغين ، ويدعى كريستوف روبسون ، وعرصت رغبتها على والدها ، وتباحثت معه في نفس الوقت في شروط الزواج ، وتردد إيضا اسم مارى كولينج اينة تاجر المانيفاتورة في لندن التي تمادت في تحروها الى حد تماقدها هي وشاب يعمل في متجر والدها على الزواج ، وكسبت الى حد تماقدها هي وشاب يعمل في متجر والدها على الزواج ، وكسبت موافقة الوالد فيما بعسد رغم ه ما أبلاه من عدم الرضا الأنهما تجاوزا

ولعله من المهم أن تذكر هنا أن عدم رضـــــاء الأب ( قرتسيس كولينج ) لابرجم الى اقدام ابنته على المبادرة باختيار سريك حياتها يقدر ارتكانه الى اقدامها على اتخاذ خطوات في هذا السبيل قبل ابلاغه والحصول على موافقته ، ولعل هذا المثل يعد مفتاحًا لما كان يؤمل من كل فتساة ، أما رالف جوسلين فكان من الآباء الذين أعربوا عن استعدادهم للدفاع ـ نظريا ـ عن حق الأب البطريركي في اختيار عرائس أولاده • أما ما كان يحدث بالفمل فهو انتقال مبادرة اجراءات زواج بناته ــ عادة ــ الى طرفى الزواج ، وكان الخطاب يتقدمون اليه طالبين القرب وموافقته ، بعد أن يتبادلوا الوله والهيام هم وبناته . وعندما تجرى المباحثات ، كان اصدار الرأى النهائي في اتمام الزيجة يتراك للفتيات أنفسهن ، وما يفهم ـ ضمنا \_ من ذلك هو أن الفتاة المعنية تكون قد شجيعت الشباب بالفعل يما فيه الكفاية مما يساعد على اتخاذ الحطوة الأخيرة ، التي لا تتخذ الا بعد موافقة الوالدين • وأوضيح مثل لهذه الحالة ما حدث في قضيية المدعو سومرست التي تمثل على أفضل وجه الظروف العادية للزيجية في هذا المستوى الاجتماعي ، فلقد أبلغت الفتاة المهنية والدها بأن شخصا يدعي والتر وودرو يرغب في الرواج منها ، ويطلب السماح بالحضور للمنزل للتقدم بهذا الطلب ، فأجاب الأب ، بأنها اذا كانت حقا ميالة لهذا الرجل ، وعلى استعداد للزواج منه فأهلا به وسهلا في بيته ، • وحضر والتر في يوم الأحد التالي برفقة شقيقته ، واثناء تناولهم الطعام ، طلب يد ابنته . فجامت الاجابة : انهما سيتلقيان الرد بالموافقة اذا كان هو والفتاة قد اتفقا على ذلك ، وعشمه تم ذلك ، شرعا في اجراء مساومات شاقة حول الدوطة ، بعد أن استغل الآب ... بدهاه .. تعلق والتر الواضي بابنته كوسيلة للاقلال من التكاليف التي سيتكبدها نظير اتمام الزواج • وهكذا تمد موافقة الوالد مرغوبة اذا أمكن انهاء الزيجة نهساية مستحية ، وأمكن التفاوض على دوطة مقبولة ، أما دور ، الأصدقاء ، فأكثر غموضها • فلعل ما كان يحدث في هذه الحالة هو قيام الأقارب الحميمين كالاعمام أو أصدقاء الأسرة بدور الأب الميت. حديدًا بحكم اضطلاعهم بدور الحضانة التي قد تكون مثبتة في الوصية \_ وتزودنا سجلات الكتائس بالكثير من الأمثلة لما يؤديه دور الأصدقاء ، وأثره الفعال ، كب حدث عندما أبلغ جون ستاسى أحد الشماسين المحققين ١٥٨٤ : « بأن هناك وصية مقبولة ومحاولة للزواج بين هذا المدعى عليه وجين نفسها ، ولكنها لم تشر ، وفي الزيجات التي تعقد بين طرفين لا يملكان شروى نقير ، تفدو مسألة الخلاف حول الدوطة والحصص غير ذات موضوع ، وقد يكون لنصائح الأصدقاء الشخصيين بعض الأهمية ، والتي قد تزداد قيمتها اذا كانوا خدما يعيشون بعيدين بعدا كافيا عن أبرشيات موطنهم الأصل على أنه في هذا المستوى الاجتماعي ، يبدو في المحملة الأخيرة أن الاتفاق على الزواج مسالة تخص الطرفين المنيين نفسيهما ، لأن الزيجة لاتعتمه اعتمادا كبر: على أي شخص آخر ٠ أما الوالدان اللذان يحتمل ان يكون محل اقامتهما بعيدا من الناحية الجغرافية ، فانهما يخطران من باب اللياقة فحسب ، وغالبا ما يصلهما خير عقد الزواج كأمر واقع (\*) \* وهكذا رأينا بنات المزارعين اللاتي يعملن خادمات في لنسدن ويتزوجن بترخيص بلا اشهار نادرا ما يتوقعن الحصول عل حسص من آبائهن ، وقد صرحت كثيرات بأنهن وحيدات ، ومن ثم فان عصمتهن بأيديهن ، ولعله يصبح اتخاذ ما قالته احدى فتيات هر تقوردشاير تعبيرا عن دأى المديدات عندما قالت : و أن أباها المزعوم لايمرف شيئًا عن هذه الزيجة التي في النية اتمامها ، ولكنه عندما يعلم بها سيسعد بها كثيرا ، الأنها ستكون لصائحه باعتباره رقيق الحال ، ولديه أطفال عديدون ، ومن ثم غلس بهقدوره منحها أي شيء لهذا الزواج ، ٠

ومن المقول \_ كما يبدو \_ أن نستخلص وجود حرية عند السواد الإعظم في مسألة الزواج واختيار شريك الحياة ، وان كانت تتأثر بنصح الإصدقاء ، والاحساس بالالتزام بطلب المسورة من الوالدين \_ ولمل هذا كان يحلث بعد فوات الأوان والانتهاء من كل شيء \_ ان كانا ماؤالا على قيد الحياة ، أو تسنى الاتصال بهما ، أما في حالة الفقراء المعمين فريما مست الحاجة الى شكل أبعد من ذلك بالموافقة ، يعنى ضرورة الحصول على تصديق من الأبرشية حتى لا تقيم العراقيل التي تحول دون السام

Fait accompit. (\*\*)

التماقد، وقد يقال ان الأبرشية لا يحق لها لذلك ، وان كانت قادرة على اتباع وسائل تحتية غير مباشرة لاتبات اعتراضها كاعاقة حق الاستيطان وتيسب مكان للاقامة أو العمل ، فمثلا رأينا ١٦١٨ أنطوني آدم مسن ستوكتون في ورمسترشاير بعد أن شعر بالغبطة لتوفيقه في العثور على زوجة مخلصة يصطدم برجال الأبرشية « الذين اعترضوا على الاعتراف بهذه الزوجة ولمحوا الى احتمال قيامهم برفع دعوى على العروسين ، ، فاضطر الى البحث عن كوخ في مكان آخر ، بينما استمر يمارس عمله في ستوكنون : وهناك مثل آخر لنفس ابرشية بعد أن طلب منه عقد زواج غر مشهر لاحدى الكسيحات الفقيرات ، فانه ايتمه عن الصيغة الثبتة في الوثيقة و واشار على الابرشية بامكان زواجهما واشتراكهما في التسول ، وسأل : مل منساك ما يحول قانونيا دون مبارستهما للتسول ؟ ه ٠ وليست ملم الأمثلة تادرة الحدوث ، ولعلها تصور ممارسة وصفها أحد الكتاب ١٦٧٤ و بالعادة الوبيلة الشائعة في ابرشيات الريف ، وتذكر تا على نحو يثير الأسى بأن زيجات العمال الفقراء التي تبدو ظاهريا متحررة في بعض النواحي ، كان بالمقدور تقييدها بقيود صارمة ، فهي حسرية مصبحوبة في أفضل الأحوال بافتقاد الأمان عند محاولة اتمام مشروعات الزواج ، وسيتزده هيذه النقطة وضيوحا عنيهما نتحدث عن مشكلة اللاشرعية •

وبعد أن استمرضنا الأدلة المتصلة باختيار الشركاء في الزواج في مختلف المستويات الاجتماعية ، سيتضع لنا أن التفسيرات القائمة على التصنيفات التقليدية المزدوجة ، التي تقسم الزيجات الى زيجات خاضعة لراسم خاصة ، وأخرى منحررة ، أو التي تقسم الزيجات الى زيجات من اختيار الوالدين ، في مقابل الزيجات التي يختارها الأيناء بانفسهم . هذه التصنيفات لاتتجاوب هي وما في الواقع من تعقيدات · فهناك أدلة شحيحة عن الزيجات ، المعدة والمخططة ، والتي يغيرها الفتور خارج نطاق الطبقة الراقيسة من المجتمع • وليس احتمال اقدام الوالدين على المبادرة أو عقد الخطوبة من أجل الزواج أمرا مطردا حتى في أعلى المستويات الاجتماعية ولقد لاحظت أنه حتى عند حدوث ذلك فقد اعتبد منح الأبناء حق الاعتراض ، واذا انتقلنا الى طبقة اجتماعية أخرى يعنى طبقة علية القوم وأثرياء المدن ، سنرى أن المبادرة الفعلية كانت تقع عادة على كاهل الشباب الخاضم لنصائم الوالدين والأصدقاء وموافقتهم ، بل ولنصائح الجران القربين أيضا .. والطاهر أن أهمية هذه النصائح والوافقات قد اختلفت باختلاف الجنس ودرجة الثراه ، ولكن على الجملة يبدو أنه قلما توقف اتمام الزواج في حالة تصميم الطرفين المنيين على الزواج • وأغيرا بالمقدور أن نلاحظ أن هذه الحقية لم تشهد تغيرات في هذه
الجوانب، مع احتمال استئناء الأرستقراط والمراتب العليا من علية القوم
والأسماء الكبيرة في مجتمع المنن، ولمل تفسير الأستاذ سيتون للتغير
يتصف بصحته فيما يتعلق بقمة جماعات المجتمع ، التي عنى ببحثهما
أساسا ، وليس هناك من يضارعه في سمة عليه بهذا الشأن ، غير أن
تشخيصه للممارسة التقليدية ، أو تعليله للتغير لا يبدو وافيا في وصفه
تجربة السواد الأعظم من الشمب الإنجليزي ، فلا وجود لقاعدة «انجليزية»
تجربة تفي هذا المضمار و ولكن هناك أشكالا شتى من المارسات التي
كانت تتمايش سويا ، وتمثل عالما واسما من المتجارب ، يدفعنا الى
المتسكك في صحة أي نسق تطوري مفرد و أما الوقف المتعلق بانتقاء
شركاه الزواج فيبدو أنه أصبح وطيدا و ويبتى أن نكشف عن هسئالة

#### معاير الزيجسة

في القرن السادس عشر ، والقرن السايم عشر ، نظر للزواج على أنه تعاقد يدوم مدى الحياة • فاذا صلمنا بهذه الحقيقة ، صتبين الحاجة التي كانت متبعة آنثذ والداعية الى مراعاة قدر كبر من الحرص عنسد اختيار الشريك أو الشريكة • فلا عجب أن يخص الكتاب هذه المسالة باهتمام كبير • وقسم وليم بركنز معايير الاختيار الى نوعين أساسيين : أولا \_ هناك ما سماء المقومات الأساسية كعقب الزواج بين شيخصين مختلفین فی الجنس ( ذکر وأنثی ) • ثانیا ــ عدم وجود حوائل قائسـة على صلات رحم طبقا لدرجات القرابة التي قررتها الكنيسة الانجليكانية ، والمعروفة في أغلب الكنائس الأبرشية • ثالثا ــ أن لايكون أحد العلرفين متزوجا بالفعل • رابعا ـ أن لايكون الطرفان مصابين بمرض من الأمراض المدية ، وتتوافر لهما الفدرة والصلاحية للانجساب ، أما الزيجات التي تتمارض وهذم الشروط ، فانهسا محظورة ، في رأى بركنز ، ويسمح بحبيم الزيجات الأخرى ، تبعا لنفس المبدأ • ولكن هذا لا يعني أنها ستعد الأكثر تفضيلا ، وعلى عكس ذلك ، فقد قدم بركنز أيضا مرشمه ثانيا لماير الزيجة المفضلة مقرونا بقائمة ماسماه الخصائص المرضيية ء وتماثل هو ومعظم الكتاب في هذا الموضوع ، فأوسى بمراعاة البحث عن قدر من التشابه أو الساواة بن الشريكين في المس • ( وعني بهذا الشرط التماثل في المكانة الاجتماعية والثراء ) والأمانة في الماملات العامة والجاء ، ويطبيعة الحال ، اعتناق الديانة المسيحية ، وأضاف بعض الدعاة الأخلاقيين \_ وان كان عددهم ليس بالكثير \_ الانستجام الشخصي كشرط مرغوب فيه °

وتستمد الزيجة الكاملة على التسوافق في السن والمكانة والشروة والصيت والدين بالإضافة الى التجاذب الشخصى وليس بين هذه الصفات ما هو موضع خلاف ، غير أنه عند التطبيق العبلى في الواقع قان الأهمية النسبية التي تضفى على هذه الموامل المختلفة قد تختلف اختسسلافا ملحوظا ، فعند الأرستقراط مثلا سكما يقول ستون بالرغم من مراعاة بعض الاعتبارات ، الا أن الزواج لم يكن اتحادا شخصيا الأشباع الحاجات السيكلوجية والفسيولوجية ، انه وسيلة تنظيمية لتحقيق اسستمراز الاسرة ، ومبتلكاتها ، وترتب على ذلك ارتكاز أعظم انتباه على المزايا المالية التي سيحققها الزواج ، ومن ثم كان « الثراء هو أهم عامل متفرد » حتى في بواكير القرن السابع عشر عندما ازدادت الاشادة بدور تخليد النوع وانجاب ذرية في عملية الزواج و وليس هناك من ينكر ازدياد أهمية هذا المامل بالفمل في أوقات الشدة ، عند كثير من المائلات الأرستقراطية ،

وربعا لم تتفرد الأرستقراطية بهذا الموقف ، اذ يتفق الى حد كبير مؤرخو طبقة الأعيان على أن عامل الملكية والمكانة التي تترتب عليها ، كان له دور أعظم بالمقارنة بالمعايير الأخرى للزيجة الموققة ، ففي سوسكس في أواخر القسرن السادس عشر ، كان أمم علم يراعي عند تزويج الأبناء هو استمرار امتلاك الضيعة ومسالح الأسرة ، وفي يوركشاير ، كان ما يهم الاعيان فوق كل شيء هو اختيار للرزاج كملاقة تتملق « بالجانب الاجتماعي والاقتصادي آكثر من تعلقها بالنواجي للومانتية أما الحاجات الشمورية والجسدية فحسائل بالنواجي المومانتية ، وعلى المحموم يمكن تأييد ما قاله عينجاي بأن الحرص على المحامل المائزة وعلى المكانة وضعد الكان التحالف بين المائلات كانت الموامل البارزة في الزيجات المفضلة عند أعيان انجلترا ،

غير أنه من الواجب عسم المنالاة في تأييد هذا الموقف الى حد القول بأن الطبقة الأرستقراطية وطبقة الأعيان لم تعيرا أى جانب غير جانب الملكية أى اعتمام ، لعدم صحة هذا الرأى ، كما ثبت ، فنادرا ما نظر للزواج المنالي على أنه يرتكز الى الكسب المالي فحسب ، ولكنه كان يسستند الى ركائز مستحبة أخرى ، كسا أنه لا يستطيع تجنب التأثر بالتوقمات الرومانتيكية التي الهيها الأدب الرومانتيكي في المصر ، ورغم كل هذا الحيفة ، فلا مفر من القول بأن الإعتبارات المالية قد بدت عظيمة الإهمية التحفيد ، فلا مفر من القول بأن الإعتبارات المالية قد بدت عظيمة الإهمية

عند من يتطلب حفاظهم على مكانتهم من بن أعل الصفوة ، الاعتماد فوق كل شيء على تعزيز ثروتهم وملكيتهم للأرض ، وساعدت هذه الحقيقة على صبغ زيجاتهم بصبغة تجارية نفعية توية ، وفضلا عن ذلك ، فعند العائلات التي غلبا ما تبدأ مبادرة فكرة الزواج فيها من قبل الوالدين ، فانهما كانا يبذلان قصارى جهدهما لاتمام أفضل صفقة ممكنة لأبنائهما ، يل وبالاحظ أن الأبناء الذين يتمتعون بحرية الاختيار لأنفسهم قد اعتادوا الاشتراك مع آبائهم وأمهاتهم في مثل هذه النظرة • وإذا ارتكنا إلى ما جاء في رسائل توماس هويي لمعرفة نظرته لهذه الناحية ، سنرى أنه رغم شدة اعجابه بخصال زوجته الشخصية ، الا أنه خطبها حتى قبسل أن يقابلها ، بتحريض من أمه التلهفة على تأمين حياته بتزويجه بسليلة أحد البيوتات العربقة • وعندما نصبح جيمس بانكس أبناء عن طريقة اختيار زوجاتهم كان يأمل اختيارهم لفتيات « يخشين الله ، ويطمن قوانين ولي الأسر ، ويتحدرن من أبوين من أصل كريم ، غير أن أهم وصاياه قد تركزت على البحث عن واحدة من الوارثات ، باعتبار هذه الوسيلة أضمن طريقة لزيادة دخلكم ، كما فعل آخرون من قبلكم ، وأسسباب هذا التفضيل لا تخفي ولا تحتاج الى تعليق .

ويجيء في أدنى مراتب السلم الاجتماعي من بين طبقة الملاك ، طبقة المادة في الاقدام على الدواج عادة عند عند عند الطبقة أو الشريحة على كاهل الشاب والمقاة والرواج عادة عند عند الطبقة أو الشريحة على كاهل الشاب والمقاة وظلت مسالة و الملكية ، في هند الحالة من المؤثرات الهامة التي تتعين مراعاتها · فكان الطرفان يحرصان على اتباع اتجاه واقمى عند بحثهما المربقة التي سيتبعانها في حياتها ، ولربعا اتجها معا وأسرناها الى المتبعاد المساومة لتأمين الحصول على ملكية مجزية أو نافعة ، وأحيانا قد يتركز الاحتيار على هذه الناحية ، كما توحى عينة الربيحات الأولى للمشتغلين بالصناعة والتجارة في لندن ، واكتشف الدكتور البوت أن الا يقل عن حالات أخرى كحالة أحد المزارعين الذي فقد زيبجة مجزية و عندما طالب بمزرعة والد الطرف الآخر فرفض مطلبه » · ولا عجب في ذلك · ومع مذا فالظاهر أن التكافؤ التقريبي في الثراء قد اعتير شرطا أمساسيا وضوريا لتحقيق الزيجة الموققة مع تسبساوى باقي الموامل من حيث وضوع ، أن لم تزد عليها في أقل تقدير ،

ومن المحتمل أن تعتبر السحمة العائلية أمرا هاما ، مثلما حدث عندها عبرت احدى الأمهات عن يقضنها الاقتران ابنها بقتاة اتهم واللعما بالسرقة • فكيف تقبل المصاهرة بين الأشرار واسرة عريقة معروفة بأصلها الطيب واكتشف أحد الازواج أن فتور حياته وشذوذ معاملتها له ، في احدى مراحل زيجته انبا يرجع الى شائمة زائفة بأن أمه لم تتزوج أباه و وربيا تراي التصب الديني أثره أيضا على الزواج ، فلقد شعرت أسرة أحد البيورتان بالهلم ، عندما تهور أحد أبنائها فانحرف عن الصراط المستقيم و تزوج من احدى الكاثوليكيات مين يدن بالولاء للبابا ، ميا آجزن الجميع » ، « وقد أثبت هذا المتهور امكان حدوث هذا الأمر ، ولكنه اضطر آنتذ الى الهجرة الى إيرلائدة ، و تقليص ارتباطه بأسرته الى أدنى حد ، ولقد سعدت الأسرة ، عندا أقدم شسقيقه الأصفر على اختيار فتاة متدينة تنحدر من أسرة على الحاجة » .

بطبيعة الحال ، كان بالاستطاعة الاهتداء الى من تتوافر لديهم صفات كالسبيعة الطبية ، والتدين ، « والسيتر » المالي في العديد من الشرفاء المأمولين ، لأن عدد الأشخاص المناسبين من هذه الفئة كان أضخم بدرجة ملحوظة من عدد من ينتمون الى فئة اجتماعية أسمى • أما المنصر الذي كان يحسم الموقف في أغلب الأحيان ، ويحدد الشخص الذي سيقم عليه الاختيار، ويتركز عليه الوله فهو عنصر الجاذبية الشخصية، وربما أيضا حالات الاغراق في العاطفة الملتهبة • وقد يتطلب ذلك ... ضمنا ... قدرا من التكافؤ الشخصي والفزيائي ، لأن شريكي الزواج غالباً ما كانا متقاربين في السن ، وان كانت هناك وفرة من الأدلة تدل على طغيان العنصر العاطفي • ومن ثم رأينا اشارات كثيرة الى أن الحب كان أساس أفضل الزيجات . ولو أردنا دليلا واضحا عن تأثير الحب فما علينا الا أن ترجم إلى الإشارة التي ذكرها ، روجر لوي ، عن زيجته هو شخصيا ٠ اذ كان قلب لوي مشحونا بنوازع رومانتيكية كتلك التي نصادفها في أغاني الحب وبالادات الرومانس • وقد بلغت حرارة مشاعره المتبادلة مم محبوبته أوجها عندما اتفقاً على الزواج ، وعلى الميش كل منهما على انفراد ، لضمان استبرار الحب ، وارتبطا سوياً بالاخلاص حتى الموت ٠ ومن المدهش أن لوى قد شعر بالحيرة نوعاً ، عشما جنحت مشاعر ماري نحو الفتور ٠ ولم يقر أصدقاء ماري مسلكها ، بالرغم من وجود بعض الأمل عند روجر في كسب تأييد والدها ، ولكن الوالد رأى من غير الملائق أن تقيم « ننوسة عينه ، في منزل « صبى تاجر حرير » ينتمي الى طبقة أحظ من طبقة ابنته • وكان أسعد حطا مع فتاة أخرى · فلقد تعرف عليها بعد أن شعر تحوها و بعاطفة محبومة ، ، وتعذب بلهيب الغيرة عندما رآها برققة منافس له في أحد مشارب البيرة ، والبتت انها الغلس شريك له في السراء والضراء . لا يستبعد أن يكون الحب ـ أو التجانب الشخصي في أقل تقدر \_ ركن الزاوية في تكوين أية زيجة موفقة في نظر الشاب والفتاة المقبلين على الزواج ، حتى أن لم يبد هذا العنصر ذا أهبيسة في نظر والديهما وأصدقائهما • ومع هذا فمن المسلم به أنه لم ينظر الى هذه الناحية على أنها تفنى عن توافر باقى المؤثرات • فلقه اعترف بقوة التجاذب الطبيعي والشخصي شريطة أن يقترن بجوانب أخرى من التكافؤ في الزبحة إلى فقة ، وأن لا يتمارض معها • فالزواج شيء أكبر من اجتماع أربع سيقان في قراش واحد ، كما يقول المثل الانجليزي • ولا يخفي أن من يدعي هنري نيوكام قد تزوج من أجل الحب ، ولكنه اعترف باندفاعه في هذا التيار بطيش ودون نظر للعواقب ، وتصور أنه ربما « أراد الله أن يبدو هذا الزواج أمرا محزنا في نظري ، ولكنه كان رحيما فحوله الي خبر أنهم به ، • وبالقدور الاعتداء الى هذا الاتجاء بسنه ، بالاضافة الى عرض دائم للصفات المطلوبة للزيجة في رواية آدم مارتينديل عن زواج أخيه الاكبر • فلم يكن والد مارتينديل ــ وهو من الأعيان ميسوري الحال ، الذين جمعوا ثروتهم من مزاولة احدى الحرف ، ولم يشتهر بالقوة ، يتوقع امتلاك زوجة ابنه الثروة مماثلة تماما لثروته ، ولكنه كان يأمل أن ينم ابنه بالاستقرار • وقه سمه عندما عقدت الزيجة ، وكان الطرف الآخر شابة ذات سن مناسبة وسلوك طيب ، ولها دخل يقدر بمائة وأربعين جنيها استرلينيا ( ولم يذكر هل كان هذا الدخل شبهريا أو سنويا ؟ ) وأسفت الأسرة عندما نفض الابن يديه من الزيجة ، ووقم في حب فتاة صفرة هوائية وبوهيمية سنها بين ١٥ ، ١٦ سنة ، ومن المولعات المهووسات بالأندية الليلية والليالي الحمراء حيث تقضى لياليها في الاستماع الى الموسيقي ومزاولة الرقص • ولم يزد دخلها عن أربعين جنيها ، وحاولت الأسرة على الغور تحذيره ، ولكنه ركب رأسه ورفض الانصياع للنصيحة ، وأصر على الزواج \* وقبل أبوه في آخر الأمر مكرها فتزوج الابن في ١٦٣٢ • وبعتر في مارتينديل بعطاطة : « لابه أن اعترف بأنها لم تثبت **فقط تمدنها ، ولكنها** أثبتت أيضا تدينها واتسامها بجميم صفات الزوجة الصالحة ١٠ ولكن هذا يرجع الى فضل العلى العظيم ، ولا يرجم الى حسن اختيار أخيه · وكانت ضَالَة دخلها من أكبر أسباب تحامل أسرتنا ضفها · وباختصار : « الحب جميل عندما يوضع في موضعه ، ولكن علينا أن تراعي الحصاقة عندما تحب ه ٠

ومِن أهم مقومات رواية مارتينديل لهذه القصة ، تعليقه عليها ، بالرغم من أنه لم يكن أقد بلغ من ألعبر أكثر من عشر صنوات عندما حدثت هذه الواقعة « وادرك الفارق بين هاتين الزيجتين » • فالإبناء يتعلمون منذ وقت باكر المساركة في الليم الكامنة وراه تعقيدات اجراءات الزواج ، ويعرفون كيفية الحكم عليها تبعا لذلك ، والتأثر بها عند اختيارهم لمسركاه حياتهم • ومن ثم فلم يشعر رالف جوسلين ( ثلاث نقاط تحت الجيم ) بأى خوف عندما تزوجت ابنته من شخصى وصف و بالشخص العاقل المتزن الذي يبشر بالخبر ، ودخله خمسمائة جنبها » ولقد بادلته جبن الحب وشعر جوسلين بالأسى عندما اعترضت ابنته الأخرى مارى على خطيبها ، وهو قس من الجبران • ولكن كان عليه أن يدرك جميع الدفوع التي ذكرتها شده ماز يبعد \* د فسنه آكبر منها ١٤ سنة ، وقه يتركها أدملة تعول الولادا ، كما أن دخله لا يتناسب مع احتياجاتها • والأهم هو أنه لا يبدو قد في دباديبها » • وكان هذا الحكم متصلبا ، قائما على الموازنة بين الاعتبارات العملية والاعتبارات العاطفية ، مع انحياز ، في أغلب المن للناحية ، عائلت الها قد تسبب التعاسة للطرفين » •

وعند صفوة الأعيان ، هناك مماير شتى تتحكم في الزهجات • غير أن ناحيتي المكانة الاجتماعية والملكية لهما القدح المعلى في تحديد ما هو أوقق • والتكافؤ في الثراء والمكانة عامل هام عند متوسطى الحال • ويبيح تدنى المستوى الاجتماعي والتمتم بنصيب أوفى من الحرية للشباب اختيار شركا يؤملون من وراثهم خسيرا ، ولا سيما اذا اعتمدوا على استغلال أهمية عامل الجاذبية الشخصية الذي أثبت في المحملة الأخيرة أثره الفعال • أما ما تعرفه عن المعمن الذين لا يملكون شروى نقر فأقل من ذلك • فكما أدرك ريتشارد باكستر وآخرون ، ربما عنى تصميمهم على ترك الخدمة والزواج، حدوث تدهور كبير في مستوى معيشتهم • وما يتوقم حدوثه في هذه الحالة اذن هو أن تؤثر الفتاة الرجل الذي تبدو عليه سيماً العائل المتدر ، بينما يبحث الرجال عن الفتيات القادرات على ادارة شتون البيت بحرص وحسن تدبير، مع الاسهام في دخل الأسرة . والمعروف أن الأصدقاء قه ينصحون بمراعاة السمعة واحتمال صلاحية كل شريك للآخر ، ولكنهم لا يبالون بذكر عنصر الثراء بين مقومات المرشحين والمرشحات للزواج . وكتب كاريو راينل عن الفقراء : « انهم لا يقدرون ناحية الدخل عند الطرف الآخر مادام قادرا على الخدمة والعمل ، والكسب باتباع أي وسيلة ، • والظاهر ، بدلا من ذلك ، أن الاهتمام الأكبر ينصب على الصفات الشخصية والتجاذبية الفردية • قاذا سلمنا بعدم قيام الناحية المادية بأي دور في الزواج ، قلا يستبعد أن يكون أهم عنصر اجتلاب هو الرغبة في الاستقلال والصحية والاشباع العاطفي والفزيائي الذي يحمل عليه كل طرف من الطُّرف الآخر ، بالاضافة الى تكوين أسرة قائمة بذاتها ، وتشهد بصحة هذه الحالة ، امثلة الزيجسات غير الشرعيه التي تعرفنا بيعض امثلة تساعدنا على التعرف على ما يحدث في حالة زيجات تعرفنا بيعض امثلة تساعدنا على التعرف على ما يحدث في حالة زيجات الفقراء ، ولقد كانت الزيجات غير الشرعية قليلة الانتشار آئند ( في القرن السابع عشر ، وال كانت آكر شيوعا في انجلترا منها في فرنسا في القرن السابع عشر ، وبلفت نسبة الزيجات غير الشرعية في حقبة قصيرة في منعطف القرن السابع عشر ، كما حسبها في منعطف القرن السابع عشر ، كما حسبها غماء الديموجرافيا ( نسبة المواليد غير الشرعيين الى المواليد الشرعيين ) علماء المديموجرافيا ( نسبة المواليد غير الشرعيين الى المواليد الشرعيين ) وليس بالقادور دائما اكتشاف الظروف الكامنة وراء هذه الحالات ، ولكس بالقادور دائما اكتشاف بعد الاطلاع على سجلات المجهات الشرعية ، فإن نتائج البحث ستكشف عن الكثير .

وينت واللاشرعية، في نظر الدعاة الأخلاقيين الدينيين للمصر مجرد فئة متفرعة من المسكلة الأزلية الدائمة و للتمومس ، والانحلال الجنسي الذي زعم أنه ثمرة جناية بعض أفراد يعتبرون الاعتباءات الجنسية مجرد لهبة من الاعيب الشباب ، والحق ، لقد كانت المسكلة أكثر تعقيدا من ذلك ، فلقد شدهت القرى الانجليزية أضرادا أنجبوا أطفالا عن طريق الحرام ، أو تبنوا أطفالا من هذه النوعية ، بل وعائلات كانت تعيل الى الناحية اللاشرعية ، غير أنه سيظل من المسائل التي تقبل الجدل تعديد الناحية اللاشرعية ، غير أنه سيظل من المسائل التي تقبل الجدل تعديد استغلال حد ربا كان لا آخلاقيا – للقرويين الفقراء ، ولا ننسي أن عدا من المواليد غير الشرعين كانوا ثمرة طسروف تقليدية ، لاستغلال الأسياد أو الوجهاء – جنسيا – للخادمات ، أو الأدني مكانة اجتماعية ، ولكن نفس الوضع الاجتماعي ، كان يكونا من خدم المزرعة ، ممن كانوا ينوون نفس الوضع الاجتماعي ، كان يكونا من خدم المزرعة ، ممن كانوا ينوون الوواج ، وتفسية معكلهها للزواج ،

وتؤيد القول بالربط بين اللاشرعية وقسرس الزواج تأييدا قويا الدراسات الوثيقة لبعض الإبرشيات ، التي بيئت التقارب بين سن النساء اللاتي حملن أول طفل لا شرعي ومتسوسط الإعبار الذي تلد فيه النساء الإسعد حظا أول أطفالهن بعد الزفاف ، وتؤيد هذه النتيجة الواثيق والمستندات في السجلات الرسمية ، فقي ١٩٠٣ مشيلا وضعت احدى النساء طفلا غير شرعي لأحد الرجال ، الذي أعرب بعد مولد الطفل عن ليته الزواج من أمة ، وأنه أضطر لهذه العلاقة غير الشرعية بسبب انخراطه

في سلك الجندية ، وفي مثل هذه الحالة ، وفي عدد مماثل من الحالات ، يتم الزواج الذي لم يتم في حينه لاسباب خارجة عن الارادة ، وهناك فتيات أقل حظا من ذلك ، فمثلا هناك خادمة كانت تعمل برفقة زميل لها من المخدم في احدى مدن اسكس ، وكانا يخططان للزواج ، الا أنهما توقفا عن ذلك ، وانتقل الرجل للخدمة في مكان آخر عندما اكتشفت الخادمة أنها حامل ، وهانم حادثة لخادمة أخرى عاشت حياة شريفة حتى ١٦١٧ الى أن تعرفت على زميل لها من الخدم ، بثها حبه الجارف ، ووعدها وعودا عسلية بالزواج ، وبعد أن حمات منه قتر اهتمامه وهرب من البلدة ،

وفي الحالات الماثلة للحالة السابقة ، يصبح القول بلا ريب بتعرض الغتاة لخداع خطيبها ، ولكن هناك حالات كثيرة تثبت بكل وضوح وجود ه اتجاء حقيقي للزواج ، ، يؤيده استشارة الأصدقاه وابلاغ الأبوين ، بل وتوجيه الدعوات الرسمية ، قبل وقوع الأحداث التي أحبطت الزواج • وأيا كانت هذه الحالات بالذات ، فإن أمثال هذه القصص المأسوية تكشف عن جانب كبر مما يحيط ببشروعات الزواج عند الطبقة الدنيا في السلم الاجتماعي ١٠ انها تؤيد القول بوجود حرية تسبية للاختيار عنه الشباب المعنى ، وما ترتب على هذه الحرية من أخطار ، كما توضيح معنى أبعد من ذلك : أهمية التجاذب الشخصي والجنسي في صلة الزواج • وتبين أيضا كيف دفعت القيود المفروضة على النشاط الجنسي تأثرا بأحداث العهد السابق لاستخدم وسائل منع لحمل ، الى حالات قريبة حتما من الحمل ، دفعتها الى التحظم بمجرد أن لاح شبع الزواج في الجو • ومن أثر صقه الأحوال ، لم يكن وجود الآباء غير الشرعيين أمرا مستفربا • ولقد تبين لملباء الديبوج افيا بعد أن تتبعوا أحوال العرائس حتى مولد الطفل الأول بالرجوع الى سجلات الأبرشية أن العرائس الانجليزيات كن عادة حوامل في هذه الحقيسة ، ينسب تفاوتت من ١٠٪ الى ٣٠٪ في مختلف الأبرشيات ، وفي بعض المناطق ، ربماً رجع الى الاعتراف المسبق بحق الشروع في الاتصال الجنسي بعد اعلان الخطوبة • ففي القانون الكنسي ، يعه الوعه بالزواج المتبوع بالاتصال الجنسي زواجا صحيحا ، وإن افتقر الى الشرعيسة ، على أن الكنيسة قد أعلنت سخطها على هذه المبارسة ، وعاقبت الكنائس مرتكبيها بالتأثيم الملني • وما يبدو أقرب إلى الاحتمال هو أن التوجهات الشعبية \_ بالرغم من ابتمادها عن الاباحيـة \_ كانت آكثر مرونة من توجهات محترفي الدعوة الأخلاقية في المعتمم ، فعنساها يناكد الزواج .. أو يبعد كذلك .. قان الطرفين اللذين كان المجدّاب كل منهما للآخر هو السبب الأول أمقد قرائهما يسرعان في الاتصال الجنسي ، والحق ربسا بدا ممكنا لن يصلون خسدما ، وقطعت مخططاتهم للزواج شسبوطا بعيدا سوان دفعتهم للبقساء تحت سقف مخدوميهم ظروف اضطرارية ، حيث يلقون رعاية أفضسل من حيث الماوى والمآتل وامكان ادخار المال ، أن يكون حدوث حبل بمثابة اشارة تدفعهم لترك الخدمة ، والإشتراك في انشاء حياة خاصة بهم ، وأيا كان الرأى في ذلك ، فلا يخفى أن الحيل الذي يعفى الى عقد القران كان من المسائل الذي تحديل المقران على نطاق واسع ،

على أن بعض الفتيات لم ينته بهن الأمسر ال الاقتران بعد ثبوت حبلهن ، ولكنهن أصبحن أمهأت لأولاد حرام ، وهذه حسالة من الحالات التي لاتقبل الغفران ٠٠ ويصبخ الأقرب للاحتمال في مثل هذه الحالة المثول أمام السلطات الكنسية والاستجواب ، وصحور الحكم بالتأثيم الملنى ، ولو تصادف وتعرضت هذه الفئة لاندراج أطفالها بين الموزين في الأبرشية فانه لا يستبعد آنثذ تقديمهن للمحاكم الجزئية • وربما صدر الحكم بايداع الأبناء الاصلاحيات • ولم يكن مستفربا فصل الفتيات الحوامل من الخدمة ودفعهن للتسكم بين الأبرشيات ، بين التسسماء المشبوهات المرتاب في هويتهن من الايعرف من أين أتين ؟ وينتهي الأمر باكتشافهن عندما تحين ساعة الوضع أنهن محاطات بقابلات صدرت لهن التعليمات برفض تقديم المساعدة لهن ، إلى أن يعترفن اضطرارا اعترافات مصحوبة بمشساعر كدر موجعة باسم الآب ، ويتعذر تخليهن عن الطفل « الذي يلتصن بهن التصاق اللحاء بالشجرة » وهذا مجرد مثال لما كان يحدث ، وليس من النادر ، ولا مما يثير العهشة أن بعض الفتيات عنهما واجهتهن هذه الأهوال لجأن الى اخفاء حملهن ، وقمن برعاية أطف الهن وحيدات • وعندما اكتشبف أمرهن ، اما ألقين الطغل في عرض الطريق ، أو عمدن لقتله ٠

وربما رئى أن هذه الحالة الزعجة للفتيات البائسسات كانت أهم مبرد للدفاع الضرورى عن المبدأ الشمور في اتماط الزواج في الجاترا ، والذي ينص على مراعاة توافر الرعاية لأى مولود ، وأن ترعاه أسرة مستقلة اقتصاديا ، فكما نعوف تادرا ما كان الأب يعاقب بسا هو أكثر من تأثيمه غلنا ، أو تسليمه أمرا برهاية الطفل ، أن أمكن المثرد عليه ، وبغض النظر عبا يرى في هذا الشأن ، فأن مسألة اللا شرعية تكشف عن الثمن الذي تأكيدته البشرية من جواه هذا الوضع و ولعل حالات اللا شرعية قد زودتنا بدليل على الانفسام المذى قد يوجه بين آمال الزواج وقرص الزواج وولوس الزواج وولوست أن فرص الزواج وتكوين الأسرة كانت مباحة للجميع ، كما طن يركز ، الا أن منا الهدف لم يكن يسمر المنال اطلاقا ، فلم يكن الزواج وهرا وطالة الهراء مؤمالة الفقراء ، وحالة المدرون التحقق ، الا بعد المنام بالقمل في حالة الفقراء ، وحالة

النسوة الفلارات بوجه خاص ، وتأسيسا على ذلك ، فلمل كثيرات كن يلزمن الحذر ، كالخادمة التي تحدث عنهـــا ســــومرست ، التي قالت لعاشقها الولهان : « لا ! اننى لن أثركك تضاجعنى ، الا اذا تزوجنا · . فأنت تعرف كيف حنث آخرون بالوعــه · ومن أنا ! مجــرد خادمة · . واذا لم يقر أصــــقاؤك زواجنا ، فان ما بيننا يجب أن ينتهى ، ولقـــد قامرت أخريات ، ونال بعضهن ماربهن ، وخسر بعض آخر ، ،

#### خلاصيسة

وباختصار ، من الواضح أنه عند انتقاء شركاء الزواج ، فان فكرة التكافؤ في الزيجة التي طالما شهد عليها الدعاة الأخمالةيون المعاصرون كان لها أثر عميق على الاختيسار سواء تم عن طريق الأشخاص الذين يعنيهم الأمر ، أو خضع لتوجيه أو موافقة الآخرين ، ولكن فيسا يتعلق بمختلف المايير التي سعت لمراعاة جانب التكافؤ ، فقد تفادت التركيز النسبي على عامل أو آخر ، ولعل كفة التجاذب الشخصي كانت الأرجع في سلم الأفضليات اذا حدث صراع بين هذا العامل وبين الموامل المادية والاجتماعية ، وكلما هبطت الرتبة في السلم الاجتماعي ، ضعفت صرامة خضوع المضلات الشخصية للقيود ، بيد أنه ربما لايكون من الحكسة الزعم بوجود حدود فاصلة حادة تفصل بين العوامل المادية والاجتماعية والعاطفية عند التعاقد على الزواج ، أو النفز في الاستنتاج والانتقال من معيار أساسي لآخر عند الانتقال من زمان لآخر ٠ ان هذه العوامل تعمل متوازية ، ولا يخفى أن وجود قدر من حساب دور العامل الاقتصادي كان مفيدا على الدوام ، ولا يجب تفسير هذا العامل تفسيرا فبعا اعتمادا على بروزه في زيجات النوات ، وزيادة تركيز الأضموا، عليمه في الوثائق التاريخية التي ما زالت باقية ، اذ كان للمؤرخين المبررات التي تدفعهم الى شدة الحرص على التركيز عليه • ولعل مرجع الامتمام بالجوائب العاطفية حتى نهاية العصر موضع البحث هو وفرة الوثائق التي اتخلت شيكل المذكرات والرسائل \* وعلى أية حال. ، لايد أن تذكر أن العواطف والمشاعر لا تطهر في فراغ . ولعلها تستشار عبهما يتعلم الشخص كيف يحب - كما يقال - وفقا للقيم السائدة في زمنه وزمنها ، وتمشيا مع مرتبته في الحياة ، وبغض النظر عن امكان التفرقة بين هذه العناصر المادية والاجتماعية والعاطفية ظاهريا. ، الا أنها من الناجيب العملية تتشابك بدرجة تعظمنا الى الياس. من المكان قصل كل عنصر من ياقى المناصر :

وترتب على ذلك - كما هو متوقع \_ قدر كبير من تجانس أوضاع الزواج ، يمكن أثباته وتعليله ، فلقد كانت جميع طوائف المجتمع محرص على الزواج بمن يماثلها في الأوضاع الاجتماعية ، وعندما حدث ابتعاد عن حدا المبدأ ، وبخاصة في حالة صفار الأبناء ، قانهم تادرا ما شطحوا بعيدا في ناحية التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي ، ولكنهم كونوا ما يصح تسميته بالزواج من داخيل العشيرة الاجتباعيية (") ، في نفس المستوى الاجتماعي ، ولريما استطاعت الطبقة الأرستقراطية الزواج من طبقة علية القوم يعنى سلالة الأثرياء من التجار والمحامن ، وأمكن لأبناء علية القوم الزواج من عائلات التجار ورجال القانون والكنيسة وأحيسانا من طبقة الأعيان ، وهكذا دواليك ، فبوسعنا ذكر أمثلة أخرى عن مختلف الطبقات الإجتماعية ، وكما هو الحال في التقارب الاجتماعي ، فإن الأمر بالمثل في التقارب الفزيائي ١٠٠٠. يعكس الموقم الجفرافي في اختيار شريك الزواج الأيماد الكانية للمالم الذي تتحرك في نطاقه الأسر من مختلف المراتب • فبالنسبة للأرستقراط وكبار علية القوم ، الذين يدعون للقصر الملكي أو يشاركون في الأنشطة الاجتماعية الموسمية ﴿ كَالْسَمَاقَ مَثَلا ) ، قد يكون التصاهر بالزواج مسالة ثتم من منظور قومي ، ويتزوج ابنساء. علية القوم غالبا من الطبقة المبعية في مقاطعاتهم وأحيالهم ( وان كانت نسبة زيجات علية القوم بمد تحديدها على هذا الوجه تتفاوت من مقاطعة لأخرى ، تبعا لحجم المقاطعة وموقعها الجغرافي ) ، ويتزوج أبناء الطبقة الدنيا في نطاق المجال الاجتماعي الذي يتحركون فيمه لغمايات شتى ( بوجمه عمام داخل أبرشيات أماكن اقامتهم ، الذي يختلف عن مقمال الأبرشيات التي وللنوا قيها) •

وفى الزواج ، كما يحدث فى سائر المجالات ، قد تتخاصم الطوائف الاجتماعية ، وقد تتمرض للتآكل فى أطرافها ، ويساعد الزواج على تعجيل التفاعل الاجتماعي والفزيائي ، على أن هذه الناحية من المستحسن علم النال فى تأكيد أثرها ، فبوجه عام الزواج يرسخ الفروق الاجتماعية ، وتعكس عملية تكوين الأسرة بأمانة النظام الاجتماعي ، وتعساعد على تثبيته ، من حيث امتيازاته والتزاماته وفرصه وقيوده وتعسفاته ،

### والى اللقاء في الجزء الثاني

## المراجع

- Lutz, K. Berkner, Recent Research on the History of the Family in Western Europe 1973.
- Christine Klapisch-Zuber, Women Family and Ritual in Renaissance Italy 1985.
- Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times. Household and Sexuality (1979).
- David Hunt, Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France 1970.
- Alan MacFarlane. The Family Life of Ralph Jossein 1970.
- Michael Mitterbauer and Rihard Sielder: The European Family: Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Present (1982).
- Gerald Soliday, History of Family and Kinship : An International Bibliography 1980-
- Lawrence Stone, The Family. Sex and Marriaga in England 1500-1800 (1979).

## اقرأ في هنده السلسلة

برتراند رسل الملام الاعلام وقصيص المرى ي ٠ رادونسكايا ٠ الألكترونيات والمباة المبيثة البس مكسلي -نقيلة مقيابل نقطة ت و و فریمان المِدّرافيا في ماثة عام رايموند وليامز الثقافة والمهتمع ر ، ج ، قوریس تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج) لیستر دیل رای الأرض الغنامضة الروابة الإنجليزية والتر الن لويس فارجاس الرشد الى أن السرح قرائمنوا عوماس آلهة مصى الانسان المصرى على الشاشة د قدري حفتي وأخرون أولج قولكف القامرة مسلة الف ليلة وليلة هاشم للتماس الهوية القومية في السيلما العربية ديفيد وليام ماكدونالد مجموعات التقبود مزين الشبوان الوسيقي \_ تعبير نفسي \_ ومنطق د٠ محسن جاميم الموسوي عصى الرواية .. مقال في اللوع الأدبي اشرف س عرکس دملان توماس الإنسان ذلك الإنسان الغريد جون لويس بول ويست الرواية الصديثة د عبد المطي شعراوي المسرح المصرى المعاصر أتور المداوى على محميود طبة بيل شول وادنبيت القوة النفسة للاهرام د مستاء خلومی فن الترجمسة رالف ئى ماتلو تو لســــتوى فيكتور برومبير سيتندال فيكتور هوجس رسائل واحاست من التقي فيرثر هيزنبرج المِزَّء والكل ( مصاورات في مضمار القرباء الذرية ) مسبدتي هدواه التراث القامض ماركس والماركسيون د٠ السيد عليسوة ادارة الصراعات النولية د مصطفی عثاثی التكر وكمسوش مصبرى ابو الفضل مقتارات من الأنب اليابائي

تاريخ ملكة الأراشي في مصر المديثة

جابرييل باير

#### اعلام الفلسفة السياسية المامرة

كتابة السيناريو للسينما الزمن وقياسته الجهزة تكييف الهسواء الجهزة تكييف الهسواء الخدمة الاجتماعي الخدمة الاجتماعي المتعربة اليونائية المتعربة اليونائية مراكز الصناعة في معمر الاسلامية العلم والطلاب والدارس

الشارع المصرى والفكر حوار حول التقمية الاقتصادية تيسيط الكيمياء العادات والتقاليد المصرية التذوق السينمائي التشايط السياحي البثور الكونية

دراما الشاشة ( ۲ م.)
الهروين والايدز
مسور افريقية
تبيب ممقوظ على الشاشة
قن الأدب الروائي عند تولستوى
الدب الإطفال
المعد حسن الزيات
اعلم العرب في الكيمياء
فكرة المرب
ضغ القسرار السياسي
منع القسرار السياسي
مل تستطيع تعليم الأشلاق للاطفال ؟
تربية الدواجن
الموتي وعالهم في مصر القديمة

اتملوني دي كرسيني وكينيث هينوج موايث سوين زافیلسکی قب س ابراهيم القرضاوي بیتر ردای ، جوزيف داهبوسي س م بورا د٠ عاميم محمد رزق رونالد د مسمیسون و نورمان د ۰ اندرسون به اتور عبد الملك والت روسيتو فرد \* س \* هيسي جون بوركهارت الأن كاسبيار سامى عيد المعطى قريد هويل شاندرا ويكراما ماسيتج حسين حلمي المندس روی روبرتسون دوركاس ماكلينتوك هاشم التماس ف ع المتيكوف هادى نعمان الهيتى د٠ نعمة رهيم العزاري د٠ فاشل أحمد الطائي فرئسيس فرجون هتری باریوسی السيد عليسوة جاكوب برونوقسكى د٠ روجر ستروجان کاتی ثیر 11- سېتسى

التميل والطب

سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء مصر ١٨٣٠ ــ ١٩١٤

كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة الصبحافة

اثر الكوميديا الالهيسة لدانتي في الفسن التشكيلي

الأدب الروسى قبيل الشورة البلشيفية ويعدها

حركة عدم الاتحياز في عالم متغير الفكر الاوروبي المحديث ( 5 ج ) الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي ١٨٨٥ ص ١٨٨٨ م

> التنشئة الأسرية والأبناء الصغار تظريات الفيلم الكبرى

مختارات من الأدب القميمي المياة في الكون كيف نشأت وأين توجد؟

صرب القضاء الكمبوتر في مجالات الحياة المضرات حقائق اجتماعية ونفسية وظائف الأعضماء من الآلف التي الياء

الهندسة الوراثية تربية اسماك الزينة

كتب غيرت الفكر الإنسائي الفلسفة وقضابا العصر (٣ ج)

المكن التاريخي علد الإغريق هَضايا وماتمح الفن التشكيلي التفتية في البلدان النامية بداية بلا نهاية الصرف والصناعات في مصر الاسلامية حوار حول التظامين الرئيسيين

الكـــون الارهــاب

د٠ ناعوم بيترونيتش
 جوزيف داهموس

د٠ لينوار تشامبرز رايت د٠ جون شنطر بيير البيسر

المكتور غبريال وهيه

د مصد نصان جلال د محمد نصان جلال فرانکلین ل و یاومر

شوكت الربيعي

د محيى الدين أهمد حسين
جرزيف كونراد
طاقة من العلماء الأمريكيين
د محمد أسعد عيد الرؤوف
د محمود سرى طه
بيتر لورى
بريس فيدروفيتش سيرجيف
ويلهام بينسر
بيفيد

جمعها : جون ۰ ر ۰ بورر رمیلتون جول پنجور ارنوله توپنی د۰ مسالح رضما م ۰ ه ۰ کنج واخرون جورج جامونی د۰ السید طه ابو سدیره

جالیسلیو جالیسلیه اربای موریس ، الان هسو

ميجريل العريد آرش کیسستان أجج فويس ترماس ۱۰ ماریس مجموعة من الباجئين 343 (£ 6.) ناجاي متثبيق بول هاريسون ميكائيل البي حيمس أقلوك فيكثور مورجان اعداد مصد كمال اسماعيل القرنبوس الطومي ببرتون بورتر جاك كرابس جونيور محمد قؤاد كويربلي بول کوئر اختيار واعداد مبيرى القضل تونى بار نادين جورديس وآخرون موريس بيربراير آدامن فيليب اعداد : احمد الشنواني جوناٹان رملی رسست ريتشارد شاخت زيجمونت غبتن الفريد \* ج • بتار

اختائون القائلة عشرة القيلة الثالثة عشرة الثورة الإصلاحية في اليابان التسوافق النفسي النبليل البيليوجرافي الخسة الصسورة الاصلاحية في اليابان العالم الثالث غدا العالم الثالث العالم الثالث العالم الثالث العالم الثالث العالم العالم

الانقراض الكسر تاريخ التقود التمليل والتوزيع الأوركسترالي الشاهئامة ( ٢ ج) الصاة الكريمة (٢ ج) كتابة التاريخ في مصر ق ١٩٠ تمام الدولة العثمائية الحماثيون في أوريا مختارات من الأداب الأسبوبة انتمثيل للسينما والتليةزيون سيقوط الطين صناع الملود دلبل تتثلم التاحف كتب غيرت المفكر الإنسائي المملة الصلبية الأولى رواد القلسقة المستة حماليات فن الإشراج الكتائس القبطية ( ٢ هـ )

### مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/٩٤٦٩ ISBN - 977 - 01 - 3547 - X

# استدراك

| ص   | السطر     | الخطأ            | الصواب           |
|-----|-----------|------------------|------------------|
| ۵   | 19        | الباكى           | الباكو           |
| 4   | ٩         | من أى مقالات     | من المقالات      |
| 118 | 77        | روائى            | زواقي            |
| 171 | 19        | اللوحة رقم ( ٣ ) | اللوحة رقم ( ٤ ) |
| 141 | 4 .       | اللوحة رقم ( ٨ ) | اللوحة رقم ( ٦ ) |
| 140 | ٤ من أسفل | اللوحة رقم ( ٩ ) | اللوحة رقم (٦)   |
| 710 | السطر     | ١٦ قبل           | السطر ١٥         |
| *** | الثاني    | فان تأثيرها      | فاق تأثيرها      |
| 727 | 14        | الدينيون         | والعلمائيون      |
| 778 | ٨         | لنفس ابراشيه     | لقس الابراشية    |
|     |           |                  |                  |

سازلنا نكتب التـاريخ على النحـو التـقليـدى، أى فى صـورة أحداث مـتعاقبة، فيـما يدعى بالكرونولوجى أو الحوليات وقد تطورت الكتابة التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر وظمرت مدارس مـتعددة مـتنوعة مـازال أثرها واهنا فى مصر. وقد جمع المؤلفان عدداً من المقالات التاريخية التى زُمثل التاريخ من شتى جوانبه :

> و من الموضوعات الواردة في هذا الجزء : الرهبان واليهود . صورة الأرنسان في عصر النهضة . هل كانت حركة الأرصلاح الديني ثورة ؟ النساء وعهد الأرصلاح الديني الحرب الدينية في فرنسا كوبرينك والثورة العلمية من هم السحرة ؟

